# الإسلام عقبيدة وشريعية

الإمسام الأكبر محمود شكتوت

الإكب لام عقيدة وشريية الطبعة الرابعة عشرة الطبعة الخامسة عشرة الطبعة الخامسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السابعة عشرة الطبعة الشامنة عشرة الخامة الخامة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة عشرة الخامة الخامة

### بميست جستنوق العلت بع مستعوظة

# دارالشرهة ۱۹۶۸ مرالمت تم عام ۱۹۹۸

القساهرة : ٨ شسارع سميسبويه المصرى - رابع سمة العسدوية - مسدينة نصر ربع من ٢٣٣٩٩ : ٢٣٣٩٩ ؛ ٢٣٣٩٠ ؛ (٢٠٢) في سماك سميساك سميس : ٢٠٧٥٦٧ ؛ (٢٠٢) وسمادا وسماد وني: email: dar@shorouk.com

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ أَللهِ الإِسْلَمْ ا



# تمهسيد

### ماهو الاسلام ؟

الإسلام هو دين الله الذي أوصى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي
 محمد صلى الله عليه وسلم ، وكلفه بتبليغه للناس كافة ودعوتهم إليه .

وقد تلقى فيه محمد عن ربه القرآن الكريم ، فبلغه كما تلقاه ، و بين بأمر الله و إرشاده مجمله ، وطبق بالعمل نصوصه ، ثم تلقاه عنه الناس جيلا بعد جيل ، كما تلقاه هو عن ربه ، حتى وصل إلينا — كما نزل — متواتراً لاريب فيه .

### الغرآد كشاب الله:

وقد قامت الحجة القاطعة عند من نظر فى القرآن ، وعرف أسلوبه ، وتدبر معناه ومحتوياته ، ثم أحاط بنشأة محمد ، والبيئة التى نبت منها ، وتقاب فيها
 على أنه لا يمكن أن يكون من صنع محمد ، ولا من صنع بشر تلقاه عنه ، و بذلك آمن من يخضع قلبه للحق بأنه من الله ، أوحاه إلى محمد الذى اصطفاه رسولا ، و بلغه محمد إلى الناس ، وكان القرآن بذلك عند من آمنوا به مصدراً لعقائد الدين ، ولأصول أحكامه وشرائعه .

وقد سجل الله فى القرآن نفسه عجز البشر عن الإتيان بمثله ، ودل عليه واقعهم الذى فشلت فيه محاولة الإتيان بمثله ، وجابه المعرضين عنه بالعجز الدائم المستسر فقال : « وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا

شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا \_ وَلَنْ تَفْعَلُوا \_ وَلَنْ تَفْعَلُوا \_ فَانَّةُ فَا النَّارَ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١) » .

وقال: « قُلْ كَثِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالِجْنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنَ لَا يَأْتُونَ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٢٠) »

# الغهم الانسانى فى الاسلام ليس دينا يلزم :

س — وقد اتصلت بالقرآن — بعد أن التحق محمد بر به — أفهام العلماء والأئمة فيما لم يكن من آياته نصاً في معنى واحد (١)؛ ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفكر الإنساني ، وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات ، لا على أنها دين يلتزم ، و إيما هي آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء والأفهام ، يرد فيها كل ذي رأى منها رأيه إلى الدلالة التي فهمها هو من النص القرآني ، بمعونة ماصح عنده من أقوال الرسول أو أفعاله ، أو من القواعد العامة التي ترمى إليها روح الدين عامة ؛ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأئمة وفي معتقدهم إلا اجتهاداً فردياً ، لا يوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه ؛ بل تركوا لغيرهم ممن له أهلية الفهم حرية التفكير والنظر .

٤ — أما العقائد الأصلية كالإيمان بالله واليوم الآخر، وأصول الشريعة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض والمال، فإن نصوصها جاءت في القرآن بينة واضحة لا تحتمل اجتهاداً ولا أفهاماً.

<sup>(</sup>١) ألايتان ١٤، ١٤ من سورة البفرة .

<sup>(</sup>٢) الآيا ٨٨ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) وكان المالمون في حياة الرسول في غنى عن هذا برجوعهم إليه وتعرفهم المراد منه صلى الله عليه وسلم .

ومن هنا كثرت الآراء والمذاهب فيما يتصل بالفروع التابعة (١) للعقائد الأصلية وفيما يتصل بالعمليات التابعة (٢) لأصول الشرائع والأحكام .

### سمامة الاسلام :

وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على شيء ، فإنما تدل على أنه دين يتسع للحرية الفكرية العاقلة ، وأنه لايقف \_ فيا وراء عقائده الأصلية وأصول تشريعه \_ على لون واحد من التفكير ، أو منهج واحد من التشريع ، وقد كان \_ بتلك الحرية \_ ديناً ، يساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة ، والحضارات النافعة التي يتفتق عنها العقل البشرى في صلاح البشرية وتقدمها مها ارتقى العقل ، ونمت الحياة .

### الاسلام عفيدة وشريعة :

٣ — تلقى محمد عن ربه الأصل الجامع للإسلام فى عقائده وتشريعه ، وهو القرآن الكريم ، وكان القرآن عند الله وعند المسلمين ، المصدر الأول فى تعرف التعاليم الأساسية للإسلام ، ومن القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان أساسيتان ، لا توجد حقيقته ، ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان حظهما من التحقق والوجود ، فى عقل الإنسان وقلبه وحياته ، وهاتان الشعبتان ها : العقيدة والشريعة .

### ( ا ) العقيدة :

والعقيدة هي الجانب النظرى الذي يطلب الإيمان به أولا وقبل كل شيء إيماناً لا يرق إليه شك، ولا تؤثر فيه شبهة ، ومن طبيعتها : تضافر النصوص الواضحة على تقريرها ، و إجماع المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث بينهم

 <sup>(</sup>١) مثل زيادة صفات الله عن ذاته ، وخلق العبد لألماله الاختبارية ، ورؤية الله بالبصر
 ف الآخره ، ووجوب الصلاح والأصلح على الله وضوها .

<sup>(</sup>٢) مثل الفروع الاجتهادية كمسح ربع الرأس ، أوكله في الوضوء .

من اختلاف بعد ذلك فيما وراءها ، وهى أول ما دعا إليه الرسول ، وطلب من الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة (١٦) ، وهى دعوة كل رسول جاء من قِبل الله ، كما دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين .

# (ب) الشريعة :

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه (۲) ، وعلاقته بأخيه المسلم (۲) ، وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بالحياة (۲) .

### العفيدة والشريعة في تعبير القرآلد :

٧ — وقد عبر القرآن عن العقيدة « بالإيمان » ، وعن الشريعة « بالعمل الصالح » ، وجاء ذلك في كثير من آياته الصريحة : « إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُرُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبغُونَ عَنْهَا الصّالحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُرُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبغُونَ عَنْهَا الصّالحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُرُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبغُونَ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهَا عَلَى مَا عَلَى مَا كَانُوا بَعْمَلُونْ (٨٥) » (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَكُمْ مِأْحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونْ (٨٥) » (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَكُمْ مِأْحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونْ (٨٥) » (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ الْمَنْ فَلْ

<sup>(</sup>١) هى المرحلة التى قام بها من مبدأ الرسالة إلى نهاية وجوده فى مسكة وتتجلى عناصر تلك الدعوة فى المسكية كلها ، وقد عنيت السور المسكية ببيان ذلك كله ، وأصبحت هى المصدر الأولى للعلم والإيمان .

<sup>(</sup>٢) وسبيلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم .

<sup>(</sup>٣) وسبيلها تبادل ألحبة والتناصر على الدوام والأحسكام الحاصة بتسكوين الأسرة والميراث .

<sup>(</sup>٤) وسبيلها التعاون في تقدم الحياة العامة ، والسلم العام .

<sup>(</sup>٥) وسبيلها حرية البعث والنظر في السكائنات ، واستخدام آناوها في رقى الإنسان .

<sup>(</sup>٦) وسبيلها التمتع بلذائد الحياة الحلال دون إسراف أو تقشف .

<sup>(</sup>٧) الآيثان ٧٠٨ ، ١٠٨ من سورة السكهف . -

<sup>(</sup>٨) الآية ٩٧ من سورة التعل .

لَنِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيُوا الصَّالِخَاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٢٠)» ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُنَ اللهُ ثُمُ السُتَقَامُوا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْزَ نُونْ (٢٠)».

ومن هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط ، ولم تُكن مهمته تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط ، و إنماكان عقيدة ، وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع نواحى الخير في الحياة .

# العقيدة أصل والشريعة فرع:

۸ — والعقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل ، الذي تبنى عليه الشريعة ، والشريعة أثر تستتبعه العقيدة ، ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة ، ذلك أن الشريعة بدون العقيدة ، ذلك أن الشريعة بدون العقيدة عُوْ ليس له أساس ، فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية ، التي توحي باحترام الشريعة ، ومراعاة قوانينها ، والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس .

### مس العفيدة بالشريعة:

وإذاً فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة ، بحيث لاتنفرد إحداها عن الأخرى ، على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة ، والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة ، وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز ، بحا أعد الله لعباده المؤمنين .

وعليه فمن آمن بالعقيدة ، وألغى الشريعة ، أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة ، لا يَكُون مسلمًا عند الله ، ولا سالكًا في حكم الإسلام سبيل النجاة .

<sup>(1)</sup> سورة النصر . (۲) الآية ۱۳ من سورة الأحقاف .

### المساواة بين بني الانسان بالنسبة للاسلام:

١٠ - هذا هو الإسلام، ويستوى فيه النظر إلى عقيدته وشريعته جميع بنى الإنسان ، تطالب به جميع الأجناس والطوائف ، دون نظر إلى ما بينهم من فروق شخصية ، كذكورة وأنوثة ، وبياض وسواد ، أو فروق اجتماعية كرئاسة ومر وسية ، وحاكية ومحكومية ، وغنى وفقر . ودرجات القرب من الله تتبع درجات القوة فى الإيمان ، والاستقامة على الشريعة « يأيم النّاسُ إنّا خَلْقناكُم مِنْ ذَكر وأنتى وَجَعلْناكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم وَنَ وَلَا يَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم وَنَ وَلَا يَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم وَنَ وَلَا يَجِدُ وَلَا أَمَانِي لَا يَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم وَنَ الله مِنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا ، وَمِن يَعْمُلُ مِن الصَّالَحاتِ مِن ذَكرٍ أَو أَنْ فَى وَهُوَ مَوْمِنْ فَأُولَئكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ٥٠ » .

### مساواة المرأة للرجل في المستولية الدينية :

١١ -- وقد تضمن هذا أن الإسلام يرى أن مسئولية المرأة من الوجهة الدينية كمسئولية الرجل سواء بسواء ، يكلف بالعقيدة ، وتكلف هى أيضاً بالعقيدة ، ويطالب بالعمل الصالح ، وتطالب هى أيضاً بالعمل الصالح .

وتضمن أن مسئوليتها فى ذلك مسئولية مستقلة ، عن مسئولية الرجل ، لا يؤثر عليها ـ وهى صالحة \_ فساد الرجل وخلل عقيدته ، ولا ينفعها صلاح الرجل وهى فاسدة العمل فاسدة العقيدة ، فلكل من الرجل والمرأة جزاء ما اكتسب من خير أو شر، وفيا قص الله علينا من ذلك قوله تعالى : (ضَرَبَ الله مَثَلاً لِلّذِينَ كَفَروا

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٢٣ ، ١٢٤ من سورة النساء ، وقد نزلتا قطعا لأمل النجاة بمجرد الانتساب إلى رسول معين .

امْرَأَةَ نُوحِ وامْرَأَةَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ كَخَانَتَاهُمَا ، فَلَمْ يُبْغِينَا عَنْهُمَا مِنَ اللهُ شَيْئًا ، وقيل :ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِين . وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلْذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ : رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الجُنَّةِ مَثَلًا لِلْذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ : رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ (١) ».

وكما يقرر القرآن استقلال كل من المرأة والرجل فى المسئولية الدينية ، يقرره بين الوالد وولده متى بلغ الولد درجة العقل والرشد « يَأْيُهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، وَاخْشَوْ ا يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا (٢) » .



<sup>(</sup>١) ألاينان ١١٤ ١ من سوره العمريم

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سوره لقمان .

القسم الأول

العقبية

# البابالأول

# العقائدالأساسية فىالاسلام

۱ — والعقائد الأساسية التي طاب الإسلام الإيمان بها ، وكانت العنصر
 الأول من عناصره هي :

أولا: وجود الله ووحدانيته ، وتفرده بالخلق والتدبير والتصرف ، وتنزهه عن المشاركة في العزة والسلطان ، والماثلة في الذات والصفات ، وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس ، والاتجاه إليه بالاستعانة والخضوع ، فلا خالق غيره ، ولا مدبر غيره ، ولا يماثله مما سواه شيء ، ولا يشاركه في سلطانه وعزته شيء ، ولا تخضع القلوب وتنجه إلى شيء سواه : ( قُلْ هُوَ الله أَحَدُ الله الصّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ وَتَجه إلى شيء سواه : ( قُلْ هُوَ الله أَحَدُ الله أَتَخِذُ وَلِيّا فَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَكُنْ لَهُ كُفُو المَّحَدُ (١) ، ( قُلْ إنِّي أَعِيْرَ الله أَتَخِذُ وَلِيّا فَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يطعِمُ وَلَا يُطعَمُ ؟ قُلْ إنِّي أَمْرِثُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَسَكُونَ وَهُو يَعْلَى وَمُمَاتِي للهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ . فَلْ أَعَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ الْمُسْلِمِينَ . فَلْ أَعَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلُ شَيْء ؟ وَلَا تَعْرَ اللهِ أَنْهُ أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ . فَلْ أَعَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلُ شَيْء ؟ (٢) ) . ( قُلْ إنَّ صَلَاقِي وَنُسُمِي وَعُمَاتِي للهِ أَعْيَرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلُ شَيْء ؟ (٢) ) . ( قُلْ إنَّ صَلَاقِي وَنُسُمِينَ . فَلْ أَعَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلُ شَيْء ؟ (٢) ) . ( تُولُ إنَّ أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ . فَلْ أَعَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُ كُلُقُ شَيْء ؟ (٢) ) .

ثانياً: أن الله يصطفى من عباده من يشاء، و يحمله رسالته \_ عن طريق ملائكته وحيه إلى خلقه \_ ثم يبعثه إليهم رسولا يبلغهم، ويدعوهم إلى الإيمان والعمل

<sup>(</sup>١) سورة الاخلاس.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٣) الآيات ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ من سورة الأنهام .

الصالح. ومن هنا وجب الإيمان بجميع رسله الذين قصهم علينا من نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام.

ثالثاً : الإيمان بالملائكة « سفراء الوحى بين الله ورسله » وبالكتب. « رسالات الله إلى خلقه » .

رابعاً: الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من يوم البعث والجزاء « الدار الآخرة » ومن أصول الشرائع والنظم التي ارتضاها الله لعباده ، مما يناسب استعدادهم ، وتقضى به مصالحهم ، على الوجه الذي يكونون به مظهراً حقاً لعدله ورحمته ، وجلاله وحكمته .

# كلمة الشهادة تجمع عقائر الاسلام وأصول شرائعہ :

حوقد جعل الإسالام عنوان تحقق هذه العقائد عند الإنسان الشهادة بأن الله واحد ، وأن محمداً رسوله « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وكانت تلك الشهادة هى المفتاح الذى يدخل به الإنسان فى الإسلام ، وتجرى عليه أحكامه .

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كال العقيدة فى الله من جهتى الربوبية « الخلق والتربية » والألوهية « العبادة » .

والشهادة برسالة محمد تتضمن التصديق بكمال العقيدة في الملائكة ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر ، وأصول الشريعة والأحكام «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ السَّرِيعة والأحكام «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّةٍ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ ، لَا نُفَرِّقَ بِينَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ، لَا نُفَرِّق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ، .

« لَيْسَ البِرِّ أَنْ تُوكُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينِنَ (١٦) » .

<sup>(</sup>١) الآية ه ٢٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٧ من سووة البقرة .

### الحد الفاصل بين الاسعام والسكفر:

٣ -- وعليه ؛ فمن لم يؤمن بوجود الله ؛ أو لم يؤمن بوحدانيته وتنزهه عن المشابهة والحلول والاتحاد؛ أو لم يؤمن بتفرده بتديير الكون والتصرف فيه ، واستحقاق العبادة والتقديس ، واستباح عبادة مخلوق ما من المخلوقات ؛ أو لم يؤمن بأن لله رسالات إلى خلقه ، بعث بها رسله ، وأنزل بهاكتبه عن طريق ملائكته ؛ ِ أو لم يؤمن بما تضمنته الكتب من الرسل ؛ أو فرق بين الرسل الذين قص علينا فآمن بالبعض وكفر بالبعض؛ أو لم يؤمن بأن الحياة الدنيا تفني و يعقبها دار أخرى هي دار الجزاء ودار الإقامة الأبدية ، بل اعتقد أن الحياة الدنيا حياة دائمة لاتنقطم ، أو اعتقد أنها تفني فناء دأيمًا لابعث بعده ، ولا حساب ولا جزاء ؛ أو لم يؤمن بأن أصول شرع الله فيما حرم وفيما أوجب ، هي دينه الذي يجب أن يتبع ، فحرم من تلقاء نفسه ما رأى تحريمه ، وأوجب من تلقاء نفســه ما رأى وجو به . . . من لم يؤمن بجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مسلما ، ولا تجرى عليه أحكام المسلمين فيما بينهم و بين الله ، وفيما بينهم بعضهم و بعض ، وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافراً عند الله ، يخلد في النار ، و إنما معناه أنه لا تجرى عليه في الدنيا أحكام الإسلام ، فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات، ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار بهما ، ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يصلون عليه ، ولا يرثه قريبه المسلم في ماله ، كما لايرث هو قريبه المسلم إذا مات .

أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشىء منها \_ بعد أن بلغته على وجهها الصحيح ، واقتنع بها فيما بينه و بين نفسه، ولكنه أبى أن يعتنقها ويشهد بها عناداً واستكباراً ، أو طمعاً في مال زائل أو جاه زائف ، أو خوفاً من لوم فاسد ؛ فإذا لم تبلغه تلك العقائد ، أو بلغته بصورة

منفرة أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظر ، أوكان من أهل النظر ولكن للمن أهل النظر ولكن لم يوفق إليها ، وظل ينظر و يفكر طلباً للحق ، حتى أدركه الموت أثناء نظره – فإنه لا يكون كافراً يستحق الخلود في النار عند الله .

ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصل إليها عقيدة الإسلام أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة ، أو لم يفقهوا حجته مع اجتهادهم فى بحثها ــ بمنجاة من العقاب الأخروى للكافرين ، ولا يطلق عليهم اسم الكفر .

والشرك الذى جاء فى القرآن أن الله لايغفره، هوالشرك الناشىء عن العناد والاستكبار. . الذى قال الله فى أصحابه « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْهَا أَنْهُمُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً (١) » .

### الطربق الى الاسلام:

٤ — والإسلام حينا يطلب من الناس أن يؤمنوا بتلك العقائد ، لا يحملهم عليها إكراهاً ؛ لأن طبيعة الإيمان تأبي الإكراه ، ولا يتحقق إيمان بإكراه ، وقد جاء في القرآن « لَا إِكْرَاهَ في الدِّينِ<sup>(1)</sup> » . وجاء فيه خطاباً لنبيه محمد « وَلوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ؛ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَسَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (1) » .

وكذلك لايحملهم عليها عن طريق الخوارق الحسية ، التي يدهش بها عقولهم ، و يلتى بهم فى حظيرة الاعتقاد دون نظر واختيار « إِنْ نَشَأْ ُ نَنَزُّلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاء

<sup>(</sup>١) أَلَايَة ١٤ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ألآية ١٠٠ من سورة يونس.

آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ كَمَا خَاضِعِينَ » (١) . والمعنى أنالانشاء ذلك ؛ لأنا نزيد منهم إيمانًا عن تقبل واختيار .

لا يحملهم عليها بالإكراه ، ولا يحملهم عليها بالخوارق ؛ و إنما يحملهم عليها بالبرهان الذى يملأ القاب . وعلى هذا المبدأ عرض القرآن عقائد الإسلام عن طريق الحجة والبرهان .

وكانت حجته التي لفت الأنظار إليها فيا يتعلق بعقيدة الإله « وجوداً ووحدانية وكالا»دائرة بين النظر العقلى ، و بين ما يجد الإنسان في نفسه من الشعور الباطنى ، والإحساس الداخلى .

### النظر العقلى :

وفى سبيل الحجة العقلية طاب إليه النظر والتفكير في هذا الكون .. في أرضه وسمائه ، وما أودع فيه من أسرار ، و بني عليه من نظام و إحكام ، وأفرغ عليه من وحدة جعلته متماسك الحلقات . . الأمر الذي يحيل في نظر العقل صدور الكون عن نفسه ، أو عن قوى متضادة متعارضة ، ويوجب في الوقت نفسه الاعتراف القلبي بأنه لابد لهذا الكون البديع المتسق المترابط السائر بحكم نظام واحد لا يلحقه خلل ولا انتكاس .. من مصدر خالق مدبر له ، مهيمن عليه ، متصرف فيه عن طريق العلم الشامل ، والقدرة النافذة ، والحكمة البالغة ؛ وأن هذا الكون سائر بتدبير هذا الحالق إلى الغاية التي حددها له بعلمه وحكمته . وعند ثذ يفعل به مايشاء مما أرشدت إليه كتبه ، ودل عليه وحيه لأنبيائه ورسله ، من ظواهم انحلاله وفنائه التي كثر الإخبار بها في القرآن . وتجيء بعدها الدار الآخرة « إذا السّماء انشقت . وَإذَا اللّم أَنْ أَنْ مُدّت . وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلّت (٢) » .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) أول سورة الانشقاق.

وهذا الطريق هو أكثر ما أرشد القرآن إليه ولا نكاد مى سورة من سوره الا وفيها كثير من الإرشاد إلى هذا الطريق ، والدعوة إلى التفكير فيه ، والحث عليه : « إِنَّ فَي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَاءِ مِنْ وَالْقُلْكِ اللَّيْ مِنَ السَّمَاء مِنْ وَالْقُلْكِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ مَاه ، فَأَخْتِا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَة ، وتصريف ماه ، فَأَخْتِا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ، وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَة ، وتصريف الرِّيَاتِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَآياتِ لِقَوْمٍ بَعْقِلُونَ (٢٠) » (وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتٌ ، وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعْ وَيحِيلٌ ، صِنْوَانَ ، وَغَيْلُ مَنْ مَتَجَاوِرَاتٌ ، وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعْ وَيحِيلٌ ، صِنْوَانَ وَعْرُ صِنْوَانِ ، يَسْقَى بِمَاء وَاحِد ، وَنَفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ ، إِنَّ وَغِيْلُ مَنْ مَنْ الْمَاهِ وَاحِد ، وَنَفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ ، إِنَّ وَغِيْلُ مَا اللَّمَاء بَنَيْنَاهَا بَأَيْدِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ، وَ مِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ وَالْمُرْضَ فَرَشْنَاهَا ، فَيْعُمَ الْمَاهِدُونَ ، وَ مِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّمُ مَنْ وَالْمَاء بَنَيْنَاهَا بَأَيْدِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ، وَمِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّامُ مَنْ مَا لَمَاهِدُونَ ، وَ مِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّامُ مَنْ الْمُ الْمُولِي وَلَالَهُ مَنْ مُ الْمُؤْمِنَ مَا لَالْمُولِ وَالْمَاهِدُونَ ، وَ مِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَى الْمَاهِدُونَ ، وَ مِنْ كُلُّ شَي ه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّى مَا لَعْ الْمُعْمِلُونَ ، وَمِنْ كُلُّ شَيْعُ وَلَانَهُ وَلَا لَعْلَى الْمَوْلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَاقِلُونَ ، وَمِنْ كُلُ شَي مُ فَالْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُولُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُعْمَا الْمُؤْمِنَ فَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّالَعُولُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) أول سورة الانفطار .

<sup>(</sup>٢) أول سورة التكوير .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٤ من سورة البقره.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٥) الآيات ٤٧ ـــ ٤٩ من سورة الداريات .

### الوجدال القطرى :

وفى سبيل الشعور الباطنى ، والوجدان النفسى يرشدنا القرآن ، ويسترعى أنظارنا إلى حقيقة نفسية واقعية ، تعبر عن قبس الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته ، وعن فطرية الشعور الدينى فى نفس الإنسان ، وتتمثل فى ذلك الإحساس الداخلى الذى يحسه الإنسان من نفسه حينا يتحرر من سلطان الوهم والهوى ، ويتفلت من حكم المادة المظلمة ، أو عندما يفاجأ بالسؤال عن مصدر هذا الكون ، أوعندما تنزل به شدة تحيط به ، ولا يرى فيا يقع حسه طريقاً للخلاص منها .

وفي سبيل ذلك يقول القرآن: « وَلَمْنُ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (١) »، ويقول: « وَإِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بَجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ (٢) »، ويقول: « وَإِذَا عَشِيهُمْ مَوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ ، فَلَمَّ أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَوْدِ (٢) »، «هُوَ الَّذِي فَيْهُمْ مَقْتَصِدُ ، وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ (٢) »، «هُوَ الَّذِي فَيْهُمْ مَقْتَصِدُ ، وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ (٢) »، «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ مُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةِ ، يُسَيِّرُ مُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةِ ، يُسَيِّرُ مُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةِ ، يُسَيِّرُ مُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةِ ، وَمَا يَجْ عَاصِفَ ، وَجَاءَهُمُ الْمُوجُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ ، وَظَيْوا فَي مَا لَهُ مَا الله كُولِي اللهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْهَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ وَ اللهَ كُولِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْهَا مِنْ هَذِهِ لَلْهُ لَكُونَ الشَّاكِرِينَ لَكُ الشَّاكِرِينَ لَكُنْ أَنْجَيْهَا مِنْ هَذِهِ لَلْكُونَ الشَّاكِرِينَ لَكُونَ الشَّاكِرِينَ لَكُونَ السَّاكِرِينَ لَا اللهُ اللَّهُ لَكُونَ السَّاكِرِينَ لَكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ السَّاكُونَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي الْمَالِعُ السَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ السَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْعُرْقُ اللْهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الل

وقد صور لنا القرآن إحساس فرعون حينما أدركه الغرق ، وأيقن أن لا نجاة له منه ، فأعلن إيمانه حيث لا ينفع الإيمان « وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الزخرف ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٥١ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة لقيان .

<sup>﴿</sup> ٤) الآية ٢٢ من سورة يولس .

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُه بَغَيًّا وَعَدُوًا ، حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْفَرَقُ قَالَ : آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ . آلآنَ وَقَدْ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَعَمَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِيَ عَلَيْهُ مَا نَنَجِيدُكُ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفُكَ آيَةً ، وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَا فِلُونَ (١٠) » .

# لمربق الا بمان بالمين كذ والسكشاب والنبيين والبوم الاخر:

٣ - على هذا النحو لفت القرآن أنظار الناس فيا يتعلق بعقيدة الألوهية ؛ أما فيا يتعلق بالرسالات عامة ، ورسالة محمد خاصــــة ، وما يعرف عن طريقها من الملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ؛ فقد كانت حجته التى لفت الأنظار إليها ، المعجزة العقلية الدائمة ، التى تعمل عملها فى العقول عن طريق النظر ، مها امتدت بها الحقب ، وهى القرآن الكريم .

وقد قامت الأدلة \_ كما أسلفنا \_ على أن القرآن من عند الله ، وليس من صنع البشر وكان من ضرورة ذلك عند العقل ، الإيمان بأن ماتضمنه من الإخبار بالرسالات والكتب ، والنبيين واليوم الآخر حق لامرية فيه « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ ، بَلْ هُو آيَاتُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ ، بَلْ هُو آيَاتُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ ، بَلْ هُو آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالَمُونَ . وَقَالُوا : لَوْ لَا اللهِ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينَ أَنْ لَذِينَ مَنْ رَبِّهِ ، فَلْ : إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينَ عَلَيْهِمْ أَنَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْسَكِتَابَ مُيثَلَى عَلَيْمِمْ ، إِن فِي ذَلِكَ مُبِينْ . أَو كُمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْسَكِتَابَ مُيثَلَى عَلَيْمِمْ ، إِن فِي ذَلِكَ مُرَى لِقُومٍ مُ يُؤْمِنُونَ (٢) » .

<sup>(</sup>٩) الآية ٩٠ ــ ٩٢ من سورة يونس ٠

 <sup>(</sup>٣) الآيات ١١ ـ ١٥ من سورة العنكبوت .

### الاكهيات :

√ — وكما أرشد القرآن إلى هذا الجانب، أرشد في جانب الإله إلى ماوضعه هو سبحانه من أسماء وصفات بمثل ذاته ، وقدرته ، وحكمته ، وكل ماله من كال يليق به . وكان منها الواحد ، الأحد ، الصمد ، القدوس ، الحي ، القيوم ، الغنى ، الأول ، الآخر ، ومنها الخالق ، البارىء ، المصور ، البديع ، القادر ، القاهم ، الولى ، الحافظ ، ومنها : رب رحمان ، رحم ، رءوف ، ودود ، لطيف ، حليم ، رزاق ، وهاب .

وقد دلت أسماؤه التي عبر بها عن نفسه في كتابه ، على سمو ذاته ، وتعاليه عن خلقه ، وعلى كال جماله المسائل في رحمته وفضله . والواقع أن هذه الأسماء تطابق النظر العقلى السليم الذي به يدرك الإنسان ربه ، و يرى أن تحقق معانيها لله ، واختصاصه بها مما تقضى به دلالة الكون وأحداثه ، و يرى في الوقت نفسه أن ليس في الكون والحياة ما يسمح به وضعه ، وحاجته ونقصه ، وتغيره وانفعاله أن يناجي أو يوصف بشيء من هذه الأسماء ، وتلك الصفات . والاسم الجامع لكال الألوهية ، هو الاسم المعروف عند المسلمين بلفظ الجلالة وهو كلة « الله » .

وبهذه الأسماء يناجى المسلم ربه ،ويدعوه ويذكره، ويستحضر عظمته، ويتعرف آثاره ، ويسمو عن طريقها إلى أسمى درجات القرب إلى الله : « قُلِ ادْعُوا اللهَ أَو ادْعُوا اللهَ أَو ادْعُوا اللهَ الْمُسْتَى » (١).

# أسماد الله لا دخل للانسال فيها:

وليس للمسلم أن يناجى ربه باسم ، أو صفة لم يضعه الله لنفسه ، فهو أعلم بما يدل على ذاته وآثاره وصفاته ، ولا يتلقى ذلك إلا عنه سبحانه عن طريق قرآنه ، أو عن

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة الإسراء .

طريق إخبار الرسول القطمى : « وَ لِلهِ الْأَسْمَاهِ الْخُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهِا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (١٠٪).

# ذات اللّه توصف ولا ثورك :

٨ - والقرآن حينا أراد أن يرشد الإنسان إلى الله (الخالق) ، كان هدفه الهداية إلى معرفته بآثاره الدالة على صفاته ، وكال جلاله وجماله ، وتنزهه عن الماثلة لخلقه ، أو الحلول في شيء مما خلق ، وأوصد أمامه باب التطلع إلى معرفة حقيقته وذاته تعالى ، وصرفه عن محاولة التفكير في هذا الجانب : « ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ للهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَاولة التفكير في هذا الجانب : « ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لا إلله إلا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَا عُبُدُوه ، وَهُو عَلَى اللهُ شَيْء وَكِيلٌ ، لا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَار وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقص علينا القرآن أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن ير يه نفسه لينظر إليه ، فقال له : « لَنْ تَرَانِي ، وَلَـٰكِنِ أَنظُو ۚ إِلَى اَلْجُبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا نَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَسَوْفَ تَرانِي ، فَلَمَّا نَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ النَّوْمِنِينَ . قَالَ : يَا مُوسَىٰ فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ النَّوْمِنِينَ . قَالَ : يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي ، وَبِكَلَامِي ، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢ ) ».

ومن هناكان العجز عن إدراك حقيقة الذات الأقدس عقيدة من عقائد الإيمان بالله ، وكان فى الوقت نفسه برهانًا على سمو الألوهية الحقة عن الدخول فى دائرة التفكير العقلى المحدود بطبيعته ، الذى لا يجد مجالا لتخطى ما ورا، الكون الذى

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الكيمان ١٠٣٪ ٢٠٣ سن سورة الانعام .

<sup>(</sup>٣) الأيتان ١٤٣ ، ١٤٣ من سورة الأعراف .

يتناوله ، وتجرى فيه مقارناته ، واستنباطاته ، وكان الإرشاد إلى معرفته ، وإلى الإيمان بوجوده من جانب النظر فى آثاره ، ومن جانب الإحساس الإنسانى الداخلي كما أسلفنا .

### وحدائية الاله:

٩ - الإسلام يقررفى جانب الإله (الوحدانية) الشاملة لوحدانية الربوبية ؛ فلا معبود ، فلا خالق ، ولا مدبر ، ولا متصرف سواه ، ووحدانية الألوهية ؛ فلا معبود ، ولا مسئول ، ولا مستعان سواه . وكثيراً ما يستدل بوحدانية الربوبية التى تشهد بها الفطر ، ويعترف بها الإنسان فى كثير من حالاته على وحدانية الألوهية : « يأيّها النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَا يُحْلَلُهُمْ اللّذِي خَلَقَكُمْ ، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَا يَشْكُونَ . الّذِي جَعَلَ لَـكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا ، وَالسَّماء بناء وَأَنْزَلَ مِن السَّماء مَاء ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِن النَّعَرَاتِ رِزْقًا لَـكُمْ فَلَا تَحْقَلُوا لِنّهِ أَندادًا وَأَنْ السَّماء مَاء ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِن النَّعَرَاتِ رِزْقًا لَـكُمْ فَلَا تَحْقَلُوا لِنّهِ أَندادًا وَأَنْ اللهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَأَنْ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَمُ اللّه لَا يَخْلُقُونَ ، إلَّا الله وَاللّه مَاء ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِن النَّعَرَاتِ رِزْقًا لَـكُمْ فَلَا تَحْقَلُوا لِلهِ أَندادًا وَمَا يَشْعُرُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ، إلَمُ اللّهُ مَا وَاحْدَ » .
 إلَا قاحدٌ » . أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ، إلَمُ اللّه مَا وَاحدٌ » .
 إلَا قاحدٌ » .

### انظر الاسلام لتعدد الاّل :

وقد نعى القرآن كثيراً على من عدد الإله ، فاتخذ إلهين اثنين ، أو اتخذ التثليث أو عبد شيئاً من الخلق ، كالشمس ، والقمر ، والأصنام . . وحرّك عقول المعددين للإله إلى النظر فيما يوجب وحدة المعبود وحدة تأمة كاملة : « قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ لَلْهِ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بُتَغَوْا إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً (٣) » ، « لَوْ كَانَ الْمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بُتَغَوْا إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً (٣) » ، « لَوْ كَانَ

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢١ ، ٢٢ من سور البقرة.

<sup>(</sup>٢) ألآيات ٢٠ ــ ٢٢ من سورة النحل.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢ ٤ من سورة الإسراء .

فِيهِمَا آلِهَةُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ الْقَرْشِ عَمَّا يَصَفُونَ (' " . « مَا أَتَّخَذَ ٱللهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُمْ عَلَى بَعْصِ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ، عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (' ) » ، « ثُلْ يَاهُلُ الْمَكْنَابِ تَعَالَوْ ا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاء فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ مَا الْمُشْرِكُونَ اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ مُنْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْفَ مِن وَلَا لِللهِ (') » ، « إِنّى وَجَهْتُ وَجُهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوات ، بَعْضَنَا أَرْفَا مِن دُونِ ٱللهِ (') » ، « إِنّى وَجَهْتُ وَجُهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (' ) » .

# عوالم الغبب: الملائكة:

١١ - والعقيدة الثانية - بعد الإيمان بالله تعالى - هي المقيدة في الملائكة

وقد قرر القرآن فيهم أنهـم علم غيبى ، ليس ماديًا من طبيعته أن يبرز في العالم المادى «قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ مَيْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَوْ لَا يَعْدُمُونَ مَطْمَئِنِينَ وَأَنْهُم « عِبَادْ مُكْرَمُونَ لَنَوْ لَا أَنْ مِنْ السَّمَاء مَلَكًا رَسُولًا (٥٠) » . وأنهم « عِبَادْ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ مِنْ الشَّمَاء مَلَكًا رَسُولًا (٥٠) » . « لَا يَعْمُلُونَ الله لَا يَسْبِقُونَهُ مِنْ اللهَ عَلَىهُم مِنْ وَأَنْهُم ذُوهِ وَظَائُف تَتَعَلَق بِالْأَنْفُسِ وَالْمُرواح ، وزعها الله عليهم ينفذون بها إرادته في خلقه ، فمنهم من يبلغ الوحي والأرواح ، وزعها الله عليهم ينفذون بها إرادته في خلقه ، فمنهم من يبلغ الوحي

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الأنياء .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٩١ ، ٩٢ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من آل عمران .

٤) • ٢٩ من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>٥) الآية ه ٩ من سوره الإسراء .

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٢٦ ، ٢٧ من سورة الأنباء .

<sup>(</sup>٧) ألانة ٦ من سورة التحريم .

والتكاليف والرسالات ، إلى أنبيائه ورسله « وَ إِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْمَالَمِينَ ، نَرَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَابِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (') » ومنهم من يؤيد به الأنبياء ، ويثبت المؤمنين ، « وَآتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (') » ، « إِذْ يُوحِي رَبّْكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّى مَمَكُمْ فَنَبّتُوا اللّذِينَ آمَنُوا (') » ، « إِذْ يُوحِي رَبّْكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّى الْمَدَّ أَقَى الله الله الله « إِنَّ النّدِينَ قَالُوا رَبّنَا الله مُمَّ السَتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ واتبعوا ما أنول الله « إِنَّ النّدِينَ قَالُوا رَبّنَا الله مُمَّ السَتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلّٰهُ مُمَّ السَتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَيْ كُنتُم عُوعَدُونَ (') » ، ومنهم من يقبض الأرواح عند الموت « قُلْ يَتَوَقَامُ مُلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكُلَ ومنهم من يقبض الأرواح عند الموت « قُلْ يَتَوقَا مُ مَلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكُلَ الْمَلائِكُمُ ، ومنهم من يقبض الأرواح عند الموت « قُلْ يَتَوقَا مُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّذِي تَوقَاهُمُ الْمَلائِكُمُ ، هُ إِنْ اللّذِينَ تَوقَاهُمُ الْمَلائِكُمُ مَلَكُ اللّه في دنياه حتى تعرض عليه أَدْخُوا الجُنَةَ مِنَاهُمُ الْمَلائِكُمُ عَلَيْكُم ، هُ إِنْ اللّذِينَ تَوقَاهُمُ الْمَلائِكُمُ عَلَيْكُم ، هُ إِنْ اللّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٠ » ، « إِنَّ اللّذِينَ تَوقَاهُمُ الْمَلائِكُم في فَالِهُ في دنياه حتى تعرض عليه في أخراه « وَ إِنَّ عَلَيْكُم مَلَا في الدِينِ كَى مَلْكُ مُن الله عَلا نَالُ عَبر ذلك من الوظائف التي خصهم الله بها ، والذي لم يكن شيء منها متعلقاً بل المَادة وشؤن الإنسان في الدنيا .

<sup>(</sup>١) الآيات ١٩٢ ــ ١٩٤ منسورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٣ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) د ١٢ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) د ٣٠ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٥) د ١١ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٣٠ ٠ ، ٣٢ من سورة النحل .

<sup>(</sup> و ۹۷ من سورة النساء .

<sup>(</sup>۸) ألكيات ۱۰ ـــ ۱۲ من سورة ا**لا**انطار

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٧ منسورة الحج .

جَاعِلِ الْمَلَاثِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيد فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاهِ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرِ<sup>دُ(١)</sup> » .

والمسلمون الذين يؤمنون بأن مصدر العقيدة في الشئون الغيبية هو القرآن وحده ـ وهو الحق الذي نؤمن به ـ يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحد الذي أخبر به القرآن عنهم إخباراً لايحتمل التأويل ، ولايحملون أنفسهم شطط الاعتقاد بما وراء الحبراليقيني ، لامن جهة مادتهم (كيفية خلقتهم) ، ولامن جهة تشخصهم أو رؤيتهم ، وهم ـ في معتقدهم ـ عالم غيبي لا يعرفه الإنسان بإدراكه البشرى ، وإيما يعرفه عن طريق الخبر الصادق عن الله سبحانه ، وهو ما جاء في القرآن : أنهم جند من جنود الله ، حجب حقيقتهم عن الإدراك البشرى ، خاضعون لسلطان الألوهية العام ، الذي لم يشذ عن الخضوع له شيء في الطبيعة ، أو فيا وراءها ، وهم وسائل الصلة بين الله وخلقه .

# الإيماله بعالم غيبي آخر (الجن ):

١٧ — وكما جاء القرآن بنوع من العالم النيبي هو (الملائكة) جاء بنوع آخر أطلق عليه اسم (الجن) غير أن حديثه عن الجن لم يكن على نحو حديثه عن الملائكة ، فهو بينما لم يعرض فيه ولو مرة واحدة للمادة التي خلق منها الملائكة ، عرض للمادة التي خلق منها المجن والجان خلقناه مِن قَبْلُ مِن نار السّمُوم (٢) » « وَخَلَق الجُانَ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِ (٢) » ، وهو بينما يقرر في الملائكة أنهم عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ، يقرر في الجن : «أن منهم الصالحين ، ومنهم الظالمين « فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ الصالحين ، ومنهم الظالمين « فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ

<sup>(</sup>١) الآية لأولى من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) • ١٧ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٣) . ه ١٥ من سورة الرحن .

فَكَانُوا لِجِهَنِمْ حَطَبًا (١) »، وينما يقرر أن الملائكة تتنزل بالوحى على الأنبياء والرسل، يقرر أن الجن يتلقى وحى الله عن الأنبياء والرسل «وَ إِذْ صَرَ فْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ فَلَنَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا تُخِيى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ، قَالُوا : بَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَلَ الْمُنْ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ، مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَلَ اللهِ ، قَالُوا بِهِ ، يَغْفِرْ لَـكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَ يُجِرِ ثُمُ مِنْ عَذَابٍ أَنْجِيهُ وَ أَلِي اللهِ ، وَآمِنُوا بِهِ ، يَغْفِرْ لَـكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَ يُجِرِ ثُمُ مِنْ عَذَابٍ أَنْجِيمٍ ، وَ يُجِرِ ثُمُ مِنْ عَذَابٍ أَنْجِيمٍ ، وَيُجِرِ مُنْ اللهِ ، وَآمِنُوا بِهِ ، يَغْفِرْ لَـكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَ يُجِرِ ثُمُ

يتلقون الوحى عن الأنبياء ويعقلونه ويؤمنون به ، ويدعون قومهم إليه ، ويبشرونهم على الطاعة ، وينذرونهم على المعصية . وبينا لم يشرك القرآن الملائكة معالإنسان في مسئولية التكليف بشرعه ، والانحراف عن تعاليمه ، نراه قد أشرك الجن معه فى ذلك ، وأن الله سينادى الفريقين : الإنس والجن بخطاب واحد ، ومسئولية واحدة يوم الجزاء « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمُ مِنَ الْإِنْسِ ، وَقَالَ أُولِيَا وُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَع بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَ بَلَغْنَا مِنَ الْإِنْسِ ، وَقَالَ أُولِيَا وُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَع بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَ بَلَغْنَا أَلَانِي أُجَلّنَا اللهِ مَا شَاء الله » . هُ أَحْلَنَا اللهِ مَا شَاء الله » . « يَامَعْشَرَ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ أَكُمْ يَأْتِكُمْ وُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، وَيُنذرونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا (٢) » .

ونجد سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، تضع الجن مع الإنس فى إطار واحد وتقيم الحجة عليهما معاً ، فى عبارة واحدة ، و بعنوان واحد « خَلَقَ الإنسانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ، وَخَلَقَ الْجُانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ ، فَيَأَىُّ آلَاءً رَبِّكُمَا صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ، وَخَلَقَ الْجُانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ ، فَيَأَىُّ آلَاءً رَبِّكُمَا

<sup>(</sup>١) الكيتان ١٤ ء ١٥ من سورة الجن.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٩ ــ ٣١ من سورة الأحفاف.

<sup>(</sup>٣) الآبات ١٢٨ ــ ١٣٠ من سورة الأنعام .

تُسَكَّذَ بَانِ (١) » ، « سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانِ ، فَيِأَى آلَاءِ رَبِّسَكُمَا أَيُّهَا النَّقَلَانِ ، فَيِأَى آلَاء رَبِّسَكُمَا مُتَكَذَّبَانِ ، يَامَعْشَرَ الْجُنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّتَواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ، فَيِأَى آلَاء رَبِّسُكُمَا السَّتَواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ، فَيِأَى آلَاء رَبِّسُكُمَا تُسُكُذُ بَان (٢) » .

ومن الفروق التي تراها في القرآن بين الجن والملائكة ، أنه بضيف إلى الملائكة كل ما هو للإنسان في حياته الروحية ، بينما تراه يضيف إلى الجن بالنسبة إلى الإنسان ما قد يكون مثله من الإنسان للإنسان من الوسوسة بالشر وتزيينه ، وجاء ذلك في كثير من آيات القرآن ، وتزلت بشأنه خاصة سورة قصيرة من سوره ، أمرت بالتموذ من شرها « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلكِ النَّاسِ ، إلَّهِ النَّاسِ ، مَن الجُنَّة مِن شَرَّ الْوَسُواسِ النَّاسِ ، الَّذِي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ ، مِنَ الجُنَّة وَالنَّاسِ ، وهذا البيان القرآنى في المختص بما وراء الطبيعة الذي لم يمنح الإنسان قوة إدر الدُّ حقيقته ، ومن هنا لم يكن من سبيل إلى الإيمان بالملائكة والجن قوة إدر الدُّ حقيقته ، ومن هنا لم يكن من سبيل إلى الإيمان بالملائكة والجن قوة إدر الدُّ حقيقته ، ومن هنا لم يكن من سبيل إلى الإيمان بالملائكة والجن

ومما ينينى التنبه له: أن القرآن مع كثرة ما تحدث به عن الجن ، لم يجعل الإيمان عقيدة من عقائد الإسلام كا جعل الملائكة ، وإنما تحدث عنهم فقط كا يتحدث عن الإنسان ، وعن كل شىء . وإذن : فالتصديق بوجودهم من مقتضيات التصديق بالقرآن ، وصدقه فى كل ما حدث عنهم ...

وقد طلب الإيمان بالملائكة لا باعتبار أنهاكائنات موجودة فقط، و إنما طلب باعتبار وظائفها التي تتصل اتصالا وثيقاً بمهمة الدين، وهي التهذيب النفسي

<sup>(</sup>١) اكايات من ١٤ ــ ١٦ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٣١ ــ ٣٤ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٣) سورة الناس آخر سور القرآن .

والتوجيه إلى الخير، وتقوية دواعيه فى الإنسان. وهذه الوظيفة ليست من شأن الجن الذى يستوى مع الإنسان، فى الوقوف بين قوى الخير والشر، والأديان إنما تطلب الإيمان بما يقوى بواعث الخير، لا بما يقوى بواعث الشر، ولا بما يستوى أمامه بواعث الخير والشر.

### الروح :

أما الروح التي بها حياة الإنسان ، فلم يرد عنها في القرآن سوى قوله تعالى : « فَإِذَا سَوَّ يُتُهُ وَنفختُ فيهِ منْ رُوحِي فقعوا لَهُ سَاجِدِين » (1) وقوله : « فَلَوْ لَا إِذَا بَلَفَتِ الحُلْقُومَ ، وَأَنْتُمْ حِينَتْنِهِ تَنْظُرون » (٢). وغاية ما يدل عليه ذلك أنها شيء يبعثه الله في جسم الإنسان فتكون به حياته ، و إذا انتهى أجله خرج من محسمه فكان موته .

أما حقيقة ذلك الشيء فقد ترك القرآن بيانها ، ومع ذلك فليس في القرآن ما يمنع العلماء من البحث في حقيقتها ؛ شأن كل مجهول يحاول الإنسان أن يدركه سواء وصل إليه أم لم يصل .

وقد يفهم من قوله تعالى « وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ؟ قُلِ : الرُّوحُ منْ أُمرِ رَبِّى وما أُوتِيتم مِنَ الْمِلْمِ إِلَا قَلِيلًا» (٢٠) . أن الروح مما استأثر الله بعلمه ، وأنها ليست من عالم المادة التي يستطيع العقل البشرى أن يدرك حقيقتها ببحثه ونظره . ولسكن المتأمل في سابق الآية المذكورة ولا حقها يرجح أن المراد بالروح فيها هو القرآن وقد سماه الله روحًا « وكذلك أَوْحَيْنَا إليك رُوحًا منْ أَمْرِ نَا » (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٨٣ ــ ٨٤ من سورة الواقعة `

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٥ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ من سورة الشورى

والذى تدل عليه النصوص الواردة فى القرآن وأقوال الرسول - فيما يتعلق بالروح بمد الموت - أنها تبقى بعد الموت منعمة أو معذبة : (وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَا بِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُوزَقُون . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه )(١) .

# الرسل والإيمان بهم :

### وحدة الرر الات الإلهية :

١٤ – و إذا كان رقى الإنسان الروحي الذي به انتظام شئونه في الدنيا

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٦٩ ــ ١٧٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٤٤ ، ٤٤ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من سورة الأنبياء .

ووقوعها على وجه الحكمة والصواب، هو هدف الحكمة الإلهية من الرسالات إليه، وكان الإنسان من مبدأ الخليقة ، هو المخلوق الذي وضع في مكان الصدارة من الخلق ، والذي ركبت فيه قوتا الخير والشر ،كانت رسالة توجهه إلى الخير وتقوية جانبه سنة إلهية في جميع أطواره ، تعبد له طريق الارتقاء إلى الله ( وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرِ (١) ). وبذلك تعاقبت الرسالات على الإنسان أمة بعد أمة ، وجيلا بمد جيل ، وكلها ذات هدف واحد : وهو توجيه الإنسان إلى طريق الكمال ، وكانت أصول رسالاتهم وعقائدها الأولى واحدة ، لاتختاف في رسالة عنها فى رسالة أخرى ( شَرَعَ لَـكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَهَرَّ قُوا فيه (٢) وقد كان الرسل بذلك - كما صورهم الرسول محمد في حديث له - بناة بيت واحد ، يؤسس سابقهم للاحقهم ، ويشيد لاحقهم على أساس سابقهم ، وأخذ الله عليهم في ذلك العهد والميثاق ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيمَاقَ النَّبَيِّينَ كَمَا آتَيتُكُمْ ۗ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولْ مُصَدِّقْ لِمَامَعَكُمْ كَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَهُ قَالَ ءَأَ قُرَرْنَهُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى ، قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهْدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٢) ).

### الإسلام لايفرق بين الرسل:

١٥ - ومن هذا طلب القرآن الإيمان بجميع الرسل ، كا طلب الإيمان بما أنزل عليهم جيماً ، وكان الإيمان بالبعض دون البعض - فى الإسلام - خروجاً عن دين الله وهديه (وَالَّذِينَ مُيؤُ مِنُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ (\*) )

<sup>(</sup>١) ألآية ٣ سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) ألآية ١٢ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٣) د ٨١ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) د ٤ من سورة البقرة .

( تُولُوا آمَنَا بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقوب و الأشباط ، وما أوتِي موسى وعيسى وما أوتِي النَّبِيُّيونَ من رَبِّهمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١) وجاء فيمن يؤمنون بالبعض دون البعض ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُنَرِّقُوا بيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُنَرِّقُوا بيْنَ الله وَرُسُلِهِ ، و يقُولُونَ أَنْ مُنْ ببغض وَ نَرُيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بينَ ذَلِكَ وَرُسُلِهِ ، و يقُولُونَ أَنْ مَنْ ببغض وَ نَرُيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بينَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أُولِئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدُنَا لِلكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠) .

وفى الذين يؤمنون بالجميع ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلِهُ ۖ وَلمْ ' يُفَرِّ قُوا بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولِيْكَ سَوْفَ ' يُواْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٢) ) .

# محمدخاتم الأنبياد:

17 - وكما طلب الإسلام الإيمان بجميع الرسل ، طلب الإيمان بأن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأن رسالته تضمنت الإرشاد إلى ما به كال الإنسانية ، وفتحت لها جميع النوافذ التي تستطيع أن تصل منها إلى كل ما ينفعها و يرقيها روحاً ومادة ( مَا كَانَ مُحَدِّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلِكِنْ رَسُولَ ماينفعها و يرقيها روحاً ومادة ( مَا كَانَ مُحَدِّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلِكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبِينَ ( ) ، ( الْيَوْمَ أَكُمْتُ لَكُمْ وينكُمْ وَأَتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ فَي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينَا الْأَسُلُ .

## رسالة محدللناس جميعاً :

١٧ -- وكما قرر القرآنأن الرسالات الإلهية ختمت برسانة محمد عايه السلام،

<sup>(</sup>١) ألآية ١٣٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان من ١٥٠ ــ ١٥١ من سورة النساء

<sup>(</sup>٣) كاية ١٥٢ من سورة الناء .

<sup>(</sup>١) ٠ ٠ ١ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) ١ ٢ من سورة المائدة .

وأنه خاتم الأنبياء - قرر أيضاً أن رسالته عامة بمعنى: أنها موجهة إلى جميع الناس فى جميع أجناسهم ولغاتهم : الموجودين منهم وقت حياته ، والموجودين منهم بعد ماته إلى يوم الدين « قُلْ يأيُّهَا النَّاسُ إنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً (١) » .

« وَأُوْحِيَ إِلَىٰ هَذَا الْفُرُ آنُ لِأُ نُذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (٢) » ، « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَأَنَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (١٠) » . إَلَارَ حَمَّةً لِلْمَاكَمِينُ (٢) » ، « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَأَنَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (١٠) » .

وقد حكى القرآن رسالات غيره بمن تقدم بعنوان القومية خاصة : « لَقَدْ أَرْسَالْنَا نُوَّا إِلَى قَوْمِهِ (٥) » ، « وَ إِلَى عادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ ياقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَـــَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (٢) » . « وَ إِلَى ثُمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ ياقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَـــكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (٧) » . « وَ إِلَى مَدْنِ أَخَاهُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (٧) » . « وَ إِلَى مَدْنِ أَخَاهُمْ مُمْدِياً (٩) » . « وَ إِلَى مَدْنِ أَخَاهُمْ مُمُمْيًا (٩) »

« ثُمَّ بَمَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآكَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ (١٠) ». وقال في شأن عيسى « رَسُولاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل (١١) ».

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) • ١٩ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) ، ١٠٧ من سورة الأنبياء م

 <sup>(</sup>٤) د ۲۸ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٥) • ٩٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) • ٦٠ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٧) • ٣٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٨) ٠ ٠٠ من سورة الأعراف ,

<sup>(</sup>٩) • ٨٥ من سورة الأعراف

<sup>(</sup>١٠) د ١٠٢ من سورة الأمراف ,

<sup>(</sup>۱۱) ، ٤٩ من سورة آل عمران.

#### وظيفة الرسل:

#### إشرية الرسل:

ومن هنا أكد القرآن في غيرآية عن بشريتهم ، وأنهم برسالتهم لم يخرجوا عن طبيعتهم البشرية ، و إن كانت قد لحقتهم عصمة الله فيما يبلغون عنه ، وهي درجة اصطفاء ، لا يرتفعون بها عن منزلة البشرية « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ مِثْلُكُم ، يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَمُ مُثِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم إِلَى أَنَّمَا إِلَمْ وَعَالَمَا مُن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَرْسَلْنَا رُسُلَامِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (٢) » . « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم (٢) » .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨ من سورة الأمراف.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢١، ٢٢ من سورة الغاشية .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٦ من سورة الألعام.

<sup>(</sup>٤) د ٥٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) • آخر سورة الـكهف.

<sup>(</sup>٦) • ٣٨ من سورة الرعد •

<sup>(</sup>٧) ، ٣٤ من سورة النحل -

أما في غير ما يبلغونه عن الله من الآراء والأحكام ، أو الأفعال الشخصية ، فهم — كغيرهم — يصيبون فيها و يخطئون .

وقد عاتب الله نبيه محمداً على بعض تصرفات فعلما من تلقاء نفسه « عَبَسَ وَتَوَلَىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ لَقَلَّهُ يَزَّكُى ، أَوْ يَذَّكُرُ فَتَنْفَقَهُ الذِّكُرَى ، أَمَا مَنِ اسْتَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُى ، وَأَمَا مَنْ جَاءِكَ يَسْعَى ، وَهُو يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى (١) » .

#### الأولياء في القرآل :

۱۹ - وإذا كان هذا شأن الأنبياء ، فهو شــــأن المقربين من بعدهم - وهم المؤمنون المتقون - وليس فى الإسلام ملك ولا بشر به معنى يستحق به أن يعبد مع الله ، أو يتجه إليه معه سبحانه ، أو يطاب منه غفران الخطيئة ، دونه تعالى : « تُولُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم وَنْ دُونِهِ ، لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُم وَلَا تَمْويلًا (٢) .

والإسلام لا يمرف فى عقائده مدلولا لـكلمة القديسين على نحو ما تعرفه بعض الطو ائف الدينية .

أما الأولياء الذين يعرفهم الإسلام ، فقد بينهم القرآن بعبارة واضحة ، ليس فيها ما يدل على أن لهم امتيازاً خاصاً يلحق بهم نوعاً من القداسة التي تناط بها مغفرة الذنوب ، والقدرة على مالا يقدر عليه الإنسان بطبيعته البشرية « أَلَا إِنَّ أُولِياء اللهِ لَاخُونْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا ، وَكَانُوا ، وَكَانُوا ، اللهِ لَاخُونْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا ،

<sup>(</sup>۱) الآیات ۱ ــ ۱۰ من سورة عبس ، ونزلت فی شأن إعراض النبی عن أعمي فقیر بإقباله على صنادید قریش .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) < ٦٢ من سورة يونس .</li>

فالأولياء هم جميع الذين يتبعون ارسل فيما يبلغونه عن الله ، ويتقربون إليه تعالى بمــا شرع ، ويبتعدون عمــا حرمه ويفضهه .

#### خطأ الناس في معنى الأولياء :

ومن الأخطاء التي تسربت إلى المسلمين كما شاعت بين غيرهم من الدينيين أن لله صنفاً من عباده غير الرسل ، منحهم حق التصرف في الكون واستجابة الدعاء ، وميزهم عن سائر خلقه بحق الاتجاه إليهم ، والاستغاثة بهم ، وتمييز أضرحتهم إذا ماتوا عن أضرحة سائر الناس ، برفع القباب عليها ، وإيقادها بالسرج ، والتمسح بمقاصيرهم ، ووضع العامم والستور عليها ، ثم بنذر النذور لهم ، وتقديم الفرابين إليهم .

شاع ذلك عند عامة المسلمين ، كما شاع عند عامة غيرهم ، ردين الله فى جميع رسالاته ينكره كل الإنكار ، ويأباد كل الإباء ، ولا يرى الأولياء سوى المؤمنين المتقين .

والقرآن يوجه الخطاب للنبى محمد « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْمًا وَلَا صَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَاتُ مِنَ النَّهُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١) » .

### الإيماد بالكشب:

٢٠ — كان من ضرورة الإيمان بالملائكة والرسل — باعتبارهم طرفى طريق الرسالة الإلهية إلى الخلق — الإيمان بنفس الرسالة التي يبمث بها الملائسكة إلى الرسل ؛ ليبالهوها للناس ، والرسالات هى السكتب السماوية التي تضمنت رسم الله للمقائد والعبادات ، وأصول الحلال والحرام .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨ من سورة الأعراف.

ومن هنا طلب الإسلام الإيمان بالكتب ، سواء فيها مأ نزل على محمد وما أنزل على إخوانه السابقين ، فالإيمان بإبراهيم وصحفه ، وبموسى وتوراته ، وبمحمد وقرآنه ، وكل مأ نزل الله من كتب على من اصطفى من رسل – عنصر من عناصر الإسلام ، لا يتحقق إلا به .

و إذا كان محمد آخر الأنبياء والرسل فالقرآت كذلك آخر الكتب والرسالات. والقرآن ك عدض لأصول والرسالات. والقرآن حكا يعرفه من درسه ونظر فيه - إيما عرض لأصول المقائد وفضائل الأخلاق ، واكتفى في المعاملات بالإرشاد إلى ما يحفظ التوازن بين العباد ، و يحقق لكل إنسان حريته العملية في الحياة على أساس من المدل وحفظ الضروريات التي لا قوام للحياة إلا بصيانتها ، والبناء عليها .

وليس من مهمة القرآن شرح حقائق الكائنات ، ولا بيان أسرارها ولا جهات نفعها ، ولكنه حث الإنسان على النظر فى الكون ، وفتح للعقل البشرى باب البحث فيما يحيط به من مخلوقات ، وما أودع فيها من أسرار وسنن لتتسع معارفه ، و يعظم استخدامه لما يمكنه من الحياة الطيبة ، والعيش الرغيد .

ولم يقيد الإنسان بشيء في معلوماته أو أعماه إلا ما كان متصلا بخالقه وسائر عقائده وعباداته ، ولم يكن الدين مانعاً من خوض العقل في بحث الكائنات ، والاستزادة من معرفة أسرارها تقوية للإيمان بالحالق وترقية للحياة الإنسانية التي يكمل بها وجودها ، وتعظم سعادتها .

# الإيمان باليوم الآخر:

٢١ - والعنصر الخامس من عناصر الإيمــان فى الإسلام : هو الإيمــان بيوم الحساب ، وقد عبر القرآن عنه باليوم الآخر ، وأرشد إلى أنه خاتمة المطاف، بالإنسان ، وأن إليه تنتهى الغاية من خلق الإنسان « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ

إِلَّا مَاسَتَنَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ بُرَى ، ثُمَّ بُجُزَاهُ الْجُزَاءِ الْأَوْنَى ، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَقَى ، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَقَى (1) » .

قرره القرآن، وجمل حياة الإنسان فيه من جهة اللذة والألم، والنعيم والجحيم مرتبطة بما اختاره لنفسه في الحياة الدنيا ، فهي دار جزاء على ما قدم من عمل « وَمَنْ كَأَنَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (٢) » . « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بَرَهُ (٣) » . « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بَرَهُ (٣) » .

وقد عبر عن نعيمه وجحيمه بالجنة والنار .

ومن هنا كان الإيمان باليوم الآخر أقوى ما يدفع الإنسان إلى السكال والرق في حياته الدنيا ، ليحوز المسكانة السامية عند الله في الدار الآخرة .

### نعيم الاتفرة وعذابها :

٣٢ — وقد تحدث القرآن كثيراً عن نميم الإنسان وعذابه فى هذه الدار، وذكر كثيراً من أنواع النميم وأصناف المذاب بعبارات ألف الإنسان فى حياته الدنيا التعبير بها عما يعرفه من نميم وشقاء أو لذة وألم ؟ ومصادر الإسلام تؤكد أن الحياة هناك نشأة أخرى ليس لهما من حياة الدنيا إلا الأسماء.

والذى نؤمن به أنها دار النعيم أو العذاب ، وأنها ليست كالدنيا بخواصها ومزاياها وأنها المرحلة الأخيرة من مراحل الحياة الإنسانية .

وفى نعيمها يقول : « مَثَلُ الجُنَّةِ أَلَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُّونَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهَارُ أَلَّ الْأَنْهَارُ أَلَّا وَفَى نعيمُ وَظِلْهَا ﴿ ﴾ . « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ . فَيِأَى ۗ آلَا هِ

<sup>. (</sup>١) الآيات ٣٩ ــ ٤٢ من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) آخر سورة الزلزلة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ من سورة الرعد

رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ . ذَوَانَا أَفْنَانِ . فَبِأَىِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ . فِيهِمَا عَيْنَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِمَة رَوْجَانِ . فَبِهِمَا عَيْنَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِمَة رَوْجَانِ . فَبِهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ . فَبِأَى آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ . فَبِأَى أَنْ مُثَانِئُهَا مَنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى الْجُنَّتَيْنِ دَانِ . فَبِأَى آلَاء رَبُّكُمَا تُكذَّبَانِ (١) » . مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى الْجُنَّتَيْنِ دَانِ . فَبِأَى آلَاء رَبُّكُمَا تُكذَّبَانِ (١) » .

وفى عذابها « فِي سَمُومٍ وَحَمِيمِ وَظِلِّ مِنْ يَعْمُومٍ . لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٢) ». «كَلَّ لَيُنْبُذَنَّ فِي الْمُطَمَّةِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمُطَمَّةِ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْيِئَدَة (٣) » .

وهكذا نجد القرآن يذكر نعيم الآخرة وعذابها بمـا يحمل الإنسان على الإيمـان والعمل .

## دوام الجنة :

٣٣ - والمسلم لايشك ولا يتردد فى الإيمان بدوام نعيم الجنة دواماً لاانقطاع له كما لايشك ولا يتردد ، فى أن المكذبين للدين عناداً واستكباراً سينالهم حما جزاء تكذيبهم الذى خرجوا به عن فطرة الإيمان ، ولكن هل يدوم العذاب وتدوم البنة ؟

وهنا بحث عميق واسع النطاق تناوله المتقدمون من عهد السلف ، وأثر فيه عن كثير من الأصحاب أقوال وآراء.

#### دوام النار:

٢٤ - ليس في القرآن نص قطعي صريح في دوام النار ، و إعافيه التصريح

<sup>(</sup>١) الآيات من ٤٦ سه ٥٥ من سورة الرحن .

<sup>(</sup>٢) ، ٢٤ ــ ٤٤ من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٣) د ٤ ــ ٧ من سورة الهبرة ،

بخلود السكفار فيها ، وهو يتحقق بأنهم لا يخرجون منها مادادت موجودة ، أما أنها تنقطع أو تدوم فهذا شيء آخر ليس في القرآن مايقطع به .

وعلى العموم ، فالعقل الإنساني بالنسبة إلى الإيمان باليوم الآخر أسير النقل الصحيح اليقيني عن كتاب الله ، أو أقوال الرسول ، ولا سبيل له في أن يدرك كنه ما يكون في تلك النشأة (١) .

### العقائد الأساسية للإسمام هي عقائد كل دين سماوى :

حده هى المقائد الأساسية للإسلام، وهو يقرر أنها أساس كل دين إله ، و إذاً فالأديان التي لا تبنى عليها \_ في حكه \_ أديان باطلة ، لايقام لها وزن ، فالإسلام ينكر على الملحدين الذين لم يؤمنوا بالإله الخالق إلحادهم ، وعلى المشركين الذين يعبدون مع الله غيره شركهم ، وينكر على الذين لايؤمنون بالملائكة والكتب واليوم الآخر عدم إيمانهم ، ويدعوهم جيماً إلى الإيمان بتلك العقائد عن طريق النظر والحجة .

### موقف الإسلام بالنسبة لغير المسلحين :

٢٩ — والإسلام لا يرى أن مجرد المخالفة فى الدين ، تبيح العداوة والبغضاء ، وتمنع المسالمة والتعاون على شئون الحياة العامة فضلا عن أن تبيح القتال لأجل تلك المخالفة ، والفرآن يقول : « قُلْ يَأْيُهَا الكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ ، وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَن عَابِدُ مَا عَبَدَتُم ، وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَن عَابِدُ مَا عَبَدَتُم ، وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنْهُ عَادِمُ ، والله قَلْ مَا عَبْدُ مَا عَبْدَ مَا عَبْدُ مَا عَبْدُ مَا عَبْدُ مَا عَبْدُ مَا وَلا أَنْهُ عَادِمُ ، والله قَلْ مَا عُبْدُ ، وَلا أَعْبُدُ ، وَلا وَلا أَعْبُدُ ، وَلا أَعْبُدُ ، وَلا أَعْبُدُ ، وَلا أَعْبُدُ مَا مُعْبَدُ مَا وَلَا إِلَا أَعْبُدُ ، وَلا أَعْبُدُ ، وَلا أَعْبُونَ الله وَلَوْلُ وَالْهُ وَلَا أَوْلَا وَالْعُرُونَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا أَعْبُدُ ، وَلَا قَادُمُ ، وَلا أَعْبُدُ ، وَلَا وَلَا وَالْعُونُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْعَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالمُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) راجع ماكتبه العلامة ابن القيم في فصل • أبدية النــار ودوامها ، من ص ۲۰۵ ـــ ۲۸۰ من كتاب • حادى الأرواح ، .

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون.

كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَدْبِيعِ أَهْوَاءِهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْوَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ. وَأَمِرْتُ لَا غُمَالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، ويقول : لاَحُجَّة بَيْنَنَا وَبينِنَا وَإِيهِ الْمَصِيرُ (() » ويقول : لاَحُجَّة بَيْنَنَا وَبينَنَا وَإِيهِ الْمَصِيرُ (() » ويقول : « لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ " يُقَا تِلُوكُمْ فِي الَّذِينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَوَلَّوُهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ الله يحِبُ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ اللهُ عَلِي اللَّهُ مِنْ دِيارِكُمْ اللهُ عَنْ اللَّذِينَ فَا تَلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظَاهَرُوا عَلَى إِنَّ اللهُ يَعْمَ الظَّالِيُونَ (٢) » .

وقد وصى الله الإنسان بوالديه حسنا ، وأن يماشرها بالممروف ، ولوكانا مشركين ، وجاهداه على أن يُشرِكَ بِلى مشركين ، وجاهداه على أن يشرك بالله مثلهما « وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا تُطِعْمُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ وَفَا (٢٦) » .

وقد استمر أبوطالب عم النبى صلى الله عليه وسلم على شركه إلى أن مات ، ومع ذلك كان طول حياته سفير صلح بينه و بين خصومه ، وكان قوة تحميه من أذاهم .

# الاسلام يبيح المعاهدات والشعاود مع مخالفيه مالم يكونوا محاربين :

٧٧ - والإسلام في ظل هذا المبدأ يبيح للمسلم أن يعقد مع مخالفيه في الدين المشاء من أنواع المعاهدات التي لا تمس أصلا من أصول الدين ، ولا تضر بمصلحة دعوته أو أمته ، وفي مثل هذا تقرأ قوله تعالى . « الَّذِينَ عَاهَدْ مُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُم أَحَدًا فَأْتِيثُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَى اللهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٨ ، ٩ من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة لقيان .

<sup>(1)</sup> د ؛ من سورة التوبة .

### عرية التدبن في الإسلام :

٧٨ – وكذلك يبيح أن يرتبط بأهل الكتاب (اليهود والنصارى) عن طريق المصاهرة ، فيتزوج منهم ويكونون أخوالا لأبنائه ، ويكون لزوجته الكتابية من الحقوق والواجبات نفس الحقوق والواجبات المقررة للزوجة المسلمة ، ويكون لها كذلك الحق السكامل ، والحرية التامة في البناء على عقيدتها ، والقيام بفروض عبادتها ، والذهاب إلى كنيستها ، لأداء طقوسها ، ما دامت مقتنعة من تلقاء نفسها بها .

# الاسلام لايبيج معاهدة المتركين :

٢٩ - نعم لم يبح الإسلام للمسلم أن يرتبط مثل هذا الارتباط بالمشركين،
 الذين يعبدون غير الله ، أو ينكرون وجوده .

وفى إباحة النزوج من أهل الكتاب يقول الله: « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ، وَطَعَامُ كُمْ حِلُّ لَهُمْ ، وَطَعَامُ كُمْ حِلُّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (١) » .

وفى منع النزوج من المشركين أو تزو يجهم من المسلمين يقول : « وَلَا تَنْكَرِ هُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ ، وَلَأَمَةُ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلَوْ أَنْجَبَتْكُمْ ؛ وَلَا تُنْكِ هُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا ، وَلَعَبَدٌ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَا تُنْكِ هُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا ، وَلَعَبَدٌ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَا تُخْبَكُمْ (٢) » .

وهذا هو مسلك الإسلام بالنسبة للأديان الأخرى .

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢١ من سورة البقرة .

# الإنساد فی السکود ونسخیره له :

والخلافة في الأرض ، يعمرها وينميها ، ويعمل له مرتبة السيادة في الكون والخلافة في الأرض ، يعمرها وينميها ، ويعمل على إظهار رحمته ونعمته على عباده ، وجاء النص القرآني الصحيح بأن الله كرم الإنسان ، وفضله على كثير ممن خلق ، وخصه بعقل به كلفه ، و به أرسل إليه الرسل ؛ وقد عرض له في القرآن محائف الكون في أرضه وسمائه ، مائه وهوائه ، جماده ونباته وحيوانه ، وحثه على النظر والتفكير فيا خلق ، وتعرف أسراره فيه ، فيتخذ منها مايقوى إيمانه ، كا يتخذ منها وسائل رقيه في الحياة المادية ، التي تكون برقيها عزته وسعادته ، وبذلك جمع له بين حظى الجسم والروح ، وجعل حياته الكاملة في استيفائه متعة المعرفة واليقين ، ومتعة المادة والعمل « هُوَ الذِي خَلَقَ لَـكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، يَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٢) » . « أَلَمْ مَرَوا أَنَّ اللهُ سَخَّرَ لَـكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَسَخَّرَ وَلَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَسَخَّرَ المَّمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَسَخَّرَ المَّمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَسَخَّرَ المَّمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَسَخَّرَ المَّمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ بَجِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْم مِنْ فَصْلِهِ وَلَسَلَمْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْم مِنْ مَنْ فَي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ بَجِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْم مِنْ مَنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقُوم مِنْهُ مِنْ فَيْ السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ بَجِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتَو السَّمُواتُ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي المَّوْنَ ، وَسَخْرَ مَنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُهُ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُولُ وَلَا عَلَا اللهِ السَّمُونَ ، وَسَخْرَ لَا عَلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى السَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى السَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي السَّوْلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### الثروات الاقتصادية :

وقد أرشده إلى كثير من أصول الثروات الاقتصادية التي يحتاجها الإنسان في رقيه المادى « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَـكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا كَأْكُونَ (١٠)»

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) د ٢٠ من سورة للمان .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١١ ، ١٢ من سورة الجائبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ه من سورة النحل.

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ، وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ، وَالنَّخْلَ وَالرَّمَانَ مُمَّشَامِهَا وَغَيْرَ مُنَشَامِهِ ، كُلُوا مِنْ مُمَرِهِ فَعَلَمْ أَكُو مَنْ الْمُسْرِفِونَ وَالرَّمَانَ مُمَّشَامِهَا وَغَيْرَ مُنَشَامِهِ ، كُلُوا مِنْ مُمَرِهِ إِذَا أَمْرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (١) » ، وَهُوَ النِّي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِينا كُلُوا مِنْهُ خَلَما طَرِيًا ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ، وَلِيَّابِتَنَوُا مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ، وَلِيَّابِتَنَوُا مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَسَعْرُونَ (٢) » ، « وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَخُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهَا ، وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢) » ، « وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَخُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهَا ، وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢) » . « وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَخُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهَا ،

هذه مكانة الإنسان فى الحياة ، وعلاقته بالكون : سيد ينظر ويستخدم وينفع فى مادته وروحه .

## استعداد الإنسان للخير والشر:

٣١ — والإسلام يقرر أن الله خلق الإنسان مستعداً لأن يسعد نفسه بالخير، أو يشقيها بالشر، والخير هو ماينفعه وينفع جماعته فى الدنيا، ويرضى الله عنه فى الآخرة . والشر هو مايؤذيه فى حياته ويغضب الله عليه فى آخرته « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١) » ، « إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا (٥) »

والإنسان بذلك كان صالحا بمقله وعمله ومسلكه فى الحياة لدرجات القرب من الله ، ولدرجات البعد عنه . وماكا نت هداية الوحى إلا تقوية لجانب الخيرفيه وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدرله من كال في دنياه وأخراه .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۲) د ۱٤ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) د ۲۷ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>١) د ١٠ من سورة البلد.

<sup>(</sup>٥) • ٣ من سورة الإنسان .

والإسلام حينا يضع الإنسان فى تلك المنزلة لاينظر إلى ما بين أفراده من فوارق شخصية من ذكورة وأنوثة ، وسواد و بياض ، فالذكر والأنثى ، والأسود والأبيض فى الوضع الإسلامى بالنسبة إلى الخالق ، وبالنسبة إلى الحان سواء ؛ فالسكل عباد مطالبون بالمقيدة ، وما أنزل الله من شرع ، وأكرمهم عند الله أتقام ، وكلهم أناس : ينظرون ويفسكرون ويعملون ؛ لاحجر لأحد فى أن ينتفع ، وأسمدهم فى الدنيا فى أن ينتفع ، وأسمدهم فى الدنيا العاملون المخلصون المؤمنون « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْ مَن المَعْمَلُونْ (١) » . وَهُوَ مُؤْمِنْ - وَهُوَ مُؤْمِنْ - فَلَن يَنْ اللهُ الله المُعْمَلُونْ (١) » .

# حربة الإنسال واختياره :

٣٧ — هذا هو وضع الإنسان في نظر الإسلام، وهو وضع يدل دلالة واضحة على أن الإسلام يرى أن الإنسان ذو حرية واختيار في حياته: فهو يفمل الخير مختاراً فيماب، ويفعل الشر مختاراً فيعاقب، وبتلك الحرية، وهذا الاختيار كلفه الله وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده، ثم تركه وما يختار لنفسه من مسلك الخير أو الشر، لايدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر، ولو شاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير فلا يعرف شراً، أو بطبيعة الشر فلا يعرف خيراً، وعندئذ، لا يكون هو الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض، وكلفه بدينه وشرائعه، وأعد له الثواب والعقاب. ولكن خلقه مختاراً في أفعاله، و بذلك يكون جزاؤه في يوم الدين تبعاً لما يختاره لنفسه في الحياة، يكون صورة من اللذة والألم، مساوية لما حلت نفسه من بواعث الخير، و بواعث الشر: « هَلْ يُجْزُونَ مساوية لما كنوا يعملون س ووعث الخير، و بواعث الشر: « هَلْ يُجْزُونَ مساوية لما كنوا يعملون س ووعث النفيه و واعث الشر: « هَلْ يُجْزُونَ الله مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) ». « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا،

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة النحل .

 <sup>(</sup>۲) د ۱٤۷ من سورة الأعراف .

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (آ) » . والقرآن ملي مثل هذه النصوص الدالة على أن الإنسان مختار في فعله ، ليس مقهوراً ولا مجبوراً على خير أو شر .

#### القضاء والقدر:

وما القضاء والقدر اللذان ورد فى القرآن ذكرها ، وجعلهما الناس مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه فى الحياة — سوى النظام العام الذى خلق الله عليه الكون — وربط فيه بين الأسباب والمسببات ، والنتأنج والمقدمات ، سنة كونية دائمة لاتتخلف وكان من بين تلك السنة ، أن خلق الإنسان حراً فى فعله ، مختاراً غير مقهور ولا مجبور .

وقديمًا اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله لشركهم، فأنكر الله عليهم، وأعلمهم أن حجته عليهم قائمة ، بما منحهم من عقل، وأرسل اليهم من رسل «سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَ كُوا ، لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَ كُنا وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْء ، كَذَلِكَ كَذَبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُوا بأَسَنا، وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْء ، كَذَلِكَ كَذَب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُوا بأَسَنا، قُلْ هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؟ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ ، وَإِنْ أَنْتُمُ اللهِ النَّقَ مَنْ عَلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؟ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ ، وَإِنْ أَنْتُمُ اللهُ تَعَرْضُونَ قُلْ الظّنَ ، وَإِنْ أَنْتُمُ اللهُ تَعَرْضُونَ قُلْ فَللهِ أَنْ فَيْخُولُ الْبَالِفَةُ ، فَلَوْ شَاء لَهَذَا كُمْ أَجْمِينَ (٢٠) » . إلّا تَعَرْضُونَ قُلْ فَللهِ أَنْ فَيْعَارُون لأنفسهم من ضلال أو هداية .

نعم يعلم الله - بشمول علمه - ماسيكون الإنسان باختياره من هدى أو ضلال ، وخير أو شر ، وليس فى علم الله بذلك شىء من معانى القهر والإلزام ،

<sup>(</sup>۱) الكيات ٧ ــ ١٠ من الشمس .

<sup>(</sup>٢) الكيتان ١٤٨ ، ١٤٩ من سورة الأنعام .

و إنما هو مجرد انكشاف ما وقع وسيقع على السنة الدأئمة التي رسم ، وهي سنة الاختيار ، التي بني عليها التكليف والثواب والعقاب .

و إذاً فلا يسمح الإسلام أن يضل الإنسان أو ينحرف عن أوامر الله في عقائده ودينه ، ثم يعتذر بالقضاء والقدر . ولو صح ذلك لبطلت التكاليف ، وكان بعث الرسل و إنزال الكتب ، ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب ، ووعده بالثواب لأهل الخير ، و بالعقاب لأهل الشر – باطلا وعبثا – لا يتفق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه وتكليفه الرحيم بعباده .

هذا رأى الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره .

# الباب الثانى

#### طتديق شبوت العتقيدة

#### التطليف علمية وعملية:

الإنسان قوتان ؛ إحداها نظرية ، وكالها في معرفة الحقائق على ما هي عليه ؛ والأخرى عملية ، وكالها في القيام بما ينبغي من الشئون في الحياة . وقد قرر الإسلام هذا المبدأ أساساً لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فجاءت تكاليفه نوعين : منها ما يطلب علماً ، ومنها ما يطلب عملا ، ونرى ذلك واضحاً جلياً في هذه المكثرة من الآيات القرآنية التي تجمع بين الإيمان والعمل ، وتربط بهما النجاة والسعادة « مَنْ عَلَ صَالحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْ فَى وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنَحْيِينَةُ حَيَاةً والسعادة « مَنْ عَلَ صَالحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْ فَى وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنَحْيِينَةُ حَيَاةً الْفِردوسِ نُو لا الدين آمنوا وعَمُوا الصّالِحاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِردوسِ نُو لا الدّين آمنوا وعَمُوا الصّالِحاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِردوسِ نُو لا الدّين آمنوا المَّالِحاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِردوسِ نُو لا الدّين آمنوا الصّالِحاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِردوسِ نُو لا الصّالِحاتِ المَّالِحاتِ اللهَالِحاتِ اللهَ الدّين آمنوا وَعَمُوا الصّالِحاتِ الصّالِحاتِ اللهَ الدّينَ آمنوا وَعَمُوا الصّالِحاتِ اللهَ الدّينَ آمنوا وَعَمُوا الصّالِحاتِ اللهَ الدّينَ آمنوا وَعَمُوا الصّالِحَاتِ اللهَ الدّينَ آمنوا وَعَمُوا الصّالِحَاتِ مَنْ اللهَ اللهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقد اصطلح العاداء على تسمية التكاليف التى تطلب عاماً (بالمقائد)، أو (أصول الدين) كما اصطلحوا على تسمية التكاليف التى تطلب عملا (بالشريعة) أو (الفروع).

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) ، ١٠٧ ، الكيف.

<sup>(</sup>٣) و أول سورة النصر .

#### الشارع حدد العقائد:

ولما كانت الحقائق التي يمكن أن يعلمها الإنسان كثيرة ، وكان أكثرها لا يتصل من قريب بالسعادة التي يقصدها الشارع قضت الحكمة أن يبين للناس مايجب عليهم أن يؤمنوا به في سبيل الحصول على تلك السعادة . وذلك عند التحقيق يرجع إلى الأصول التي اشتركت فيها الأديان السماوية جميعها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . . . الخ ما ذكرنا من قبل .

حدد الشارع هذه الأه ور ، وطلب من الناس الإيمان بها . والإيمان هوالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دايل . ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلا ، و إنما يحصله الدليل القطعى الذي لا تعتريه شبهة .

#### طربق تبوت العقيدة:

- وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلى الذى سلمت مقدماته ، وانتهت في أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين و يحقق الإيمان المطلوب .

أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لاتفيد اليقين (١) . ولا تحصل الإيمان المطلوب ، ولا تثبت بها وحدها عقيدة . قالوا : وذلك لأنها مجال واسع لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات . والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلي يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعياً في وروده ، قطعياً في دلالته ، ومعنى كونه قطعياً في وروده ألا يكون هناك أى شبهة في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك إنما يكون في المتواتر فقط . ومعنى كونه قطعياً في دلالته أن يكون فيا لا يحتمل الرسول ما يكون فيا لا يحتمل التأويل . فإذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أفاد اليقين وصلح لأن تثبت به المقيدة .

<sup>(</sup>١) انظر محصل الرازى ومقاصد السعد وغيرهما من كتب الكلام والأصول .

هذا هو شأن العقائد وطريق ثبوتها . ولابد أن يم العلم بها جميع الناس ولا يختص بطائفة دون أخرى ، لأنها أساس الدين و بها يكون المرء مؤمناً ، فكيف يتصور في مؤمن أن يجهلها؟ ومن مقتضيات هذا العلمالهام بها ألا يقع خلاف بين العلماء في ثبوتها أو نفيها .

#### النظريات الخلافية:

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العلميات التي لم ترد بطريق قطعي ، أو وردت عن طريق قطعي ولكن لابسها احتمال في الدلالة فاختلف فيها العلماء ، ليست من العقائد التي يكلفنا بها الدين ، والتي تعتبر حداً فاصلا بين الذين يؤمنون والذين لايؤمنون ! .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاس.

<sup>(</sup>٣) ألآية ٧ من سورة التغان .

<sup>(</sup>٤) • ٧٩ من سورة يس ،

<sup>(</sup>٥) < ٥٨٧ من سورة البائرة .</li>

<sup>(</sup>٦) • ١٧٧ من سورة البقرة .

و إنك لتجد كثيراً من هذا النوع فى كتب التوحيد إلى جانب العقائد التى كلفنا الله أن نؤمن بها ، فهى تذكر إلى جانب وجود الله ووحدانيته والرسل واليوم الآخر مسائل: رؤية الله بالأبصار، وزيادة الصفات على الذات، ومرتكب الكبيرة، وما يكون آخر الزمان من ظهور المهدى والدجال والدابة والدخان ونزول عيسى وما إلى ذلك مما يذكر فى مثل (خريدة الدردير) و (جوهرة اللقانى) وغيرها.

والناريخ العلمى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى العقائد حين تعددت الفرق وكثرت الآراء والمذاهب الكلامية ، فكانت محل اجتهاد بين العلماء كل يرى رأيه فيها ، ويدلى بحجته على ما يرى ، ملتمساً الوصول إلى مايلائم فى نظره العقيدة المتفق عليها .

وأمثلة ذلك كثيرة: منها أن المسلمين جميعاً قد اتفقوا على أن الله تعالى منزه عن كل نقص ، متصف بكل كال . فهذه عقيدة قاطعة يعلمها كل مؤمن ولا يختلف فيها عالم مع عالم ، ولكن البحث جر إلى مسائل تنصل بها : هل بجب على الله أن يفعل الأصابح لعباده ؟ هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ؟ هل المعاصى التي يفعلها العباد مرادة لله ؟ فاختلف العلماء في هذه المسائل :

رأى الممتزلة أن ترك الأصلح ، وتعذيب العبد على شيء لم يفعله ، و إرادة القبيح ، نقص لايليق بجلال الله وكاله ، فذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله ، و إلى أن العبد خالق لأفعال نفسه ، و إلى أنه تعالى لا يريد المعاصى .

ورأى غيرهم أن إيجاب شىء على الله ، وهجزه عن خلق مايفعله العبد ، وحصول مالا يريد فى ملكه ، نقص لايليق بجلال الله وكاله فذهبوا إلى أن الله لايجب عليه فعل الأصلح ، و إلى أنه خالق أفعال العباد ، و إلى أنه يريد المعاصى .

فأنت ترى أن هؤلاء جميماً لم يختلفوا فى الأصل الذى كلفنا الله الإيمان به ، وهو تنزيه الله تعالى عن النقص ووصفه بالكمال ، ولكنهم اختلفوا فى أشياء : هل هى نقص فلا يتصف الله بها ، أو ليست بنقص فيتصف بها ، وقد ذكرت كتب النوحيد ما انفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، وأوردت الأدلة النقلية التى استدل بها كل على مايرى .

# الاختلاف فيما لافالمع فيه بمنع التأثيم :

على هذا النحوجرى الخلاف بين الفرق الإسلامية في المسائل التي جر إليها البحث في المقائد، وهو خلاف كخلاف الفقهاء في أحكام الفروع التي لم يرد فيها نص قاطع محكم. خلاف لا يصح أن يُرمَى أحد فيه بأنه حاد عن الصراط المستقيم، أو ضل، أو فسق، أو أنكر مسألة من مسائل الدين ... الخ<sup>(1)</sup> ولكن عصور التعصب المذهبي العنيف حملت للمسلمين تراثاً بغيضاً من التراشق بالتهم، والترامى بالفسوق والضلال، فتبادل الفقهاء — أسحاب الفروع — نوعاً من التهم، وتبادل المتكلمون — أصحاب المقائد — مثل ذلك، وتلقف المخدوعون من الخلف هذه المتهم وملأوا بها كتبهم، وأسرفوا في الاعتداد بها حتى جعلوها مقياس ما يقبل من الآراء أو يرفض.

من هذا كله يتضح:

؛ ـــ أنه لابد في العقيدة من أن يكون دليلها قطعياً في وروده وفي دلالته .

ح وأن ما لم يكن دليله قطعياً . فاختلف فيه العلماء ، لايصح أن يعد من العقائد ، ولا أن يكون رأئ طائفة معينة فيه هو الحق دون سواه .

<sup>(</sup>۱) الظر « الملل والنحل ، لابن حرم ، و «القواعد السكبرى» ، للعز بن عبد السلام ، وغيرهما من كتب الأصول والسكلام .

وأن كتب التوحيد لم تقتصر على ذكر المقائد التي كلفنا الشارع بها،
 و إنميا ذكرت بجانبها بعض النظريات العلمية التي تعارضت فيها ظواهر النصوص
 فكانت محل اجتهاد بين العلماء .

ونتيجة هذا كله: أن القول بأن كذا عقيدة يجب الإيمان بها لأن ظاهر الآية أو المروى من الحديث يدل عليه ، أو لأنه مذكور فى كتب التوحيد — كل ذلك قول من لايفهم معنى (العقيدة) ولايعرف أساسها الذى تبنى عليه .

لاشك أن هذه المبادئ التي ذكرنا تنيرسبيل البحث لمن يريد معرفة الحق فيما هو من العقائد وما ليس منها ، وهي مبادئ مسلمة عند العلماء يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع فيها

# القرآن . . . وثبوت العقيدة

٣ - وتطبيقاً للمبادئ التي ذكرناها ، يتبين لنا : أن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم ، وذلك فيما كان من آياته قطعي الدلالة ( لا يحتمل معنيين فأكثر ) ، كالآيات التي ذكرناها من قبل في إثبات الوحدانية والرسالة ، واليوم الآخر .

وأما ما كان غير قطعى في دلالته محتملا لمعنيين فأكثر، فهذا لايصلح أن يتخذ دليلا على عقيدة يحكم على منسكرها بأنه كافر، وذلك كالآيات التي استدل بها بعض العلماء على رؤية الله بالأبصار في الدار الآخرة: « لِلذِينَ أَحْسَنُوا الْكُنْفَىٰ وَزِيادَةً (١) ». « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَاثِكِ يَنْظُرُونَ (٢)».

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة يونس ، وقد فسروا الزيادة بأنها رؤية الله .

<sup>(</sup>٢) ألايتان ٢٢ ، ٢٣ من سورة المطفقين ، وقد قالوا : إن السياق يجمل المنظور إليه هو الله تعالى .

« وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَهُ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةُ (١) » . ولم يسلم لهم آخرون من العلماء فهمهم فيها ، بل نفوا الرؤية المذكورة بآية أخرى « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٢) » .

و إذن فثبوت المقيدة بالقرآن أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة أو ظنيتها . أما قطعية الورود فهذا لا شك فيه ، إذ القرآن كله قد وصل إلينا ــكا أنزله الله ــ متواترا جيلا عن جيل .

### السنة ... وثبوت العقيدة

### منشأ ظنية السنة :

و إذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى في وروده ودلالته ، كان
 لابد من تبيين المبادئ التى تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتها .

وأول ما يجب التنبه له فى هذا المقام أن (الظنية) تلحق السنة من جهتى الورود والدلالة: فقد يكون فى اتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة فيكون ظنى الورود، وقد يلابس دلالته احتمال. فيكون ظنى الدلالة، وقد يجتمع فيه الأمران: الشبهة فى اتصاله، والاحتمال فى دلالته، فيكون ظنياً فى وروده ودلالته ومتى لحقت (الظنية) الحديث على أى محو من هذه التلائة فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرها، وإنما يثبت الحديث العقيدة وينهض حجة عليها إذا كان قطعياً فى وروده وفى دلالته.

### التواثر والآحاد:

ولسكي يتضح مناط ( القطعية والظنية ) في ورود الحديث ينبغي أن نبين ماقرره

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ من سورة الأنعام .

العلماء في (التواتر والآحاد) ليكون مناراً يهتدى به من يريد الوصول إلى الحق: قسم العلماء ( السنة ) إلى قسمين: ما ورد بطريق التواتر، وما ورد بطريق الآحاد. وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حداً من السكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم على السكذب. ولابد أن يكون ذلك متحققاً في جميع طبقاته: أوله ومنتهاه ووسطه، بأن يروى جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروى عنهم جمع مثلهم، وهكذا حتى يصل إلينا، وهو عند التحقيق رواية السكافة عن السكافة.

و يقول بعض علماء الأصول: ( الخبر المتواتر هو الذى اتصل بك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه، وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أما كنهم، ويدوم هذا في وسطه وآخره كأوله، وذلك مثل: القرآن والصلوات الحس، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات) (1).

#### الآماد لاتفيداليفين :

هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا روى الخبر واحد ، أو عدد يسير ولو فى بعض طبقاته ، فإنه لا يكون متواتراً مقطوعاً بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يكون (آحاديا) فى اتصاله بالرسول شبهة ، فلا يفيد اليقين (٢٠) .

إلى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ، وقد جاء فى الرواية الأخرى خلاف ذلك ، وفيها يقول شارح مسلم الثبوت (وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة) وقال البزدوى : (وأما دعوى علم اليقين - يريد فى أحاديث الآحاد - فباطلة

<sup>(</sup>۱) البردوي :

 <sup>(</sup>٢) ولا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما : انظر مسلم الثبوت والتحرير .

بلا شبهة لأن العيان يرده ؛ وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ، ولا يقين مع الاحتمال ، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) .

وقال الغزالى: (خبر الواحد لايفيد العلم وهو - أى عدم إفادته العلم - معلوم بالضرورة. وما نُقل عن المحدثين من أنه يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ، ولذا قال بعضهم: خبر الآحاد يورث العلم الظاهر، ، والعلم ليس له ظاهر، و باطن و إنما هو الظن).

وقال الأسنوى: ( وأما السنة فالآحاد منها لايفيد إلا الظن ).

وقال البزودى تفريعاً على أن خبر الواحد لا يفيد العلم : (خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حبحة فيما يرجع إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين ، و إنما كان حبحة فيما قصد فيه العمل ) .

وقال الأسنوى: (إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تغيد الظن ، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين). وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ، فلا تثبت به العقيدة ، ونجد الحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضرورى لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه ، و يحملون قول من قال (۱): (إن خبر الواحد يفيد العلم) على أن مراده العلم بمعنى الظن كا ورد ، أو العلم بوجوب العمل على أن الكلام إنما هو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة ، وليس معنى هذا أنه لا يحدث علماً لإنسان ما ، فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه بما هو أقل من خبر الواحد الذي نتحدث عنه ، ولكن لا يكون ذلك حجة على أحد ، ولا تثبت به عقيدة يكفر جاحدها ، فإن الله تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا الظن ، ومن هنا يتأكد

<sup>(</sup>١) كابن حزم فى كتابه د الأحكام ، .

أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء !

#### بررة المتواتر:

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية في الورود وهو التواتر ، ومناط الظنية وهو الآحادية ، فهناك بحث آخر يتصل بالتواتر ولا بد من النظر فيه ، هذا البحث هو : هل يوجد المتواتر في الأحاديث المروية في السكتب المدونة ؟ وقد اختلف العاماء في الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لا يوجد حديث متواتر فيما روى لنا من الأحاديث ودون في السكتب ، ولعل هؤلاء بنوا رأيهم هذا على اشتراط عدم الإحصاء في رواة المتواتر ، وهو مذهب لطائفة من العلماء كما تبين مما نقلناه في تعريف المتواتر . وقال ابن الصلاح : (لا يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم ، من سئل عن إبراز مثال له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تطلبه ، وحديث ( إيما الأعمال بالنيات ) ليس من ذلك السبيل و إن نقله عدد التواتر وزيادة ، لأن ذلك طرأ في وسط إسناده ولم يوجد في أوله . نعم حديث ( من كذب على " راه مثالًا لذلك ، فإن رواته أزيد من مائة صحابي وفيهم العشرة المبشر و ن بالجنة ، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من سعين صحابيا إلا هذا الحديث الواحد ) .

وذهب آخرون إلى أن المتواتر كثير في هذه الكتب . قالوا : ( إن هذه الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقاً وغرباً مقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيها ، فإذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ، ومثل ذلك في الكتب كثير)(1) .

<sup>(</sup>١) انظر مسلم الثبوت ، والتحرير ، ومقدمة ابن الصلاح .

وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة التي يراها هؤلاء ، ويذكرونها في مقابلة الفول بالعدم ، أو في مقابلة القول بالندرة و إعياء تطلب المثال ، و إنما يهمنا أن نلفت النظر إلى أنه لا يحمل لحديث بالتواتر — حتى على أكثر هذه المذاهب توسعاً — إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية :

- ١ أن تخرجه جميع كتب الحديث المشهورة المتداولة .
- ٢ أن تتعدد طرق إخراجه تعدداً تحيل العادة معه التواطؤ على الكذب.
  - ٣ أن يثبت هذا التمدد في جميع طبقاته : أوله وآخره ووسطه .

و إذن : فالحديث الذى لم تخرجه جميع الكتب المتداولة المشهورة ، أو أخرجته جميعها ولكن لا بطرق متعددة ولكن لا في جميع الطبقات ، بل في بمضها دون بعض — لا يكون متواتراً باتفاق العلماء أجمين 1

### الإسراف فى وصف الأحاديث بالتوار وأسبابه:

ويجدر بنا جمد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت في الناس ، وإن الحق ليتقاضى فيها واجبه من العلماء المسئولين أمام الله وأمام الرسول : تلك الظاهرة هي أنه على الرغم عما قرره العلماء في شأن المتواتر تحديداً ووجوداً ، وعلى الرغم من هذا التحفظ الشديد في الحسم لحديث عما دون في الكتب بالتواتر سنرى بعض المؤلفين قديماً وحديثاً يسرفون في وصف الأحاديث بالتواتر ، وقد يقتصدون فيخلعون عليها أوصافاً أخرى كالشهرة والاستفاضة والذيوع على ألسنة العلماء ، وتلتى الأمة إياها بالقبول والثبوت في كتب التفسير وشرح على ألسنة العلماء ، وتلتى الأمة إياها بالقبول والثبوت في كتب التفسير وشرح الحديث ، أو في كتب التاريخ والمناقب . . . الخ . وقد يشتط أناس في سلوك هذه السبيل ، فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأثمة والمؤلفين هذه السبيل ، فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأثمة والمؤلفين المذي حرى ذكرهم على ألسنة النقلة في رواية الحديث ، وهم يعلمون أنها روايات

ضعيفة لا تصبر على النقد ، وأن هذه الأسماء التي يحرصون على جمعها توجد في كل حديث حتى في الأحاديث الموضوعة ، ولكنهم مع ذلك يجمعونها ، ويجتهدون في عدها و إحصائها وذكر الكتب التي اشتملت عليها لأنهم يريدون أن يخطفوا أبصار العامة ، و يستغلوا عاطفتهم الدينية ، و يزعموا لهم أن هذا الحديث أو تلك الأحاديث قد وردت عن نبيكم في هذه الكتب الكثيرة ، وعلى لسان هذا الجم الغفير من الرواة بين صحابة وتابعين ، فهي متواترة لاشك في تواترها ، وهي متصلة بالرسول لاشك في اتصالها ، ومن حاول الطعن فيها ؛ أو الحط من درجتها ، فقد ضل ضلالا بعيداً ، وحاد عن سبيل المؤمنين !

ولهذه الظاهرة أسباب:

منها ؛ وقد يكون أقلها خطراً ، اشتهار الحديث في طبقة أو طبقتين فتسحب الشهرة على جميع طبقاته ، و يحكم عليه حكما عاماً بالتواتر أو الشهرة من غير تحقيق ولا تمحيص ؛ وقد لا يصل الحديث إلى حد الشهرة في طبقة ما ، ولكنه جاء في ( الخلافيات ) فقهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاهب وخلعوا عليه وصف الشهرة أو التواتر تأييداً لمذهبهم ، وتناقلته السكتب ، موصوفاً بذلك منسو بالله جمع من رجال الرأى والمذهب فيخاله الناس مشهوراً أو متواتراً وهو ليس يمتواتر ولا مشهور !

ولقد كان للقائمين (بالترغيب والترهيب) ونقل الملاحم والفتن وغرائب الأخبار التي تميل النفوس إلى التحدث بها والاستماع إليها ، أثر عظيم في خلع أوصاف الشهرة والتواتر على أنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بمشهورة ولا متواترة بل ربحا كانت غير صحيحة (١) ، وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة

<sup>(</sup>۱) وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال : أربعة أعاديث تدور بين الناس في الأسواق ولا أصل لها ... الح .

لم تمن بتحقيق الرواية ، ولا بمعرفة درجة الحديث ، واكتفت بنقل ما يقوله هؤلاء وإجرائه على ألسنتهم وفي كتبهم حتى شاع واشتهر .

و إنما استباحوا ذلك معتمدين على ماقرره بعض علماء المصطلح من (جواز التساهل في الأسانيد ورواية ماسوى الموضوع (١) من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب بما لا تعلق له بالأحكام والعقائد )(٢).

و بذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ، ثم توسعوا فوصفوا الآحاد بالتواتر ، والضعيف بالصحيح ، وتناسوا مقاييس التواتر والآحادية ، ومقاييس الصحة والضعف ، ومن هنا رأينا من يصف (المعجزات الحسية) كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتواتر مع أنها غير متواترة ، و و إنما هي آحادية كا قرره علماء الأصول ، وكذلك رأينا من يصف أخبار المهدى والدجال و يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما يذكر باسم (أشراطالساعة) بالشهرة أو التواتر .

بقى بعد هذا أمر لا بد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفها كانت ليست من قبيل الححكم الذى لا يحتمل التأويل حتى تسكون قطعية الدلالة ، فقد تناولتها أفهام العلماء قديمًا وحديثًا ولم يجدوا مانمًا من تأويلها . وقد جاء في شرح المقاصد – بعد أن قرر مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية – ما نصه: (ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . . .

 <sup>(</sup>١) وفى نخبة الفكر عن بمن السكرامية والمتصوفة : « إباحة الوضع فى الترغيب
 والترهيب ، انظر مسلم الثبوت .

<sup>(</sup>٢) الظر مقدمة ابن الصلاح .

وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازى ، والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك ، وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد ، وتزول عيسى صلى الله عليه وسلم باندفاع ذلك و بدو الخير والصلاح ... الخ ) .

ومن ذلك نرى أن السعد لايقرر وجوب حلها على ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذى يمتنع تأويله ، وإنما يقرر بصريح العبارة (أنه لامانع من حملها على ظواهرها) فيعطى بذلك حتى التأويل لمن انقدح فى قلبه سبب للتأويل، ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هذه الأحاديث فعلا ، ويبين المعنى الذى حملوها عليه ، ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد — كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق بين مايقبل التأويل وما لايقبله — أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها ، فمن أداه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك ، ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك ، شأن كل ظنى في دلالته .

# الإجماع . . . وثبوت العقيدة

# آراد العلماد في الإجماع :

لا أكاد أعرف شيئًا اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول النشريع في الإسلام ، ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب من جميس جهاته ، كهذا الأصل الذي يسمونه « الإجاع » فقد اختلفوا في حقيقته : فمنهم من رأى أنه « اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حسكم شرعى » ، ومنهم من رأى أنه « اتفاق أكثر المجتهدين فحسب » على حسكم شرعى » ، ومنهم من رأى أنه « اتفاق أكثر المجتهدين فحسب » ومنهم من دأي طائفة معينة فلا يعد اتفاق غيرها إجماعًا » .

ثم اختلف هؤلاء في هذه الطائفة مَنْ هي ؟ فقيل ( الصحابة ) وقيل (أهل المدينة ) وقيل (أهل المدينة ) وقيل (أهل البيت) وقيل (الشيخان : أبو بكر وعمر ) وقيل (الأثمة الأربعة ) الخ .

واختلف الذين قالوا بالجميع: هل الإجاع بهذا المعنى ممكن متصور الوقوع ، أو هو غير ممكن لأن الاجتهاد ليس له مقياس بارز متفق عليه بين العلماء ، ولأن المجتهدين غير محصورين في بلد واحد أو إقليم واحد ؟ .

واختلف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه: هل يمكن معرفته والاطلاع عليه أولا ؟ وممن روى عنه المنع الإمام أحمد رضى الله عنه إذ يقول فى إحدى روايتين عنه : من ادعى وجود الإجاع فهوكاذب .

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه : هل هو حجة شرعية فيجب العمل به ؟ .

واختلف الذين قالوا إنه حجة شرعية : هل ثبتت حجته بدليل قطعي يكفر منكره ، أو بدليل ظنى فلا يكفر ؟ وهل يشترط فى وجوب العمل به أن ينقل إلينا بالتواتر أو يكفى أن ينقل ولو بالآحاد ؟ وهل يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر أو لايشترط ؟ وهل يشترط أن يصرح الجيع بالحسكم مشافهة أو كتابة ، أو لايشترط فيسكنى تصر يح بعضهم وسماع الباقين مع سكوتهم ؟ ... الخ .

وكما اختلفوا فى حقيقته وفى حجيته اختلفوا فيما يكون فيه من أحكام: فقال قوم: إنه حجة فى العلميات والعمليات جميماً، وقال غيرهم: إنه حجة فى العمليات فقط. ومن ذلك كله يتبين أن حجية الإجماع فى ذاتها غير معلومة بدليل قطعى فضلا عن أن يكون الحسكم الذى يثبت به معلوماً بدليل قطعى فيكفر منكره.

### شيوع حكمية الإجماع في المسائل الخلافية :

ولعل أختلاف العلماء في الإجماع على هذا النحو يفسر لنا ظاهرة منتشرة في كتب القوم وهي حكاية الإجماع في كثير من المسائل التي ثبت أنها محل خلاف بين العلماء ، وذلك من جهة أن كل من حكى الإجماع في مسألة هي محل خلاف قد بني حكايته على مايفهمه هو أو يفهمه إمامه أو الطائفة التي ينتمي إليها في معنى الإجماع وما يكنى لتحققه .

وعلى الرغم من ظهور السبب فى تلك الظاهرة فقد تأثر بها كثير من المتأخرين فضموا لهما ، وتوسموا فيها تأييداً لآرائهم فى المسائل الخلافية : فتجدهم فى علم الفروع يحكون الإجماع على إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، وعلى تحريم لمم الخيل ، وعلى حل أكل الضب ، وغير ذلك . وتجدهم فى علم أصول الأحكام يحكون الإجماع على العمل بخبر الواحد ، وعلى تقديم الإجماع على النص عند التمارض ، وعلى العمل بالقياس . وتجدهم فى علم الكلام يحكون الإجماع على رؤية التمارض ، وعلى ظهور المهدى ، والدجال ، ونزول عيسى ، وما إلى ذلك من المسائل العلمية والعملية التي ثبت فيها الخلاف ، ولم تكن محل قطع و إجماع .

ولقد كان فى وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائني أو المذهبى ، ولكنهم قصدوا أن يرسلوا كلة الإجماع ليسجلوا على المخالف لوازمها الشائعة بين الناس : من مخالفة سبيل المؤمنين ، ومشاقة الله ورسوله ، وخرق اتفاق الأمة ، إلى غير ذلك مما يتحرجه المسلم ويخشى أن يمرف به عند العامة . وكثيراً ما تراهم يردفون حكايتهم للإجماع بقولهم ( ولاعبرة بمخالفة الشيعة والخوارج ) أو ( بمخالفة الممتزلة والجمية ) ونحو ذلك مما يخيفون به ، وبهذا امتنع كثير من العلماء عن إبداء رأيهم في كثير من المسائل التي هي محل خلاف ضناً بسمعتهم الدينية ، فوقف العلم ، وحرمت العقول لذة البحث ، وحيل بين الأمة وما ينفعها في حياتها العملية والعلمية .

وفى مثل هؤلاء الذين يحكون الإجماع فى مواضع الخلاف يُقول ابن حزم: (ويكنى فى فساد ذلك أنا نجدهم يتركون فى كثير من مسائلهم ما ذكروا إنه إجماع ، وإنما نحوا إلى تسميته إجماعاً عناداً منهم وشغباً عند اضطرار الحجة والبراهين إلى ترك اختياراتهم الفاسدة (١) .

# الإجماع عندالمحققين :

وقد كشف جهابذة العلماء عن حقيقة الإجماع التى تسمو عن الخلاف والتى هى حجة ملزمة عند الجيع ؛ قال الشافعى : « ولست أقول ، ولا واحد من أهل العلم : هذا مجمع عليه ، إلا لما لاتلقى عالماً أبداً إلا قاله لك ، وحكاه عمن قبله ، كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخر وما أشبه هذا (٢٠) . وقال ابن حزم : ( وصفة الإجماع هو ماتيقن أنه لاخلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام ، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التى لايتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز والمين ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام ، وأن بنى أمية ملكوا دهراً طويلا ثم ملك بنو العباس ، وأنه كانت موقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة) (٣) .

ولا يخفى أن معنى ما ذكره الشافعى وابن حزم أن الإجماع لايكون إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وفيما كان طريق العلم به هو التواتر الذى يفيد قطعية الورود وانتفاء الريب ، فهذا هو الإجماع الذى تتم به الحجة ولا يصح أن يخالف ، ولا ريب أن العمل فى مثل هذا لا يكون عملا بالإجماع من حيث هو إجماع ؟ و إنما هو عمل بما تلقته السكافة عن السكافة ، مما لاشبهة فى ثبوته

<sup>(</sup>١) مراتب الإجاع .

<sup>(</sup>٢) رسالة الشاقعي .

<sup>(</sup>٣) مراتب الإجاع:

عن صاحب الشرع ، وأن الإجماع فيه لم يكن إلا أثراً من آثار الثبوت على هذا الوجه ، فلا يكون مصدراً له ولا أصلا في ثبوته .

ومن هنا قرر العلماء أن منكر حجية الإجماع لا يكفر ، في حين أنهم حكموا بالكفر على من أنكر المجمع عليه .

هذا وقد رأى بعض الباحثين أن الإجماع الذى كان يرجع إليه ، و يجرى على الألسنة فى الصدر الأول حيث لانص هو إجماع بمعنى آخر غير هذا الإجماع الذى اصطلح عليه الأصوليون واشتهر بين الناس أنه حجة شرعية ، واعتمدت عليه عصور التقليد فى سد باب الاجتهاد ، وعصور التعصب فى الرى بالتضليل والتفسيق والحروج عن سبيل المؤمنين (١) .

#### \* \* \*

نعود بعد هذا فنقول: إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع لم يتفقوا على شيء يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية، أما الحسيات المستقلة من أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا: (إن الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع لأن المجمعين لا يعلمون الغيب، بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب، فهو راجع إلى الإخبارات فيأخذ حكمها، وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الحسى المستقبل لامدخل للاجتهاد فيه، فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى الإجماع، وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه ") وعلى هذا تخضع جميع الأخبار التى تتحدث عن أشراط الساعة ومن بينها نزول عيسى إلى مبدأ القطعية والظنية في الورود والدلالة، وقد سلف بيان ذلك في موضوع (السنة وثبوت العقيدة (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) يراجع ماكتبه صاحب تفسير المنار عند آية : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الراجع ماكتبه صاحب تفسير ) من سورة النساء الجزء الحامس .

<sup>(</sup>۲) التحرير .

 <sup>(</sup>٣) في القسم الثالث من الكتاب \_ مصادر الصريعة \_ عودة إلى الإجماع وتحقيق القول فيه .

القستم المشانى

الشربية

#### قلنا في التمهيد:

إن القرآن \_ وهو الأصل الجامع لحقيقة الإسلام \_ أرشد إلى أن الإسلام عقيدة وشريعة ، و بينا فى القسم الأول العقائد التى طلب الإسلام الإيمان بها ، وكانت فى حكمه الحد الفاصل بين الإسلام والكفر .

#### ونفرر هنا :

أن الشريعة اسم للنظم والأحكام التي شرعها الله ، أو شرع أصولها ، وكلف المسلمين إياها ، ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم بالله ، وعلاقتهم بالناس ، وأنها على كثرتها ترجع إلى ناحيتين رئيسيتين :

ناحية العمل الذى يتقرب به المسلمون إلى ربهم ، ويستحضرون به عظمته ، ويكون عنواناً على صدقهم فى الإيمان به . ومراقبته ، والتوجه إليه ، وهذه الناحية هى المعروفة فى الإسلام باسم « العبادات »

وناحية العمل الذي يتخذه المسلمون سبيلا لحفظ مصالحهم ، ودفع مضارهم ، فيا بينهم و بين أنفسهم ، وفيما بينهم و بين الناس ، على الوجه الذي يمنع المظالم ، وبه يسود الأمن والاطمئنان ، وهذه الناحية هي المعروفة في الإسلام باسم « المعامموت » وتشمل ما يتعلق بشئون الأسرة والميراث ، وما يتعلق بالأموال والمبادلات ، وما يتعلق بالعقو بات ، وما يتعلق بالجاعة الإسلامية وعلاقتها بغيرها .

والعبادات هى : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج . ونظراً إلى أن المقصود من هذه العبادات الأربع ــ مضمومة إلى الإقرار بوحدانية الله ورسالة محمد ــ هو تطهير القلب ، وتزكية النفس ، وقوة مراقبة الله ، التى تبعث على امتثال

أوامره ، والمحافظة على شرائعه فى جميع نواحيها ، كانت هى العمد التى يبنى عليها الإسلام ، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » .



# الباب الأول

العبادات

# الصتلاة

فالصلاة عبادة بدنية ، فرضها الله على المسلم فى اليوم والليلة خس مرات ، فى أوقات محدودة ، يقف فيها مستقبلا بوجه \_ أيناكان \_ جهة المسجد الحرام السكائن بمكة ، ثم يفتتحها بالتكبير « الله أكبر » ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما يحفظ من آياته ، متدبراً معنى ما يقرأ ، ثم « يركع » ينحنى حتى يستوى ظهره ممسكا ركبتيه بيديه و يقول فى سره فى أثناء ركوعه : سبمان ربى العظيم ، ثم يرفع رأسه حامداً لله قائلا : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحد ، ثم يخر ساجداً واضعاً جبهته على الأرض ، و يقول فى أثناء سجوده : سبحان ربى الأعلى ، ثم يرفع رأسه مكبراً ، حتى يطمئن فى جلسته ، ثم يعود إلى السجود كالمرة الأولى ، وتسمى هذه الأعمال « ركمة » .

#### وهذه الصلوات الخس هي :

أولا: صلاة الصبح التي يؤديها المسلم في أول يومه ، فيما بين الفجر وشروق الشمس ، ركمتان ، يجلس في ثانيتهما جلسة يحيى فيها مولاه ، و يشهد بوحدانيته ، ورسالة محمد ، بصيغة مأنورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم يسلم على المين وعلى الشمال ، بكلمة : « السلام عليكم ورحمة الله ».

ثانياً : ثم صلاة الظهر الححدد لها ما بين الظهر ومنتصف للدة التي بينه و بين غروب الشمس .

ثالثاً : صلاة العصر المحدد لها بين هذا المنتصف و بين غروب الشمس ، والصلاتان رباعيتان : أربع ركعات ، بضم اثنتين بعد الجلسة الأولى إلى الركعتين

الأوليين ، ويؤخر الشَّلَام إلى الجلسة الثانية ، على رَأْسُ الرَكمَتَيْن الأُخريين ، بعد أن يقرأ فيها النشهدكالأولى .

ورابعها :صلاة المغرب، وهي ثلاث ركمات، وحدد لها مابين غروب الشمس، وزوال شفقها من الأفق .

وخامسها :صلاة العشاء ، المحدد لها ما بين زوال شفقالشمس ، إلى ماقبل طلوع الفجر ، وهى الصلاة الأخيرة ، التى يستقبل بها المسلم ليله ، وهى أربع ركمات كالظهر والعصر .

وهذه الصلوات الخمس يذكر بها المسلم ربه ، فى أوقاتها المتلاحقة ، فى يومه وليلته ، وبها تتكرر وقفته بين يديه ، و بها يحيى ذكره فى نفسه وقلبه ، فتعظم مراقبته ، ويخشاه و يرجوه ، فيلمزم طاعته ، فى كل ما أمر ، وفى كل ما نهى ، ويؤديها المسلم فى كل مكان : فى المسجد ، فى البيت ، فى الحقل ، فى المصنع ، فى المسكتب ، فأينما أدركه وقتها صلاها .

#### مسلاة الجماعة :

و يؤديها كذلك منفرداً ، ومع جماعة : تقف صفاً أو صفوفاً متراصة مستوية كوقفة الجند المنظم خلف واحد منهم ، يتقدمهم إماماً ، و يتابعونه في أفعالها .

وصلاة الجماعة فى الإسلام أفضل أنواع الأداء للصلاة ، لمـا فيها من التمارف والتآلف ، والتعاون والاجتماع ، فى الدعاء والذكر والخشوع لله رب العالمين .

#### ميلاة الجمعة:

وفى الإسلام صلاة أسبوعية ، لا بد فيها من الجماعة ، وسماع المواعظ قبلها ، وهى تؤدى فى وقت الظهر من يوم الجمعة ، وهى ركعتان ، وهى المعروفة عندنا بصلاة الجمعة .

#### صلاة العيدين :

وكذلك فى الإسلام صلاتان تؤديان كصلاة الجمعة سنويا ، فى صباح يومى العيدين الإسلاميين بعد شروق الشمس ، وهما : أول يوم بعد شهر رمضان ، وهو المعروف « بعيد الفطر » ، واليوم العاشر من ذى الحجة ، وهو المعروف « بعيد الأضحى » .

وهاتان الصلاتان ممروفتان في الإسلام باسم « صلاة العيدين » .

#### مسلاة الجنازة:

وفى الإسلام بعد ذلك « عبادة » يتجلى فيها معنى الوفاء ، يقدمه أحياء المسلمين لموتاهم ، وتلك هى المعروفة فى الإسلام باسم « صلاة الجنازة » ، وهى تكون أولا : بتكفين الميت ، وهو لفه فى ثياب غير مخيطة من رأسه إلى قدمه بعد غسله وتنظيفه .

وثانياً: بالصلاة عليه: يوضع فى سريره، ويقف بعض الحاضرين أوكلهم . يتقدمهم أحدهم إماماً، وينتظمون خلفه صفوفاً، ويكبرون أربع تكبيرات . تتخللها قراءة الفاتحة والدعاء للميت .

وثالثاً: بدفنه فى المقبرة . ويرى الإسلام أن المقبرة . لا ترتفع عن سطح الأرض إلا قليلا ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الميت نبياً مرسلاً أو من آحاد المسلمين .

وبهذه المناسبة نقرر هنا: أن الإسلام ليس له بعد ذلك مراسم خاصة في الموتى يتوقف أداؤها على أماكن معينة أو أشخاص معينين أو طقوس معينة . والذى نسمعه في تشييم موتى المسلمين ــ من أصوات مرتفعة بالذكر والدعوات ،

ونراه فى بعض قبورهم من القباب والمقاصير والستائر والعائم — ليس منه شىء فى الإسلام . وكذلك ما نراه من طواف بعض المسلمين حول بعض الأضرحة أو التمسيح بها التماساً لبركتها — ليس من الإسلام فى شىء ، و إنما هى تقاليد أوحى بها الوهم والخيال ، ونماها شياطين الإنس المحترفون .

نعم ، يرى الإسلام زيارة المقابر للتذكرة والاعتبار .

#### النظافة للصلاة:

ولا بد لصحة كل صلاة من النظافة الممروفة فى الإسلام ( بالوضوء ) ،
 وهو غسل الوجه ، واليدين إلى مفصل الذراعين ، والرجلين إلى مفصل الكعبين،
 ومستح الرأس .

وإذاكان المسلم جنباً وجب غسل البدن كله

# نظام الحياة اليومى للمسلم ·

٣ -- وهذه الصلوات الخمس يمتاز بها المسلم من غيره فى نظام حياته اليومى ، وهو فى غيرها من أعمال الحياة كسائر الناس : يزاول أعماله التى أعدته لها مواهبه والتى يكتسب منها عيشه وعيش أسرته ، ويرعى أهله ومصالحه ، ثم يأوى ليله إلى بيته ليستريح من عناء العمل .

والإسلام لا يمنع المسلم أن يمتع نفسه فى بعض الأوقات بمظاهم الطبيمة من مناظر جميلة وهواء طيب: « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (١) ، « وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين » (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من الأعراف.

<sup>, , 4, , (</sup>A)

يأبى عايه أن يعتكف فى معبد أو كهف ، ويقصر حياته على أداء هذه الصلوات وما يماثلها ، بل يرى أن عمله فى تحصيل معاشه ، والمساهمة مع مواطنيه فى تعمير الحياة ، لا تقل — مع حسن النية والقصد — درجة عند الله عن أداء هذه الصلوات التي جعلت وسيلة من وسائل الاستعانة على مشاق الحياة « واستعينوا بالصبر والصلاة » .

و بذلك يكون الإسلام قد جمع للمسلم فى حياته اليومية بين ما يغذى روحه بالعبادة الآخذة بطرفى النهار وجزء من الليل ، وما يغذى مادته من المأكل والمشرب وطيب الحياة ونعيمها ، وهذا أسمى مامحفظ للإنسان علاقته تربه وعلاقته بالحياة ، وليس ذلك لغير المسلم .

#### الأذاب :

ع - هذا ، ومن شعائر الإسلام في الصلوات الخمس أن يعلن الناس بدخول أوقاتها ، بوساطة النداء المعروف باسم « الأذان » ، وهو صيغة محددة في ألفاظها ، مأثورة عن النبي بإلهام من الله عز وجل ، وهي : « الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله » .

وهو نداء يذكر المسلم بأصل العقيدة ، ويدعو للقيام بحقها ؛ وهو المسارعة إلى الصلاة وسيلة الخير والفلاح ؛ ويختتم بتكبير الله وتعظيمه ، وتقرير وحدانيته .

### الصلاة عنصر من العناصر المسكونة لشخصية المؤمن :

هذا وقد عرض القرآن السكريم للصلاة من جهات متعددة : عرض لها في مفتتح أطول سوره وأولها — بعد الفاتحة — على أنها من أوصاف المتقين؟

الذين ينتفعون بهذا الكتاب الكريم ، والذين كانوا بتلك الأوصاف على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين ، اقرآ : « الم ذَلِكَ الْسَكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ ، هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ، وَالنَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنْزِلَ إِنْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ، وَالْمُنْكِكُونَ (١) » .

و بهذا الوضع كانت الصلاة هي العنصر الثاني من عناصر الشخصية الإيمانية .

وعرض لها باعتبارها عنصراً من عناصر البر والحق، الذي رسمه الله لعباده ودعاهم إليه ، وجعله عنواناً على صدقهم في الإيمان ، وعلى أنهم المتقون ، واقرأ في ذلك : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاقرأ في ذلك : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِيلِ وَآتَى النَّاكِينَ وَالْمَلَائِينَ وَالْمَلَائِينَ وَالنَّبِيلِ وَآتَى النَّائِينَ وَفِي الْقُرْبِينَ فِي الْمُلْتَقَوْنَ بِعَهْدِهِمْ وَالسَّامِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالسَّامُ وَالْمَلَائِينَ وَفِي الرَّقَامِ الصَّلَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِينَ اللَّينَ اللَّهِ الْمُتَقَوْنَ (٢٠ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ وَالْمُلْكَ مُمُ الْمُتَقَوِنَ (٢٢ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ الْمُتَقَوْنَ (٢٠ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَيْ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمَنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمَنْتُ وَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ (٢٠ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ (١ وَأُولَى الْمُؤْمِنَ اللْمُنْ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ الْمُنْتُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ الْمُنْتُولُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ لَلْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَقُونَ اللَّهُ الْمُنْتَلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْتَقُونَ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْتَلِقُولُ الْمُنْتُولُ الْمُولِقُونَ الْمُؤْمِ

عرض لها هكذا ، ثم جعل إقامتها أول عمل بعد الإيمان ، يدل على صدقه ، ويستحق به صاحبه أخوة المؤمنين : « فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَإِنْ الدِّينِ (٢٠ » .

كما جعلها عنوانًا على التمسك بالكتاب ، وسبيلا للحصول على أجر

<sup>(</sup>١) الآيات ١ ــ ٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) آية ١١ من سورة النوبة .

المصلحين ، « وَالَّذِينَ مُيَسِّكُونَ بِالْسَكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١) » .

#### أثرها في مهذيب النفوس :

٣ — وكذلك بين القرآن أثرها في تهذيب النفوس، ويقايتها من الفحشاء والمنكر، وتطهيرها من غرائر الشر، التي تفسد على الإنسان حياته « وَأَقِمَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ (٢)» « إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ (٢)» « إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ النَّذِينَ هُمْ هَلُوعاً. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا يُؤون (٣)».

وفى مقابلة هذا كله ، جعل تركها عنواناً للانغاس فى الشهوات ، وسبيل الوقوع فى الغى والضلال ، وسبباً من أسباب الخلود فى النار : « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبْعُو الشَّهُوَ اتَ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ( ) » « كُلُ نَنْسٍ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبْعُو الشَّهُوَ اتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ( ) » « كُلُ نَنْسٍ بَمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ . إلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ . في جَنَّاتِ يَتَسَاءُلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينِ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَر . قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَر . قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُناً نَكُونَ مَعَ النَّائِيضِينَ وَكُناً نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّىٰ أَتَانَا النِقِينُ ( ) .

كَمَا جَعَلَ الغَفَلَةَ عَنْهَا وَعَنْ مَعْنَاهَا وَرُوحِهَا آيَةً مِنْ آيَاتَ التَّكَذَيْبِ بِيومِ الدين : « أَرَأَ يْتَ الَّذِي يُدُعُ الْيَلِيمَ ، وَلَا يَحُضُّ « أَرَأَ يْتَ الَّذِي يَدُعُ الْيَلِيمَ ، وَلَا يَحُضُّ

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) ألآيات من ١٩ إلى ٢٣ من سورة المعارج .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ م من سورة مريم .

<sup>(</sup>٥) الآيات ٣٨ — ٤٧ من سورة المدثر.

عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَ يُلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (١) » .

ولعلنا ندرك أن فى الإنيان بها بين ما ذكر فى هذه السورة إيماء قويا إلى أن السهو عن روح الصلاة ـ الذى يجعلها صورة جافة ، لا يؤدى حق الله فيها من خشوع ومراقبة واستشعار عظمة ـ سبب قوى فى التكذيب بيوم الدين ، و إهانة اليتيم ، و إهمال حق المسكين كما هو سبب فى غرس شجرة الرياء فى القلوب ، وانصراف الإنسان عن فضيلة التعاون ، وغن البر بأخيه الإنسان .

وقد قرنها الله بعد هذا كله بالصبر ، وجعلهما عدة المؤمن في التغلب على مشاق هذه الحياة .

#### العبلوات رميوت إلهية :

√ — إن الصاوات الخمس خمس رحلات إلهية ، أوجبها الله على عباده في أوقات متفرقة من اليوم والليلة ، يخلص فيها المؤمن من دنياه ، ويتفرغ لربه ، بالتكبير والمناجاة ، وطلب المعونة والهداية ، ويلتى فيها بنفسه في كفالة الربوبية الرحيمة ، متمثلا العظمة المطلقة ، التي تصغر أمامها كل عظمة في هذه الحياة . و إن تلك الرحلات لجديرة أن تفرج همه ، وأن تحفف ويله ، وأن تحقق رغائبه الخيرة .

لقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاة ، وكان يقول : ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) : « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّعْفُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَا فِي إِلَيْهَا لَكَبِيرَةٌ السَّعْفُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَا فِي الصَّبْرِ وَالصَّلَوَا فِي الصَّبْرِ وَالصَّلَوَا فِي السَّبْرِ وَالصَّلُوا فَي اللهِ مَا اللهِ وَالصَّلُوا فَي اللهِ وَالسَّلُونَ أَنَّهُمْ مُاللهُ وَالرَّبُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَالْجُعُونَ (٢٠) » إلا عَلَى النَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُاللهُ وَا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَالْجَعُونَ (٢٠) »

<sup>(</sup>١) سورة الماعون ـ

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآينان ٤٠، ٢٤ من سورة البقرة .

### المصلاة أقدم عبادة برنية عرفت في الرسالات الإلهيذ:

۸ - وقد كانت الصلاة - لما لها من الأثر العظيم في تهذيب النفوس ،
 وتقريبها إلى ملا ً الطهر - أقدم عبادة عرفت مع الإيمان ، ولم تخل منها شريعة من الشرائع ؛ وقد حكيت عن الأنبياء والمرسلين :

فإبراهيم عليه السلام يسكن ذربته بواد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم ، و يقول : « رَبِّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوَاةَ فَاجْعَلْ أَفْيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوْى إِلَيْهِمْ وَارْزُقِهُمْ مِنَ النَّاسِ تَهُوْى إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ الشَّهَ إليه و إلى ولده إلا أَنْ عَلَمْ الله إليه و إلى ولده إسماعيل : « أَن طَهِرًا بَدْيِتَى لِلطَا يُفِينَ وَالْعَلْكِفِينَ وَالرَّكِمِ الشَّجُودِ (٢٠ » .

وتنادى الملائكة أم عيسى عليه السلام : « يَلْمَ يُمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفَـٰكِ وَصَوْرَكِ وَاصْطَفَـٰكِ وَاصْجُدِى وَصَوْرَكِ وَاصْطَفَـٰكِ عَلَى لِسَاء الْعَلَمِينَ ، يَلَمَ يَمُ اثْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكِي مَعَ الرَّ كِعِينَ (٢) » وعيسى عليه السلام يحدث بنعمة الله عليه فيقول : «وَجَمَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَلْنِي بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّالُهُ » «وَجَمَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَلْنِي بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّالُهُ »

وينوه الله بشأن إسماعيل فيقول: « وَكَانَ يَأْ مُمُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوَاةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥) » .

ولقان يعظ ابنه بالإيمان والإحسان إلى الوالدين ؛ و بمراقبة الله فى السر والعلن ، ثم يوصيه بالصلاة فيقول : « يَلْبُنَى الْقِيمِ الصَّلَواةَ وَأَمُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَ عَنِ الْمُنْكَدِ وَاصْبِرْ عَلَى المَا أَصَا بَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ (٢٠) ٥ .

<sup>(</sup>١) ألاية ٣٧ من سورة إبراهبم .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٤٦ ، ٤٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من سورة مربم.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٥ من سورة مربم.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧ من سورة لقان .

و يأخذ الله الميثاق على بنى إسرائيل ، فتكون إقامة الصلاة من أهم مواده وعناصره « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَ عِبلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ وَبالُو لِلدَّيْنِ وَعُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَعَاتُوا الزّكُوة (١) » . « وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيشُقَ بَنِي إِسْرَ عِبلَ الصَّلَوٰةَ وَعَاتُوا الزّكُوة (١) » . « وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيشُقَ بَنِي إِسْرَ عِبلَ وَبَعْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّى مَعَكُم اللهُ قَرْضًا السَّلُواة وَاتَنْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالَ اللهُ إِنِّى مَعَكُم اللهُ قَرْضًا حَسَنًا وَاتَدْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا مُعْرَدُ مُؤْمِ وَأَقْرَضْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لا تُعْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهِدُ لَا كُورَا عَنْكُم سَيْنًا يَكُم وَلَا دُخِلَنْكُم جَنَّاتٍ تَجْوِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهِدُ لَا لَهُ مَنْ كَفَرَ بَعْدُ ذَلِكَ مِنْكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء السَّهِيلِ (٢) » .

### العسلاة تالية للإيمال :

وهكذا نجد مكانة الصلاة عند الله وفى دينه عنصراً تالياً لعنصر الإيمان ، . فى جميع الرسالات ، وعلى ألسنة جميع الرسل . وقد جاء الإسلام فنسج على منوال الرسالات المتقدمة ، وجعلها ركناً من أركان الدين ، وأفاض فى ذكر فوائدها ما أفاض ، وأمر بالمحافظة عليها ، وبالقيام فيها لله ، مع القنوت والخشوع ، وكال التوجه إليه ، والتفرغ له وقال : « حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَا نِتِينَ » (٣).

### عناية الإسلام ببياد صفها وأحكامها:

بعم ، لم يصل إلينا عن طريق موثوق به : كم كان عدد الصلاة في السابقين ، ولا كيف كانت صفتها وأحكامها. وقد جاء في الإسلام ـ الذي

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة .

أكل الله به دينه – جميع ما يتعلق بالصلاة من هذا الجانب ، فبين أنها خمس صلوات في اليوم والليلة ، وأنبأت الأجاديث القولية الصحيحة ، والسنة العملية المتواترة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، عن عددها وكيفيتها ، وأوقاتها .

وقد ذكر منها فى القرآن صلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، وذلك حيث يقول فى آية الاستثذان من سـورة النور : « مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ . . . وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ » (١) .

وذكر صلاة الظهر بذكر وقتها في قوله تعالى من سورة الإسراء: « أقِمِ المُسَلّاةَ لِدُلُوكِ الشّمس؛ هو زوالها عن كبد السّماء، وهو أول وقت الظهر. وقد قال كثير من المفسرين \_ أخذاً من الأحاديث التي سحت عندهم \_: « إن الصلاة الوسطى المذكورة في آية المحافظة على الصلوات هي صلاة المصر ».

### الصلاة لبست مجرد عبادة شخصية :

• ١٠ - والصلاة ليست - كما يظن كثير من المسلمين - مجرد عبادة شخصية ، يقوم بها المؤمن فيما بينه و بين ربه ، تقتصر فائدتها على تهذيب النفس ؛ و إنا هى - مع ذلك - جملت عن طريق الاجتماع لها - فرضاً كان الاجتماع أم سنة أم فضيلة - سبيلا لتمارف المؤمنين ، وتفاهمهم فيما يحتاجون إليه من خير في دينهم ودنياهم ؛ و بذلك كان مكان احتماعهم في الصلوات الحس أشبه بالنوادي التي يهرع إليها أهل الحي الواحد ، في أوقات متعددة معينة . على وجه منظم محدد ،

<sup>(</sup>١) الآية ٨٥ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٨ من سورة الإسراء

وفيها يتمارفون ويتبادلون المنافع والآراء فيما يحتاجون إليه جماعات وأفرادا .
وتحقيقا لهذه الغاية أوجب الجماعة \_ في نطاق أوسع \_ على أهل البلدة الواحدة أو ما هو في حكم البلدة الواحدة ، كل أسبوع ، وجمل ذلك شرطا في صحة الصلاة التي تؤدى في ذلك الاجتماع ؛ وهي : « صلاة الجمعة » يجتمعون فيها للتمارف والتعاون ، واستماع الوعظ والإرشاد ، و بيان أحكام الله فيما يحل ، وما لا يحل ، و بذلك أخذت هذه الصلاة لون المحاضرات والدروس الدينية : يجتمع لها المؤمنون لتلقى أحكام الله ومعرفة دينه ، وصارت اجتماعات تماونية ثقافية .

ولم يقف الدين الإسلامي في الحث على الاجتماع عند هذا الحد الأسبوعي ، بل أوجبه بصفة أعم وأوسع ، في كل عام ؛ لأداء صلاة العيدين ، ثم أوجبه بصفة جامعة للمسلمين من كافة الأقطار ، في أداء ركن من أركان الدين ، وهو « الحج » الذي يفد له المسلمون من كل فتح إلى بيت الله الحرام ، في مكة منبع المدى والنور ؛ وهناك يجتمعون لأداء المناسك ورؤية المشاهد ، وتذكر أماكن الوحى ، وآثار النبي وصحبه ، الذين قاموا بتركيز هذا الدين ، ونشره على عباد الله في كافة المعمورة .

### استمال الصلاة على جميع أساليب التعظيم:

۱۱ — ولا يفوتنا في هذا المقام لفت الأنظار إلى ما احتوت عليه أفعال الصلاة ، وكيفيتها التى دلت عليها أفعال الرسول وأقواله — من مظاهر التعظيم التى عرفت مفرقة فى أساليب التعظيم التى يقوم بها الناس بعضهم لبعض ؛ فالناس يعظم بعضهم بعضا برفع الأيدى وبالقيام وبالانحناء وبالسجود وبالدعاء و بترداد أقوالهم . . . يفعل الناس ذلك كله فى تعظيم ملوكهم ورؤسائهم وأرباب النفوذ فيهم ، ولسكن لم تجر عادة الناس أن يجمعوا كل تلك الأساليب فى تعظيم أحد منهم ، فشرع الله الصلاة اعترافا بنعمته وعظمته ، وجمع فى كيفيتها جميع ما تفرق

عند الناس من أساليب التعظيم ، فجمل افتتاحها بإعلان أن « الله أ كبر » من كل ما يرون تعظيمه ، مصحو با ذلك « برفع اليدين » ممَّا على وجه يمثل فيه وضعهما المعنى الذى استقر في القلب حينها ينطق اللسان بكلمة التكبير ، ثم جعل من أركانها « القيام » المصحوب بتلاوة آيات من كتابه ، وأوجب في كل صلاة وعلى كل مصل قراءة « الفاتحة » ، التي تعتبر أم الكتاب ، وقد جمعت كل ما تفرّق فيه نصاً و إشارة . ثم الانحاء المعروف باسم « الركوع » مصحوباً بالتكبير في الانخفاض والرفع ثم يجيء « السجود » نهاية لما يتصور من وجوه التعظيم ، و بذلك يكون العبد قد وقف من ربه ، فى موضع العبودية الحقة ، وكأن الله بتنظيم أسلوب تعظيمه على هذا الوجه ، يلفت نظر المؤمنين ، إلى أن تعظيمه يجب - بمقتضى الإيمان بربوبيته وألوهيته - أن يكون فوق كل تعظيم عرفه الناس ، في تعظيم بعضهم لبعض ، وأن هذه الصورة من التعظيم التي رسمها الله لنفسه ، لا يصح أن يعظم بها غيره ؛ كما لا يصح أن ينتقصها المؤمن ، أو أن يغير شيئًا من أوضاعها أو أن يزيد فيها ، فهو سبحانه المعبود ، وهو المعظم ، وقد شرع لنا طريق عبادته ، وأسلوب تعظيمه ، وليس لأحد من خلقه أن يفكر أو يستظهر شيئًا غير ما رسمه في تعظيمه بزيادة أو نقص .

ولعل هذا هو الأساس الذى بنى عليه حظر الابتداع فى الدين ، وفى سبيله كثرت الأحاديث الصحيحة ، فى التحذير من البدع ، التى ينساق إليها الناس بناء على ما يتصورون من الزيادة فى معنى العبودية .

#### تيسير الله على عباده في الصلاة :

۱۲ — وقد كان من رحمة الله بمباده ، وهى رحمة تم الخلق والتشريع ، أنه فى الصلاة — مع هذا الرسم الذى رسم — راعى التيسير على عباد، ، فأدخل كثيراً من وجوه اليسر على هذه الفريضة ، وقد رأينا أن اليسر تناولها من جهات :

تناولها من جهة أوقاتها ، فأباح للمؤمن أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد ، وقد اتفق الأثمة على هذا المبدأ غير أنهم اختلفوا في مدى تطبيقه ، فاقتصر بعضهم فيه . على الجمع بين الظهر والمصر جمع تقديم ، وقت الظهر بعرفه ، و بين المغرب والمشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة ، ومنعوه في غير هذين المكانين ، وغيرهم أجازوه في غير المكانين المذكورين ، وأجازه بعضهم للسفر والمطر ، وزاد بعضهم جوازه للمريض الذي تلحقه المشقة بالتفريق ، وللمرضى والمستحاضة ، ولمن خاف ضرراً بلحقه في معيشته بترك الجمع ، وتوسع بعضهم في جواز الجمع مطلقاً ، بشرط ألا يتخذ ذلك خلقاً وعادة ، حكى ذلك الشوكاني عن جماعة من العلماء ، وقال صاحب فتح البارى : « وبمن قال به ان سيرين ، وربيعة ، وأشهب ، وابن المنذر ، والقفال الكبير » ، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ، وحكاه غيره عن غيره .

وفى هذا من السعة واليسر ، ما يتفق مع أساس اليسر الذى بنيت عليه الشريعة الإسلامية .

### المؤمن يضع كل شيء موضعہ :

ومن شأن المؤمن أن يضع العزائم فى محلما ، والرخص فى محلما ، وألا يتخذ الرخص سبيلا وعادة ، بها يتحلل من أمر الله وتكليفه ، والحسكم فى هذا هو : « الإيمان والاطمئنان » ، فليرجع المرء فيا يريد من رخصة أو عزيمة إلى إيمانه ، والله عليم بذات الصدور .

### البسر داخل الصلاة من جميع نواحبها:

وكما دخل اليسر الصلاة من جهة أوقاتها ، دخلها أيضاً من جهة عدد ركعانها، وفي هذا الجانب انفق الأئمة -- أخذاً من نصوص التشريع -- على أن

للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية ، فيصايها ركعتين ، ولكنهم اختلفوا : أهذا القصر فرض و واجب حتم على المسافر أم سنة وفضيلة ؟ . و إلى كل من الرأيين ذهب فريق من الأثمة .

وكما دخل اليسر في عدد الركعات للمسافر ، دخل أيضاً في كيفيتها بوجه عام ، فأبيحت من قعود ، لمن مجز عن القيام ، وبالإيماء لمن مجز عن القيود ، كما أبيحت في حالة الحرب من ركوب ، وأبيح فيها من حمل السلاح ، ومايقتضيه الحذر من الأعداء .

وقد تكفلت كتب الفقه ببيان « صلاة الحرب » ، وآراء الأثمة فيها بعد أن انفقوا على تقرير مبدأ التيسير على المحاربين في أدائها ، وأذكر في هذا المقام قوله تعالى عقب الأمر بالمحافظة على الصلوات : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَا ذُكْرُوا الله كَمَا عَلَيْتُكُمْ مَا لم تَسَكُونُوا تَعْلَدُونَ » (١) وقوله تعالى : « وَإِذَا ضَرَ بْبُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْسَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَواةِ إِنْ الْسَكَافِرِ بَنَ كَانُوا الله عَدُوًا مُبِيناً ، وَإِذَا ضَرَ بْبُمُ مَعَكَ وَلَيَا عُدُوا إِنَّ السَكَافِر بَنَ كَانُوا السَكَمْ عَدُوا مُبِيناً ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَلَواة فَلْتَقُمْ طَالِقَة مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا مِن وَرَا بَكُمْ وَلَيْتُكُمْ مَنْا فَقَدْ مُنْهُم مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا مَن وَرَا بَكُمْ وَلَيْقُونَ مَا لَهُ مُنْ الله وَلَوْ الله وَلَيْكُمْ وَلَيْقُونَ مَا لَهُ مُنْ الله وَلَا مُنْ مَعْمُ وَدَّ اللّهِ مَنْ أَنْ مَنْ مُن وَلَا الله وَلَا مُنْ مَنْ أَنْ مُنْ وَلَا مُنْ مَعْمُ وَلَا الله وَلَا مُنْفَقُونَ السَلَوا الله وَلَا الله وَهُولًا وَعَلَى الْمُنْ مَن مَعْلُونَ عَلَيْكُمْ مَوْلًا الله وَلَا الله وَخُذُوا السَّلَوا الله وَلَا الله وَعُمْ وَالله مَنْ أَنْ تَضَمُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَلَا الله وَخُذُوا الله وَخُذُوا الله وَلَا الله وَلَا الله وَعُمَالُونَ عَلَيْكُمْ مَوْفُونًا مُولَا الله وَلَا مُؤْلُونًا الله وَلَا الله وَلَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٠١ -- ٣٠٠ من سورة النساء .

# الزكاة

• - والزكاة عبادة مالية ، عنى بها الإسلام أن يمد الغنى يده إلى الفقير ، بما يسد حاجته ، و إلى المصالح العامة بما يحققها ، وهى واجبة على الغنى فيا يفضل عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم ، من ماله النقدى ، وقيم أعيانه التجارية ، ومواشيه ، وثمار زرعه ، بنسب معروفة عند المسلمين ، يقوم مجموعها بحاجة الفقير والمصالح ، ولا ترهق أربابها .

وزكاة النقود والتجارة تؤدى فى كل عام مرة ، وزكاة الزرع تؤدى فى كل زرعة .

### وجهة الإسلام في مشكلة المال :

٧ -- وبهذه العبادة وقف الإسلام بالمسلمين في المشكلة المالية -- شأنه في كل شرائعه -- عند الحد الوسط الذي يقيهم شر الطغيان المالي المفسد ، الذي تتكدس به الأموال عند بضعة أفراد من الأمة ، مع حرمان كثرتها الغالبة ، ويقيهم كذلك شر الفوضى الماكرة المخربة التي تضيع بها جهود الأفراد ، وتتكدس الأموال في اليد الحاكمة باسم « المجتمع » .

فهى تشريع يحفظ للفرد استقلاله وحريته فى العمل والكسب ، ويحفظ للمجتمع حقه على الفرد فى المعونة والتضامن ، و بذلك يبرز المبدأ الإسلامى المام وهو تحميل الفرد من حقوق المرد .

### الزكاءُ بين الإطلاقِ والتحديد :

٣ - وقد ظل القرآن في عهديه - المسكى والمدنى - يدفع المؤمنين بأساليب قوية إلى الانفاق في سبيل الله (سد حاجة الفقير ، وإقامة المصالح) دون أن يحدد لهم الأنواع المسالية التي منها ينفقون والمقادير التي لهما ينفقون ، تاركا ذلك إلى ما تخلقه دعوته السامية في قلوبهم من الشعور الإيماني الحي ، والأريحية السكريمة التي تقتضيها الأخوة الدينية وتتحقق بها المسئولية العامة المشتركة ، وقد جاء في القرآن السكريم أنهم سألوا حين نزوله مرتين عمسا ينفقون ؟ وكان الجواب في المرتين يصرفهم عن تحديد ما ينفقون ، ويكلمم إلى أريحيتهم وشعورهم أو يأخذ بهم إلى بيان موضع الإنفاق والبذل ، واقرأ إن شأت قول الله تمالى من سورة البقرة : « وَيَسْأَ لُو نَكَ مَاذَا يُنفقُونَ ؟ قُلِ الْمَفْقِ » (١) واقرأ منها مرة أخرى قوله « يَسْأَ لُو نَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلَ مَا أَ نَفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَالْوَ لِدَيْنِ وَالْإِ السَّيْلِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَالْمَا أَنفَقْتُم وَالْمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِنَّ اللهُ وَالْمَا اللهُ ال

ظل القرآن هكذا يأمر بالإنفاق دون تحديد لما ينفق منه ، حتى إذا ماتركز المسلمون واتسع نطاق حياتهم بالهجرة إلى المدينة ، وصاروا جماعة متميزة ، لهما منهجها الخاص فى الحياة ، ولهما هدفها الذى تعمل له ، وتهيأت فى ظل ذلك نفوسهم لقبول التحديد ، امتد بيان الرسول عليه السلام إلى هذا العنصر بالتنظيم والتحديد ، على الوجه الذى يهدف إلى صالح الفرد والجماعة ، من جعل الزكاة ، ركنا من أركان الدين ، وفريضة من فر اثفه ، و بذلك أعلنت فريضة الزكاة ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٩ من سورة البقرة .

<sup>. . . .</sup> Y10 . (Y)

وقرنت بالصلاة وشهادَّة التوحيد وكانت ثلاثتها عنوان الدخول في الإسلام، وعنوان الأخوة الدينية « فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُا الزَّ كُوةَ فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُا الزَّ كُوةَ فَإِنْوا وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُا الزَّ كُوةَ فَإِنْوا أَنكُمْ مِيكِيلُهُمْ » (١) « فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَءَاتَوُا الزَّ كُوةَ فَإِنْوا أَنكُمْ فِي الدِّينِ » (٢) .

ومن هناكانت وصية الرسول لمماذ حينا بعثه واليًا على المين: (إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد إلى فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .

### الزكاة من الاً مة وإليها :

على الماريم على شيء ، فأول ما يدل عليه على شيء ، فأول ما يدل عليه هو ، أن الزكاة في نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة ، ممثلة في أغنيائها - إلى الأمة نفسها ، ممثلة في فقرائها .

و بعبارة أخرى ليست إلا نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديها ، وهى اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه ، وهى يد الأغنياء ، إلى اليد الأخرى ، وهى اليد العاملة الكادحة التى لايني عملها بحاجتها أو التى مجزت عن العمل ، وجعل رزقها فيه ومنه ، وهى يد الفقراء .

و لعل هذا ما يوحى به القرآن حينما يقول : « وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

 <sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١١، من سورة التوبة .

ءَا تَكُمْ » (١) وحين يقول بوجه عام « وَأَ نَفْقُوا مِّمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ» (٢) و يوحى به كذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما قاله لمعاذ ( إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ).

### الاشتراكية في الإسلام :

ومهمارفع دعاة الاشتراكية رءوسهم ونادوا بها فيما بين الناس ، فإنك لست واجداً في تعبيرهم ، ولا في واقع حياتهم ما يقرب من تلك الاشتراكية النابعة من ضمير الإيمـان ، والتي يجملها الإسلام ديناً ، تقرن — كما قلنا — في الدعوة إليه بالصلاة وشهادة التوحيد ، والتي يكون بها كل المال ملكا للأمة ، تحفظه اليد المستخلفة فيه وتنميه ، ثم تنتفع به كلمها ، يخرج من أحد جانبيها ويقع في الجانب الآخر، فهو منها كلما ، وهو إليها كلما ، وما اليد المعطية واليد الآخذة ، إلا يدان لشخصية واحدة كلتاها تعمل لخدمة تلك الشخصية ، ولا خادم منها ولا مخدوم ، و إنميا ها خادمان لشخصية واحدة هي « شخصية المجتمع » الذي لا قوام له ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره و بقائه ، ولعل بهذا يظهر مرة أخرى معنى « الوسطية » التي حل بها الإسلام المشكلة المالية ، تلكم المشكلة التي ظل بها العالم في أمسه وحاضره ، يتردد بين طرفي الإفراط ، بالطغيان المــالى ، والتفريط ، بإلغاء الملكية الفردية ، وبذلك تقطعت أواصر الرحم الإنسانى ، وسخر الأغنياء الفقراء ، وثار الفقراء على الأغنياء ، ونشبت الحروب المدمرة ، وأفلست دعاوى المدعين ، الذين يخدمون أنفسهم في واقع الأمر ويتظاهرون بخدمة المجتمع الإنسانى ، وما ربك بغافل عما يفعلون .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الحديد .

### أنواع الاموال ومفادر الركاة :

ح كانت الحكامة التي كثر تعبير القرآن بها عما يجب إخراج الزكاة منه ، هي هذه الحكامة العامة التي تشمل كل ما يتملكه الإنسان ، من نقد ، وماشية ، و زرع و يتخذه وسيلة لعيشه وحفظ كيانه وقضاء مصالحه (كلة أموال) . « خُذْ مِنْ أَمُو الهِيمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُو كِيهِمْ بِهَا » (١) . « مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ هُمُ وَالْذِينَ فِي أَمُو الهِيمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ لِلسَّائِلِ أَمُو الهِيمْ فِي سَبِيلِ اللهِ » (١) . « وَالَّذِينَ فِي أَمُو الهِيمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُ وَمِ » (١) .

وجاء فى بعض الآيات ذكر الذهب والفضة وذكر الثمار التى تخرج من الأرض « وَاللَّهِ مِنَ يَكُنِرُ وَنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا 'يُنْفِقُومَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (1) .

« وَهُوَ الَّذِى أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَّهْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ كُوا مِن ثَمَرِهِ كُخْتَلِفًا أَكُلُهُ ، وَالزَّبْعُونَ وَالرُّمَّانَ مُنَشَبِهِا وَغَيْرَ مُنَشَبِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَوَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ » (٥) « يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ وَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كُسَبْتُمُ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كُسَبْتُمُ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ قَلَى اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَسْتُمُ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مُنَا اللَّذِينَ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كُسَبْتُمُ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اللَّهُ وَمِن وَلَسْتُمُ وَمِنْ وَلَسْتُمُ وَلِا تَيَمِّمُوا الْخُبِيثَ مِنْكُ مِنْ فَقُونَ وَلَسْتُمُ وَالشَّمُ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ مَنْفُولُ فِيهِ » (٥) .

١١) الآية ١٠٣ من سورة النوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦١ من نسورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآينان ٢٤ ، ٢٥ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) • ١٤١ من سورة الأنبام.

<sup>(</sup>٦) د ٢٦٧ من سورة البقرة .

وقد وقف القرآن عند هذا الحد الذى قرر به مبدأ الاتفاق ، وأرشد فيه إلى بمض أنواع الأموال وترك تفصيل الأنواع التي يجب الاتفاق منها ، كما ترك بيان المقادير التي يجب إنفاقها .

#### بياله الرسول:

وسيراً مع واجب الرسالة ، والهيمنة على تنفيذ الأحكام الإلهية ، بين الرسول عليه السلام فى التطبيق العملى أنواع الحال التى تجب فيها الزكاة ، كا بين المقادير التى تخرج من تلك الأنواع ، وكان مما اجتمعت الأمسة على وروده عنه صلى الله عليه وسلم فى ذلك : النقد التعاملي ( الذهب والفضة ) والمواشى ( الإبل والمبقر والفنم ) والزرع ( الحنطة والشعير ) والتمار ( الثمر والزبيب ) ، و بتى ماوراء ذلك من الأنواع والمقادير محل اجتهاد ونظر ، يمرف كل ذلك بالرجوع إلى كتب الحديث والأحكام ففيها المتفق عليه والمختلف فيه .

### الزلخاة ركن ديني عام :

٣ - على رغم ما اعتقد من أن الخلاف النظرى يدل على حيوية فكرية قوية وعلى سماحة النظام الذى يكون فى ظله ذلك الخلاف \_ على الرغم من ذلك ، ف يضيق صدرى حينما أرى أن مجال الخلاف بين الأثمة فى تطبيق هذه الفريضة يتسم على النحو الذى تراه فى كتب الفقه والأحكام .

هذه الفريضة التي كثيراً ما تقرن بالصلاة « والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة » . هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها ، أو شأنها عندهم جميعاً كشأنهم في الصلاة ، وشأن الصلاة فيهم تحديد بين واضح ، لا لبس فيه ولا خلاف « خس صلوات في اليوم والليلة » .

هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام يرتد من جحدها ويستباح

دمه والتى ربطت بها طهارة المسلمين وتزكيتهم ، وربطت بها الأخـــوة الدينية فيما بينهم ، والتى رفع السيف — بأدائها — عن رقاب المحاربين ، هذه الفريضة تكون معظم جهاتها فى الأصل والمقدار ، محل خلاف بين العلماء! وبالتالى تكون باختلافهم فيها ، مظهر تفرق فى الواجب الدينى بين المسلمين تبعاً لاختلافهم في السلمين العبال!!

هذا يزكى مال الصبى والمجنون ، وذاك لا يزكيه ، وهذا يزكى كل مايستنبته الإنسان من الأرض ، وذلك لا يزكى إلا نوعًا خاصًا أو ثمرة خاصة ، وهذا يزكى الدّين ، وذاك لا يزكيه ، وهذا يزكى عروض التجارة ، وهذا لا يزكيه ، وهذا يزكى حلى النساء ، وذاك لا يزكيه ، وهذا يشترط النصاب ، وذاك لا يشترط ، يزكى حلى النساء ، وذاك لا يزكيه ، وهذا يشترط النصاب ، وذاك لا يشترط ، وهذا وهذا وهذا ، إلى آخر ما تناولته الآراء فيا تجب زكاته وما لا تجب ، وفيا تصرف فيه الركاة وما لا تصرف .

# هل من سبيل إلى كلمة سواء؟

لست أشك في أن مركز الزكاة في الإسلام ، هو مركز المنصرية الدينية الاجتماعية ، ولست أشك في أن وحدة المسلمين في واجباتهم الدينية والاجتماعية التي أخذ الله بها عليهم العهد والميثاق تقضى على علمائهم وأولياء الأمر فيهم بالمسارعة إلى إعادة النظر فيا أثر عن الأئمة من ، وضوعات الحلاف التي أخشى أن تمس أصل هذه الفريضة ، ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذي قصده القرآن من افتراضها وجعلها واجباً دينياً ، تمكون نسبة المسلمين فيه وفي جميع نواجيه على حد سواء .

ولا يخفى على أحد معنى كلة (أموال) ، ولا معنى كلة (فقراء ومساكين) ، ولا معنى كلة (فقراء ومساكين) ، ولا معنى كلة (فى سبيل الله) . فالذهب والفضة ، أو النقد التعاملي كيفها يكون ، والزروع والثمار ، والمواشى ، وعروض التجارة ، وكل ما يتموله الإنسان في هذه

الحياة ،أموال ، وكل من ليس عنده ما يكفيه ويسد خاجته ، أو من ليس لديه قدرة على العمل فقير ومسكين ، وكل ما ينتفع به المسلمون كافة ، ولا تخص منفعته شخصاً بعينه ( سبيل الله ) .

### الجهات التي تصرف الزكاة ، لها وفيها :

> وقد نزلت فيها آية كريمة ، حددت دائرتها ، ومنعت أن يصرف شيء من الزكاة خارجها ، وهي قوله تمالى في سورة التو بة التي كانت من أواخر القرآن نزولا: « إَنَّمَا الصَّدَ قَتْ لِلْفُقْرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْقَرْمِايِنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة فَكُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَرْمِينَ وَفِي سَدِيلِ اللهِ وَ أَنْ السَّميلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمٌ صَدِيلِ اللهِ وَ أَنْ السَّميلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْمٌ حَكَمْ « ٥٠٠ .

دفع الطمع المالى والشره المادى ، بعض المنافقين الملينين ، إلى النيل من الرسول والطعن عليه فى قسمة الصدقات إذا لم يعطهم منها « وَمِنْهُم مَّن بَلِمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ » (٢٠). في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ » (٢٠) ثم نزلت آية المصارف السابقة ترسم الدائرة التي تصرف لها وفيها الزكاة ، و بهذا التحديد انقطعت أطاع المنافقين فى الحصول على شيء من الزكاة . و و بهذا التحديد انقطعت الله علا لصرفها لا يجوز الخروج عنها ، بتشريع الله و تعينت الحلقات المذكورة في الآية محلا لصرفها لا يجوز الخروج عنها ، بتشريع الله الحكيم الذي شرع الزكاة ، وحمل لها مكانتها في الدين وهدفها في المجتمع .

ومن هنا نعلم مقدار « العنت الدينى » الذى يقع فيه هؤلاء الذين يستبيحون لأنفسهم أن يعملوا جهدهم فى الحصول على أموال الصدقات، وعندهم من ذات يدهم ما يغنيهم عن التعلق بها، أو التطلع إليها وكذلك نرى مقدار العنت الذى يقع فيه من يمد يده بإعطائهم منها، أو يسهل لهم سبيل الحصول عليها، وهو يعلم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٢) د ٨٥ من سورة النوبة ،

أنهم ليسوا من دائرة الاستحقاق التي رسمتها الآية الكريمة .

و إذا كان أكل أموال الأفراد بالباطل منكرا وجريمة عند الله ، فكيف بأكل مال الله الذي هو مال الجاعة ، وحق الحتاجين الضعفاء ؟ .

وبالنظر في الآية ، يتضح أن دائرة الاستحقاق في الصرف إليها من الزكاة تتألف من حلقتين ، إحداها : أفراد ، يعطون الزكاة فينفقونها على الوجه الذي يرونه ، وهذه الحلقة هي التي أضيفت الصدقات إليها في الآية بكلمة « اللام » الفقراء ، والمساكين ، العاملون عليها ، المؤلفة قلوبهم ، الغارمون ، ابن السبيل ، والحلقة الأخرى ، مصالح عامة ، تنتفع بها الأمة كلها ، وهذه الحلقة هي التي أضيفت إليها الصدقات بكامة « في » : الرقاب ، سبيل الله .

### الحلقة الأولى

#### الفقراء والحساكين:

وأول ما ذكرت الآية من أفراد الحلقة الأولى : « الفقراء والمساكين » والوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يقوم بالميشة وسد العوز ، و إن كان أحد الوصفين وهو « المسكنة » أشد في الدلالة على ذلك من الآخر .

والفقراء والمساكين، أجدر الأفراد وأحقهم بالصدقات، وقد خصهم الإسلام مع هذا بالإطعام الذي شرعه في أجزية الأخطاء التي يقع فيها المؤمنون، ككفارة الهمين، والقتل الخطأ، والإفطار في رمضان، والاعتداء على محظورات الإحرام والحرم، كما جعل لهم حقا في الغنيمة والنيء. ثم جعل إهالهم وعدم الحض على طعامهم، آية من آيات التكذيب بالدين: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُرَكَذَّبُ بِالدينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْمَيْدِيمَ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ» (1).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ — من أول سورة الماعون .

و إنما عنى القرآن بالفقير والمسكين هذه العناية البالغة ، نظراً إلى أنهما الصنف الذى قلما يخلو منه مجتمع ، والذى يغلب أن تكون حاجته ليست آتية من قبل نفسه وسوء تصرفه ، ثم هو الصنف الذى يهدد \_ بحاجته وثورة فاقته ، وضيق صدره \_ المجتمع فى أمنه واستقراره ، وبالزكاة تسد حاجته ، ويطهر قلبه من الحقد والحسد ، وبذلك يمهد له طريق التعاون مع إخوانه الأغنياء الذين شعر منهم بالرحمة والعطف ، فتحفظ الأموال وتنمو ، ويصان المجتمع ويقوى .

#### تحدى الفقر والمسكنة :

غير أن هذا الصنف كثيراً ما يقع فيه الاشتباء . يتزيى بأهله الحقيقيين من تسول له نفسه البطالة ، ويستهين بماء وجهه فيمد يده بالسؤال ، ويتخذ من التسول حرفة ، بها يتعيش ، وبها للمال يجمع . فهذا وأمثاله ليسوا في واقعهم إلا أرباب نهب وسلب عن طريق استخدام الغش والخديعة عن حقيقة أمرهم ، ليسوا إلا عناصر هدم لكرامة الجاعة الإسلامية التي يجب أن تعيش وحداتها على أساس من العزة والعفة والعمل .

إن هذا الصنف من الناس الذي تزع نفسه من الكرامة تزعا ، كثر في هذه الأيام ، وتفنن في مظاهر العجز ودواعي السؤال ، فمنهم من يتعارج ، ومنهم من يتعامى ، ومنهم من يقوس ظهره ، ومنهم من يزعم أنه خرج من المستشفي وليس معه أجرة القطار ولا أجرة المأوى ، ولا ثمن الخبز . وفي الحق أن هذا الصنف وصمة عار في جبين المجتمع الإسلامي الكريم . وجدير بالمصلحين ، القائمين على كرامة المجتمع ، أن يضعوا لمؤلاء حداً يحول بينهم و بين التسكم في الطرقات ، ومواقف المركبات ، وأضرحة الأولياء والميادين العامة ، وسيحد هؤلاء المصلحون إذا ما عنوا بهذا الشأن جيشا جرارا من هؤلاء ، به تنتفع البلاد ، وبه يتقون الخطر في الأمن ؟ والخطر في الكرامة .

#### العام**ا**ود عليها :

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف الزكاة لهم (العاملين عليها) وهم الموظفون الذين تضاف إليهم جباية الزكاة ممن تجب عليهم ، وقد كان هذا نظاما متبعا في صدر الإسلام والعهود التي احتفظت للزكاة بنظامها الخاص في التحصيل والتوزيع ، وكان به يستحق العامل أجرة عمله من نفس مال الزكاة ، وقد دالت الأيام وتغير الوضع : أهمل جانب الزكاة ، فلم يعد لها نظام جباه ، وبذلك نستطيع أن نقرر أن هذا الصنف قد سقط من دائرة الاستحقاق إلى أن يعود للزكاة انظامها و يمين لها جباتها ، وهذا من وقف النص لعدم محله ، وليس من نسخه لعدم صلاحيته .

### المؤلفة فالوبهم :

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف لهم الصدقات (المؤلفة قلوبهم) وهم يتناولون ضعفاء الإيمان الذين تخشى عليهم الردة عن الإسلام إذا لم يعطوا ، ويتناولون من يرى أهل الرأى أنهم موضع إعانه لقضاء مصالح المسلمين الهامة وقد رأى بعض الفقهاء سقوط هذا الصنف من دائرة الاستحقاق ، ويذكرون كلة (عر) التي وافق عليها الأسحاب جبيها وهي : (كنا نؤلف حين كان الإسلام في ضعف ، أما الآن وقد عز وقريت شوكته فلا حاجة بنا إلى التأليف) . والواقع أن تصرف عمر بالنسبة للمؤلفة قلوبهم لم يكن نسخا للحكم ، حتى يستمر سقوطهم من دائرة الاستحقاق إلى الأبد ، و إنما هو « تطبيق لوصف الاستحقاق » إن وجد الوصف وجد الاستحقاق ، و إن عدم عدم ، وقد عدم في زمن عمر ، فنع استحقاقهم ، وليس من ريب في أن حاجة المسلمين اليوم في دفع الشر عنهم ، ماسة إلى تقوية ضعفائهم ، والاستعانة بكل ما ينفع في رد العدوان والبغى .

وإذا كان خصومنا قد لجأوا إلى هذا ، وأعلنوا مشروعات « التأليف والمعونة » التى يخدعون بها المترددين منا ، ويؤلبون بها الأعداء علينا ، فنحن لا نسد على أنفسنا هذا الباب وقد فتحه القرآن لنا على مصراعيه ، وأورده بكلمة واضحة تحمل معناها وتؤدى غايتها ، وإذن فالذى كان من عمر والأصحاب ، هو وقف لإعطائهم فى زمنهم ، وليس نسخاً للحكم كما قيل!!

#### الغار و ده:

ذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف إليهم الصدقات ( الغارمين ) وهم الذين لحقتهم ديون بسبب تحملهم لتبعات مالية لبعض المصالح العامة ، كإصلاح ذات البين أو لحقتهم بسبب كساد في تجارتهم أو مصانعهم التي كان يعود منها النفع على الأمة .

وليس من هذا الصنف من لحقته الديون بفساد أخلاقه أو سوء تصرفه . والصرف من الزكاة إلى الغارمين يرجع إلى تفريج كربة المكروب ، التى أرشد الإسلام إليها ورغب فيها ، وهم يعطون منها بقدر ما يقضى ديونهم ، ويرد إليهم معنو يتهم في الحياة .

#### ابن السبيل:

وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن بلده و بعد عنه ماله ، واحتاج إلى مال في إتمام مهمته والرجوع إلى وطنه ، و يصدق هذا العنوان على الذين يقومون من تلقاء أنفسهم و بأموالهم برحلات كشفية إلى البلاد الإسلامية لدراسة أحوالها ، وتوثيق الروابط بينها . وليس منه المسافرون بقصد النزهة والرياضة في البلاد الأجنبية الذين يصرفون أموالهم في غير أوطانهم ، لا لحاجة ، سوى الشهرة والمتعة .

### الحلقة الثانية

وهى الحلقة التى أضيفت فيها (الصدقة) إلى مستحقيها بكلمة (في) وقد ذكرت منها الآية ناحيتين ، لا تملك إحداهما ما يصرف فيها من الصدقات.

#### ئى الرقاب :

وأولاها الناحية المذكورة بقوله تعالى : « وفى الرقاب » فإن الذى يملك فيها هو سيد العبد الذى يبيعه لمن يريد أن يشتريه ليعتقه ، أو الذى يقبض بدل الكتابة للعبد ليحرره .

وهذه الناحية قد انقرض أفرادها بانقر اض الرق الذي يتشوف إليه الإسلام ولكن فيا أرى قد حل محله الآن ، رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية ، ذلكم هو استرقاق الشموب في أفكارها ، وفي أموالها وسلطانها وحريتها في بلادها ؟ كان ذاك رق أفراد ، يموت بموتهم ، وتبقى دولهم حرة رشيدة ، لها من الأمر والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا رق شعوب وأم ، تلد شعوبا وأماهم في الرق كآبائهم ، فهو رق عام دائم ، يفرض على الأمة بقوة ظالمة غاشمة !!

و إذن ، فما أجدر هذا الرق بالمـكافحة والعمل على التخلص منه ، ورفع ذله عن الشعوب ، لا بمال الصدقات فقط ، بل بكل الأموال والأرواح .

و بذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمين عن معونة الشعوب الإسلامية .

#### سبيل الله:

أما المناحية الثانية من ناحيتي الحلقة الثانية ، فهى ناحية (المصالح العامة) التي لا ملك فيها لأحد ، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد ، فملكما لله ، ومنفعتها

لخلق الله . وأولاها وأحقها : التكوين الحربي ، الذي ترد به الأمة البغي ، وتحفظ الكرامة ، ويشمل العدد والعدد على أحدث المخترعات البشرية ، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية ، ويشمل تعبيد الطرق ، ومد الخطوط الحديدية ، وغير ذلك مما يعرف أهل الحرب والميدان . ويشمل الإعداد القوى الناضج لدعاة إسلاميين ، يظهرون جمال الإسلام وسماحته وينشرون كلته ، ويبلغون أحكامه ، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر – ويتواتر – بهم نقله كما أنزل من عهد وحيه إلى اليوم ، وإلى يوم الدين إن شاء الله .

والكلمة « سبيل الله » على وجه عام كل ما يحفظ للأمة مكانتها المادية والروحية و بحقق شعائرها على الوجه الذى به تتميز عن غيرها ، وتقضى به حاجتها من نفسها .

هذه مصارف الزكاة على الوجه الذى نفهمه من كتاب الله ، ولا يمفينى فى هذا المقام ما نقرؤه فى كتب الفقه والإحكام من تخصيص «سبيل الله » بأفراد، معينين أو جهات معينة ، ولا من وجوب استيعاب صرفها لجيع الجهات التى ذكرت فى الآية ، فإن الآية لم تذكر إلا بيانًا لمواضع الصرف لا لتعميمها ، وكلة لا سبيل الله » ظاهرة فى العموم للمنافع العامة ، ولا وجه لحلها على الأفراد فضلا عن تخصيصها بفرد دون آخر .

وعلى أولى الرأى والشورى أن يقدموا فى العمرف ما يرون أهميته من هذه الجهات عما سواه .

# الصوم

۱ — والصوم هو : العبادة الدينية الثانية ، وهو الامتناع عن الأكل والشرب ، والملابسة الجنسية طول النهار — من الفجر إلى غروب الشمس — بقصد امتثال أهر الله . وقد فرضه الله فرضاً عاماً على جميع القادرين في شهر رمضان من كل عام .

### آيات الصوم فى الغرآن :

وقد جمع القرآن آيات الصوم في مكان واحد ، وفي إطار واحد من سورة البقرة فقال تعالى : « يَلْمَا أَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ الصِّيَامُ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ الصِّيامُ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ مَنْ أَيْلًا مَ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِينِ أَوْ عَلَى سَفَرِ فَهِدَّةُ مِنْ أَيْلًا مِ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ مَنْ أَيْلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَيْلًا مِ أَخَرَ يُر يِدُ اللّهُ بَهُمُ الشَّهُرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِا يُريدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُكُمُ اللّهُ مَنْ مَاهَدَاكُمْ وَلَعْلَمُ مَنْ مَرْمِنَ وَلِيتُكُمُ وَا الْعِدَّةُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ وَلَيْ يَالِمُ الْمُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِيتُكُمُ اللّهُ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعْلَمُ مَاهُ الْمُسْرَولَ اللّهُ عَلَى مَاهَدًا كُمْ وَلَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعْلَمُ وَلَا يُرُونَ » (١) .

#### المستولية الشضامنية :

حده هي آيات الصوم من سورة البقرة ، وسورة البقرة قد شرع الله
 الله ١٨٥ - ١٨٥ من سورة البقرة .

فيها كثيراً من أحكام الإيمان. ومن سنة القرآن أن يخاطب بأحكام الإيمان — عبادات أو معاملات — جماعة المؤمنين الذين استجابو اللرسول وآمنو ا بدعوته ، وهو بذلك يأخذهم جميماً بمسئولية تضامنية فى إقامة تلك الأحكام ، والنزول على مقتضاها فى عباداتهم ومعاملاتهم ، وراء مسئوليتهم الشخصية الفردية ، وبتلك المسئولية التضامنية ، يسأل المؤمن فيما يختص بهذه الأحكام عن نفسه ، ويسأل عن أهله وذويه ، وسائر إخوانه المؤمنين ، ولا يرفع عن المؤمن مسئوليتها الا إذا قام بها فيما يختص بنفسه ، فصام وصلى وحج ، وابتعد عما حرم الله . وفيما يختص بغيره ، فأمم ودعا ، وحذر ونهى ، وقد كان هذا من مظاهم الوحدة التي بنى الإسلام — على أساس منها — شرائعه وأحكامه .

### الصوم عبادة قديمة :

٣ - والآية الأولى من هذه الآيات : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم » تصرح بأن الصوم عبادة قديمة كتبها الله وفرضها على الأمم السابقة ، وفي الواقع أنه شأن عرفه الإنسان من قديم الزمان ، عرفه المتدين وسيلة من وسائل التقرب إلى الله ، وعرفه الوثني طريقاً من طرق التهذيب والرياضة ، وإذن ، فهو ليس خاصاً بطائفة دون طائفة ، ولا برسالة دون رسالة ، وربما كان شأنا فطريا يشعر بالحاجة إليه في فترات متتابعة أو متفرقة كل كائن حى ، وإن اختلفت صوره وأوقاته باختلاف العصور والأمم .

#### الصوم الذى پريره الله :

وقد جرى على ألسنة الناس ، أن الصوم ، هو الإمساك عن الطعام والشراب ، والملابسة الجنسية ، وبهذا يظن كثير من المسلمين ، أن الإنسان حتى

أمسك عن هذه الأمور الثلاثة طول يومه فقد صام وخرج عن عهدة التكليف وأدى ما فرضه الله عليه .

والواقع أن هذا بيان للصوم بالنسبة إلى مظهره و إلى الجانب السلبى منه فقط. وكلا الأمرين : المظهر والجانب السلبى لا يكونان حقيقة الصوم الذى كلف الله به عباده وفرضه عليهم ، فإن الله سبحانه بدأ آية الصوم بقوله : « يا أيها الذين آمنوا» وختمها بقوله « ولعلكم تتقون » و بقوله « لعلكم تشكرون » وفيما بين البدء والحتام أمر بالصوم «كيتب عليكم الصيام » .

وليس من ريب في أن النداء بوصف الإيمان أولا ، وهو أساس الخير ومنبع الفضائل ، وفي ذكر التقوى آخرا ، وهي روح الإيمان وسر الفلاح ، إرشاد قوى ، ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب ، ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ، وإيما هو الإمساك عن كل ما يناني الإيمان ولا يتفق وفضيلة التقوى والمراقبة .

و إذن فالذى يتجه إلى غير الله بالقصد والرجاء لا صوم له ، والذى يفكر فى الحطايا ويشتغل بتدبير الفتن والمكاثد ، ويحارب الله ورسوله فى جماعة المؤمنين، لا صوم له .

والذى يطوى قلبه على الحقد والحسد والبغض لجمع كلمة الموحدين ، والعمل على تفريقهم و إضعاف سلطانهم ، لا صوم له .

والذى يحابى الظالمين ، و يجامل السفهاء و يعاون المفسدين ، لا صوم له .

والذى يستغل مصالح المسلمين العامة و يستعين بمال الله على مصالحه الشخصية ، و رغباته وشهواته ، لا صوم له ، وكذلك من يمد يده أو لسانه أو جارحة من جوارحه بالإيذاء لعباد الله ، أو إلى انتهاك حرمات الله لاصوم له ، فالصائم ملاك

فى صورة إنسان ، لا يكذب ولا يرتاب ولا يشى ولا يدبر فى اغتيال أو سوء ، ولا يخادع ، ولا يأكل أموال الناس بالباطل .

هذا هو معنى الصوم الذى يجمع صورته وهى الإمساك عن المفطرات ، ومعناه وهو تقوية روح الإيمان بالمراقبة وبهذا يجمع الصائم بصومه بين تخلية نفسه وتطهيرها من المدنسات ، وتخليتها وتزكيتها بالطيبات ، وإلى ذلك يشير الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » وقوله : « ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث » ، وحسبنا في ذلك أن نذكر قوله تعالى : « إنما يتقبل الله من المتقين » (١)

## حكمة فرضية الصيام

ه - ولم يكن جانب الحرمان من الطعام والشراب ، هو الهدف الذى قصد بافتراض الصوم على المسامين ، وإبما هو كا قلنا ، مظهر مادى للصوم تحكن وراءه حكمته الحقيقية وهى ، غرس خلق المراقبة وخلق الصبر فى نفوس المؤمنين ، وبهما تصـــدق النية وتقوى العزيمة ، فيثبتون لحوادث الدهر ، وما يعترضهم من عقبات ، وفى الحياة نوازع الشهوة والهوى وفى الحياة دوافع الغضب والانتقام ، وفى الحياة التقلب بين النعاء والضراء ، وفى الحياة النزوح عن الأوطان ومفارقة الأهل والإخوان ، وفى الحياة الجهاد فى سبيل الله ، وفى سبيل اله ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل اله ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل اله ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل اله ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل اله ، وفى اله بيل اله بي

فى الحياة كثير من الخطوب والمشاق التي تعترض الإنسان ، فما أحوجه إلى أن يتذرع بخلق الصبر ليثبت و يحتمل! وما أحوجه إلى أن يتسلح بسلاح المراقبة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سؤرة المالدة .

والاستمانة بالله والرجوع إليه ، والاعتماد عليه ا. ومن هنا ، فرض الله صوم رمضان وهو شهر من اثنى عشر شهراً ، متنابع الأيام ، ليغرس بهذا التتابع ملكة الصبر والمراقبة . ثم جعله فى كل عام ، ليتكرر الدرس وينمو الغرس . ومن هنا أيضاً وجب على الصائم أن يستمر فى كل ايلة من ليالى هذا الشهر ، متذرعا بالصبر متسلحاً بالمراقبة فلا يسرف فيما كان محظوراً عليه بصومه حتى لا ينطفى عليه مصباح الإشراق القلبى الذى أحسه فى نهاره ولا ينقطع عنه النتابع الروحى ، ويعود إلى شره وطفيانه

بهذا تتحقق حكمة الله فى التعبد بالصوم ، ويكون الصوم مدداً قوياً لجند الخبر فى الإنسان. به يزكو القلب ، وتصفو النفس ، وتتهذب الروح ، ويصبر الإنسان منبعاً فياضاً للخير على نفسه ، وعلى بنى وطنه وجنسه ، ويديش عيشة راضية ، سداها الحجبة والوئام ، ولحجتها التعاون والسلام ، وبهذا يقترب من الملأ الأعلى ، ويتلقى التكاليف الإلهية والواجبات الاجتماعية ، بقوة لا تعرف الضعف ، وثبات لا يعرف الملل ، وإخلاص لا يعرف الرياء ، وإيمان لا يعرف الشك ، فتطيب الحياة ويسعد الناس .

#### مظاهر اليسر في الصيام :

٣ — وقد بينت الآيات بعد هذا أن الله نظر فى فريضة الصوم على المؤمنين إلى ما يطرأ عليهم من أعذار يشق عليهم معها أن يصوموا ، فرخص للمريض والمسافر الإفطار فى رمضان واكتنى منهما بالقضاء فى أيام الصحة والإقامة « فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » والذى أرشد إليه فى هذا المقام هو أن قوله تعالى (أو على سفر) تجعل رخصة الإفطار خاصة بمن يباشر السفر بالفعل ، أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالفعل ، أى أثناء المحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالمحدود ، أما بعد أن يصل إلى مقصده ، و يقف به السير ، فإنه بالمحدود ، أنه بعد أن يصل بالمحدود ، أما بعد أن يصل بالمحدود بالمحدود ، أما بعد أن يصل بالمحدود ، أما بعد أن يصدود بالمحدود ، أما بعد أن يصدود ، أما بعد

بجب عليه أن يعود إلى الصوم ، ولوكان فى غير بلده ، وليس الأمركما يظن الناس أن الرخصة ثابتة للمسافر ما دام بعيداً عن وطنه ، و إنما هى خاصة بز من السفر ومباشرته كما يدل عليه قوله تعالى ( أو على سفر ) .

ومن وجوه اليسر في الصوم بعد هذا أن الله أباح للأصحاء المقيمين الذين يشق عليهم الصوم و يجهدهم جهداً شديداً ، يعرضهم للخطر ، كالشيوخ والحوامل والمراضع ، الإفطار في رمضان ، ونظراً إلى أن هؤلاء قد لايدركون أياما يستطيعون فيها القضاء ، قد اكتنى منهم أن يطعموا مسكيناً واحداً عن كل يوم ، وهذا هو المستفاد من قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ومعنى «يطيقونه» يتحملونه بشدة ومشقة ، من قولم: « فلان يطيق حمل الصخرة العظيمة ، حيث يحتملها بشدة وهم لا يقولون « فلان يطيق حمل الورقة » إذ أنها العظيمة ، حيث يحتملها بشدة وهم لا يقولون « فلان يطيق حمل الورقة » إذ أنها البست مظنة لشدة ولا مشقة .

## حكمة تخصص رمضاد بفرض الصيام :

٧ — وقد جاء قوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ، هدى الناس و بينات من الهدى والفرقان » مشيراً إلى الحكمة فى اختيار هذا الشهر لهذا الصوم المفروض ، وهى أنه الوقت الذى ظهرت فيه النعمة الكبرى التى يجب أن تشكر \_ وهى نعمة البدء بإنزال القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم ولا ربب أن القرآن من أقوى ما يطهر القلوب ويسمو بالأرواح ، وناسب ذلك أن يكون الشكر من جنس النعمة فى المعنى والأثر ، عبادة تطهر القلوب وتسمو بالأرواح ، وهى الصوم .

## بسرالشكاليف الإسلامية :

ثم ختمت الآيات بقاعدة تشريعية عظيمة ، وهي أن تكليف الله لعباده ، لم يقصد منه إرهاف ولا تعسير ، و إنما قصد منه التقوى والتطهير ، ولذلك بني على اليسر والبعد عن العسر ، مع المحافظة على الإكال والإنمام ، وتعظيم الله على هدايته وشكره على نعمته « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، واتدكما العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » .



# الحج

١ - الحج عبادة معروفة ، تنتظم من الإنسان قلبه و بدنه وماله ، وليس ذلك لغيرهامن العبادات ، يقوم بها المستطيع من المسلمين في زمين معلوم ، وأمكنة معلومة ، امتثالا لأمر الله ، وابتغاء مرضاته ، وتبتدئ تلك العبادة بنية الحج خالصاً لله ، مع التجرد من الثياب المخيطة ، ومن صنوف الزينة والترف ، وتنتهى بالطواف حول بيت الله الحرام .

## الحيج قبل الإسلام :

والحج بمعنى زيارة أمكنة مخصوصة ، ابتغاء التقرب للإله المعبود صورة قديمة من صور العبادات ، اتخذتها الشعوب والقبائل رمزاً لإجلال معبوداتهم وتقديسها .

قام بها المصريون ، واليونانيون ، واليابانيون وغيرهم من الأمم القديمة إلى الهياكل المقدسة عندهم .

وكانت كل أمة تتخذ فى حجها ما يناسب نخيلها لعظمة معبودها ، واستمرت الحال على هذا حتى هيأ الله الأمر لإبراهيم عليه السلام ، وأمره ببناء البيت الحرام بمكة ليطوف الناس به و يذكروا اسم الله فيه : « وَ إِذْ يَرْ فَعُ إِبْرَ اهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِنْ مَاعِيلُ رَبَّهَا تَقَبَّلُ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (١) . «وَ إِذْ بَوَ أَنَا لا بْرَاهِيمَ الْعَلِيمُ لا أَنْشِيرِكُ بِي شَيْنًا وَطَهُرْ بَيْتِيَ للطَّا يُفِينَ هُوَ إِذْ بَوَ أَنْ لا بُرَاهِيمَ الْعَلِيمُ النَّا يُفِينَ اللَّا يُفِينَ

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٧ من سورة البقرة .

وَالْفَا يُمِينَ وَالرُّكِّمُ السُّجُودِ . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَيِّجِ ۚ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر، يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجُّ عَمِيقِ »<sup>(١)</sup> .

لبي إبراهيم عليه السلام أمر ربه ؛ فبي بيته ، وطهره ، ودعا الناس إلى حجه ، وأسكن عنده من ذريته ، ومن ذلك الحين اتجه العرب إلى البيت الذي بناه إبراهيم ، يحبونه و يعبدون الله فيه بما رسم الله ، وظلوا كذلك يحبون بيت الله ويعظمونه حتى بعث الله محداً صلى الله عليه وسلم ، غير أنهم بتطاول القرون غيروا في الحج و بدلوا كثيراً بما كان عليه في زمن إبراهيم : فأشركوا بالله الأصسنام والأوثان ، ورفعوها على ظهر البيت ، وجعلوا حوله نطاقاً منها ، وتوجهوا إليها واستمانوا بها ، واتخذوها شفعاء عند الله ، وذبحوا لها ، وذكروا اسمها غلى ما يذبحون . وكذلك أحدثوا في كيفية الحج تقاليد معينة تبعاً للأهواء ، فطافؤوا بالبيت عرايا ، وحرموا على أنفسهم الدسم وما وراء القوت من الطعام ، وترفح فريق منهم عن الوقوف مع الناس بعرفه ، والإضافة منها اعتقاداً منهم أنهم فوري أناس جميعاً ؛ لأن بيدهم ولاية البيت ، فلا ينبغي وهم كذلك أن ينزلوا بمستوى العامة ، ويأخذوا أنفسهم بقوانين الناس ، ويقفوا معهم في صعيد واحد ولو كان العامة ، ويأخذوا أنفسهم بقوانين الناس ، ويقفوا معهم في صعيد واحد ولو كان في موقف العبادة لله الواحد القهار . هكذا غير العرب في الحج و بدلوا .

## محر بجدد دعوة إراهيم:

٣ - جاء الإسلام بعد ذلك بجدد دين إبراهيم ، ويحيى دعوته : دعوة الحق والعبادة الصحيحة : « قُلْ إِنْنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (٢). « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٦ ، ٢٧ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦١ من سورة الألعام .

الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلْةَ أَبِيكُمْ إِنْ اهِمَ هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُوَ فِي هَذَا (١) ». « وَمَنْ يَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِنْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ لَفْسَهُ وَلَهَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ يَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِنْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ لَفْسَهُ وَلَهَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ يَرْ عَبُ عَنْ مِلَّةً إِنْ الصَّالِحِينَ » (٢).

جاء الإسلام هكذا مجدداً لدين إراهيم ، وهو الدين عند الله ، فوجد القوم يحجون إلى الكمبة بما أحدثوا وغيروا ؛ فتركهم يحجون كما اعتادوا ، وقصر الرسول جهوده على الدعوة إلى إقرار التوحيد في الفلوب ، وإفراد الله بالهبادة والاستمانة حتى أخرج هو وصحبه من مكة موقع بيت الله الحرام ، وحيل بينهم وبين القيام بفريضة الحج ، وظلوا يكافحون في سبيل الله حتى تجلت منهم آثار التضحية الخالدة ، وعرف فيهم الشوق المبرّح لزيارة بيت الله الذي حُرموا النظر إليه والطواف به ؛ فجاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله ،

وفى حرارة هذا الشوق ، وضوء هذه التضحية أعاد الله عليهم ذكر الحج وأنزل آيات كثيرة شرح بها أحكامه ، وبيّن أوقاته وآدابه ، وأصلح ما أفسد القوم فيه ، ورده إلى عهده الأول عهد إبراهيم وإسماعيل . ومن ذلك الحين قام المسلمون بتنفيذ فريضة الحج الذى فرضه الله على الناس من عهد إبراهيم ، وقد تم على أيديهم تطهير البيت من هذه الأصنام ، وأمر أرباب العظمة الزائفة أن يقفوا مع الناس في عرفات ، وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس تقريرا لمبدأ المساواة الذى جمله الله بين عباده .

<sup>(</sup>١) د ٧٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) ١٣٠٠ من سورة البقرة .

## زمن الحج وحكمة المتباره :

٤ — عين الإسلام لأداء فريضة الحج أشهراً معلومة من السنة العربية هى: شوال ، وذو العقدة ، وذو الحجة ؛ وشوال ـ وهو الشهر الذى يعقب رمضان ـ له فى الوضع الإسلامى اعتباران قويان جديران بالتقدير والرعاية وذلك لما لها من أثر فى استدامة التقويم الخلق ، والتصفية الروحية التى حصل عليها المسلم بالصيام ، والقيام فى شهر رمضان .

وأول هذين الاعتبارين أن شوالا أول شهر من أشهر الحج .

وثانيهما أنه بشير بالأشهر الحرم ( ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ) .

وقد عنى الفرآن السكريم بأشهر الحج عنايته بالحج ، كما عنى بالأشهر الحرم ، عنايته بتطهير النفس من المظالم ، وكف العدوان والبغى ، ولفت أنظار المؤمنين الى ما لهذه الأشهر كلها من بواعث البر والتقوى ، بواعث الترفع بالنفس عن مواطن الإنم والطغيان ، وانتقاص الحقوق والواجبات ؟ فني أشهر الحج يقول : « الحُرَجُ أَشْهُر مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فَيهِنَ الْحَرَجُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَرَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ وَلَا جَدَالَ فِي الْمُونَ عَيْرَ الزَّادِ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَرَبُ وَلَى الأَلْبَابِ » (١٠).

#### رملة بعد رملة :

و إذا كان المؤمنون بانتهاء رمضان عادوا إلى دنياهم من رحلة روحية ، تعلقت فيها قلوبهم بمولاهم ، وعظمت بها مراقبته في نفوسهم ، حتى امتنعوا في

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

أيامه ـ لله وفي سبيل الله ـ عما أبيح لهم من مقومات الحياة ، فإنهم بدخول شهر شوال ، يملأ قلوبهم الشعور باستثناف رحلة أخرى ، يشارك الروح فيها البدن ، ويهرع إليها القادر عليها تاركا وراءه أهله وماله ووطنه ، متحملا في سببيل ربه عناء السفر ووعثاء الطريق لا لشيء من حظوظ النفس ، إلا أن يقف لله عبدا خاشعا ملبيا أمام بيته معترفا بالتقصير ، ملتمسا منه المعونة والرضوان ، حتى إذا ما فرغ من ذلك واطمأن إلى حسن وقفته ، عاد إلى وطنه آمنا مطمئنا . قويا في الأخذ بنفسه و بأمته إلى سبيل الهدى والرشاد ، وقد أرشد القرآن إلى ما يضمن المؤمنين هذا الهدف السامى من تلك الرحلة « فمن فرض فيهن الحج ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وهذا جانب التخلية والتطهير من المدنسات النفسية ، والمذرقات الاجتماعية ، أما جانب التحلية بالفضائل المزكية للنفوس ، المؤلفة للقلوب ، المقربة إلى الله فإنك تراه في قوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » .

## الاشهر الحرم :

٥ -- وإذا كان شوال باعتباره أول شهور الحج ، يثير في نفوس المؤمنين ذكريات الحج ويتمثلون به و بأخويه « ذى القعدة وذى الحجة » الطواف ببيت الله الحرام ، والوقوف بمكان الضراعة الخالصة بعرفات والمشعر الحرام ، فتهفو القلوب إلى تلك المشاهد ، منابع الوحى والنور ، وتتجرد من دنياها ، وترحل إلى مولاها ، متقلبة في هذه الحرمة المكانية ... فإنه باعتباره الثاني وهو أنه بشير بالأشهر الحرم ، يثير في نفوسهم مرة أخرى ، يستقبلونها بشهر ذى القعدة ، وهي حرمة زمنية ، قصد بها من قديم تأمين الطريق لأداء الحج ، و زيارة الله في بيته الحرام ، وهي في الوقت نفسه تغرس في القلوب عوامل الأمن

والطمأ نينة ، تلكم الحرمة الزمنية ، هي حرمة الأشهر الحرم ، ذات القدسية التي نوه الله عنها في كتاب « إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْ بَعَةٌ حُرُمْ ، ذَ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، فَلا تَظْيِمُوا فِيهِنَّ أَنْفَسَكُمْ » (1) .

وقد عرض القرآن كثيراً إلى قدسية الأشهر الحرم وجمل المحافظة عليها بالبعد عن القتال وسفك الدماء وسائر المظالم والخيانات، من شعائر الله التي وجه إليها الأنظار توجيها عاما شاملا في الأزمنة كلها، وفي الرسالات كلها « ذلك الدين القيم » « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام »

#### مرمتان تربو بشانه:

و بحرمتى الحج ، والأشهر الحرم ، كان لله فى تربية عباده وتدريبهم على الخير حرمتان :

حرمة مكانية: دائرتها البيت الحرام والبلد الحرام ، وقد اتسع نطاق هذه الحرمة حتى شملت الحيوانات « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » وشملت الأشجار ، « لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شوكها » .

وحرمة زمنية : ميقاتها الأشهر الحرم ، تجتمع حرمة ثلاثة منها « ذى القمدة وذى الحجة والمحرم » مع الحرمة المكانية ، وتنفرد حرمة رابعها ، وهو « شهر رجب » كذكر فى أثناء السنة بحرمات الله التى لا ينبغى أن يغنل عنها المؤمنون .

ومنهج التربية بتحريم الزمان والمـكان ، شرع إلهى قديم أقره الإســلام وربط به بين المؤمنين الأولين والمؤمنين الآخرين ، وهو فى واقعه لأهل العصر

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة التوبة .

الواحد فرصة تهيىء لهم ـ لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع الله فيه ـ جسن التفاهم والعمل على قطع أسباب الخلاف والتخاصم ، وعلى إقرار الأمن والسلام ، هو بمثابة هدنة إلهية يتدبر الناس فيها شسئونهم فيعرفون مهمتهم فى الحياة ، من حسن التعمير و إسعاد البشرية على أسس من الحجبة والتعاون ، و بذلك يكفون عن العدوان ، وعن الجشع المثير للحروب ، القاضى على الهناءة والاطمئنان ، المفسد لخلافة الإنسان في الأرض .

## حكمة نحربم الزمان والمكان :

7 — إن الله خلق الخلق على سليقة واحدة ، تدفههم — بحكم ما ركب فيهم من قوتى الغضب والشهوة فى كثير من الأحوال — إلى التحاسد والتقاطع ، إلى القتل والتخريب ، و إلى السلب والاستعلاء ، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون لهم رادع ينبع احترامه من ضمائرهم ، ومن هنا عظم البيت الحرام فى قلوبهم ، وملاً بهيبته نفوسهم ، وضاعف فى حرمته جزاء المنحرفين .

ولما كان البيت الحرام في مكان مخصوص لايدركه كل مظاوم ، ولا كل الناس ولا ينال حظه من الأمن فيه إلا من ارتحل إليه ، ولم يكن من الممكن أن يرتحل إليه جميع سكان المعمورة في وقت واحد ، لهذا جعل الأشهر الحرم ملجأ أمن عام ، ننشر على الناس وهم في أقاليهم وأقطارهم ألوية الأمن والاطمئنان ، ويدخلون بها في هدنة الرحمن الرحيم ، فقرر كذلك في القلوب حرمتها ، فيها تسكن السيوف في أغمادها ، وتتجه القلوب إلى ربها ، وفيها يتضاعف الجزاء لمن أحسن أو أساء وفي ذلك يقول : « جَعَلَ اللهُ السَكَعْبَةُ الْبَيْتَ الحُرَامَ قِيامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحُرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدُي وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ الْمُعْرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَةُ الْمُعْرَامَ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهُدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَدِي وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْهُولِي وَالْهُدْيَ وَالْهُدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ الْمُعْرَامِ وَقَوْلَالُهُ وَلَاكُ وَالْهَدْيَ وَالْهُدْيَ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ وَالْهَدْيَةُ وَالْعَامِ وَالْهُولُ وَالْهُولُ وَلَاكُونُ وَالْهُولُ وَلَاكُونُ وَالْهُولُ وَلَاكُونُ وَالْمُولُ وَالْهُولُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاكُونُ وَالْهُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لِلْهُ وَلَالْهُ وَلَا وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالْهُولُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة المائدة .

إذا آمن الإنسان بهذه الهدئة الإلهية ، وانفعلت نفسه بشرائع ربه ، وعالج نفسه في ظلها وهي أربعة أشهر من اثني عشر شهراً ، صار ولا شك إلى فسحة وراحة وانسم أمامه مجال العمل والسياحة ، واستطاع الاتصال بإخوانه بني الإنسان ، وكان معهم في أمن واطمئنان ، متعاونين على البر والتقوى ، عزوفين عن الإثم والعدوان .

## مناسك الحبج:

لحج مناسك وأفعال تلقاها المسلمون جيلا بعد جيل عن نبيهم
 صلى الله عليه وسلم الذى قال: « خذوا عنى مناسككم » وهى:

الإحرام ، والتلبية ، والطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفات والمشعر الحرام « المزدلفة » ورمى الجمار ، وذبح الهدى .

وقد ربط كثير من الناس أنفسهم فى أفعال الحج بشخص ، وكثيراً ما يكون مستأجراً لذلك ، وليس لديه من معانى الحج سوى ماتلقفه سمعه من الحكايات المتوارثة عن الحجر الأسود ، من جهة بياضه وسواده ، ومن جهة أصله الذى نزل منه ، وغير ذلك مما يكثر دورانه على ألسنة الحجاج ، ويشغلون به عن تفهم دوح الحج وأسراره ، ويقعون به فى قبضة ذلك المستأجر ، يطوفون بطوافه ، ويسعون بسعيه ، ويفرغون وسعهم فى تحرى محاكاته فى كل ما يصدر عنه من حركة أو سكون .

ومن الحير أن يعرف الحجاج مناسك الحج بأنفسهم ، ويمرنهم أهل العلم على فعلما في ندوات تعقد لذلك في الأحياء المختلفة ، ليدخلوا الحج وهم فاهمون متمرنون.

#### الإحرام:

وأول ما يفعله الحاج ، نية الحج خالصاً لله سبحانه ، والله لايقبل من عبده حجاً يتخذه ستاراً لما يريد من سمعة زائفة أو متاع زائل ، وما الحج إلا هجرة ، ولا قيمة لهجرة قصد بها غير الله .

وهذه النية هي المعروفة باسم « الإحرام » وله شعاران : شعار مرقي صامت ، وهو التجرد من المخيط المفصل على الجسم أو العضو ، وعن مظاهم الترف الجسمي كالنزين بالطيب ، وحلق الشعر أو قصه ، وعن كل ما حذره الله بقوله : « فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحُجِّ » (١) . وشعار مسموع ناطق ، وهو « التلبية » وهي رفع الصوت بكلمات « لبيك اللهم لبيك » . والحاج يسجل على نفسه بهذا الشعار ، أنه في مكان السمع لأوامم الله ، وفي مكان المسارعة إلى إجابته الدائمة فيها ، وأنه سبحانه ، وهو صاحب الملك والنعمة ، لا يحمد ولا يشكر ولا يجاب أحد سواه .

وللإحرام مكان معين بعرفه الحاج وهو فى طريقه إلى مكة ، ويختلف هذا المكان باختلاف مواقع الأقطار الإسلامية من مكة ، وأهل كل قطر يعرفون مكان إحرامهم بالعمل المتكرر المتواتر ، ومكان إحرامنا ،معشر المصريين ، هو المكان المعروف « برابغ » ويكون الإحرام ناقصاً إذا أخره الحاج عن مكانه ، ولكن له أن يقدمه عليه ولو من بيته فى بلده .

## لمواف التحية :

و إذا وصل الحاج إلى مكة قصد البيت الحرام ، وحيا الله فيه بالطواف، ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

حوله سبعة أشواط . وهذا الطواف يعرف باسم طواف « التحية والقدوم » ويبدؤه الحاج من ركن الحجر الأسود ، وهو حجر طبيعي من أحجار مكة ، وضعه إبراهيم عليه السلام في مكانه ، تعييناً لمبدأ الطواف حتى لا يضطرب الطائفون بين المبدأ والمنتهى ، وليس له من تكريم سوى تكريم الذكرى الحهبة للنفوس بالنسبة للأسلاف المصلحين ، وقد قال فيه عمر بن الخطاب كلته المأثورة : « إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك » ولكن لبعض الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى تزاح مهلك ، يأباه الإسلام ، في سبيل تقبيله والتمسح به .

#### السعى بين الصفا والمروة :

وإذا انتهى الحاج من طواف القدوم خرج إلى الصفا وسعى بينه وبين المروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة. والسعى بينهما مظهر من مظاهم الالتجاء والتردد بجانب بيت الله — بعد الطواف به — طلباً للمففرة ، والتماساً للمفو . وفيه بعد ذلك ، استحضار لذكر الحالة التي كانت عليها السيدة هاجر وهي تطلب للماء والسقيا لها ولولدها إسماعيل ، فعرفت منبعه وقضت به حاجاتها ، ثم كان سبباً في عمارة هذا الإقليم وامتلائه خيراً و بركة . ولله قبل هذا وذاك أن يتعبد عباده بما يشاء بعد أن سكنت قلوبهم إلى أنه المعبود ، كما تعبدنا في الصلاة بالانجاه إلى الماء .

## التحلل من الإعرام :

وللحاج بعد أن يتم سعيه بين الصفا والمروة أن يبتى محرما حتى يخرج إلى عرفه ، وهذا مستحسن لمن ليس عنده وقت متسع . أما من كان لديه متسع

من الوقت فله أن يتحال من إحرامه بالحلق أو التقصير ، وتكون الأعمال الماضية « الإحرام والطواف والسعى » عمرة له ثوابها . وعليه فى تلك الحالة أن يذبح « هدى الممتع » وهو المذكور بقوله تعالى: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدى ) و يجوز له أن يذبحه بمجرد تحلله ، ولا يجب تأخيره إلى يوم النحر ، كما لا يجب أن يكون ذبحه فى منى ، وهذه مسألة يكثر الجدل فيها هناك بين أتباع المذاهب و بين الحجاج بعضهم و بعض . ولو ذبح المتمتمون بعد تحللهم وهم فى منى الذى كثرث منه الشكوى ، وحاول به فى مكة خلف تكدس اللحوم فى منى الذى كثرث منه الشكوى ، وحاول به بعض الناس تغيير شرع الله فى الهدى باستبدال النقود به .

#### الوقوف بعرفة :

وإذا تملل المحرم من إحرامه ، بقى حلالا بمكة حتى اليوم الثامن من ذى الحجة ، فيحرم بالحج كا أحرم فى المرة الأولى ، ويذهب إلى عرفة عن طريق منى بحيث يكون بها فى اليوم التاسع ، ويؤدى هناك فرض الوقوف بعرفة ، والمقصود به الحضور مع التذكر والذكر ، ولو قاعداً أو مضطجعاً ، ويكنى فى صحة الوقوف ، الحضور بعرفة فى أى وقت من أوقات اليوم التاسع ، من ظهره إلى طلوع فر اليوم العاشر ، غير أن مد الوقوف إلى جزء من الليل أكل وأتم . والصعود على الجبل المعروف بعرفة « بجبل الرحمة » ليس بشرع حتى يتهافت الناس عليه ، ويعرضوا به أنفسهم لخطر السقوط .

والوقوف بعرفة أهم مناسك الحج ، حتى ورد عن الرسول « الحج عرفة » فهو موقف الضراعة الصادقة ، موقف التجرد من الحول والقوة ، موقف البعد عن المظاهر المادية ، فيه تشرق عليهم ذكرى الماضى بأنوارها الوهاجة ، فيستمعون بآذان القلوب إلى صوت الرسول محمد عليه السلام ؛ يخطب آباءهم فى أصلابهم ؛

يحمل لهم رسالته ، و يحثهم على صدق الإيمان ، وكال المعرفة بحقوق الله وحقوق الله وحقوق الله وحقوق الله عليه تم رسالة السماء الأخيرة ، و ينزل عليه قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَسَكُمْ وينسكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَسَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً » (١) .

#### الوقوف بالمزدلف: :

وإذا أثم الحاج الوقوف بعرفة ، اتجه إلى المزدلفة ، وهي المذكورة في القرآن باسم «المشعر الحرام » ويصبح في منى في اليوم العاشر « يوم النحر » وفيه يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يأخذها من أى مكان شاء، ويحلق أو يقصر، ويذبح إن كان عليه ذبح ، ويطوف طواف الإفاضة ، والحاج مخبر في تقديم أيها شاء ، وقد ثبت أن الرسول عليه السلم لم يسأل عن تقديم شيء منها أو تأخيره ، إلا كان جوابه « افعلوا ولا حرج » .

وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى مابعد أيام النحر التي ترمى فيها الجمار الثلاث.

#### رمی الجمار :

ورمى الجمار على العموم ، ليس بفرض يبطل الحج بتركه ، و إنما هو مطلوب على سبيل الوجوب ، فى جمرة العقبة التى ترمى وحدها فى اليوم العاشر ، وعلى سبيل السنة فى بقية الأيام .

ورمى الجمار رمن عملى ، يعلن به الحاج تصميمه على ترك نوازع النفس الشريرة ، وتكريره تأكيد لهذا التصميم ، وللحجاج أن ينتهزوا فرصة أيامه فيجتمعوا و يتشاوروا فى منافعهم ، ولا أساس لما يصور به بعض الناس هذا الرمى ، ولا اعتداد به فى حكمة تشريعه ا

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة .

#### لمواف الوداع:

و إذا أكل الحاج أعماله ، وطاف طواف الإفاضة ، وأراد الرجوع إلى بلده ، قصد البيت الحرام ، وطاف به طواف الوداع ، وهو بمثابة استئذان في الانصراف وتجديد عهد الولاء ، والإقامة على تلبية الله في شرعه ودينه ، وبه يكل الحج ، ويرجع الحاج إلى أهله مزودا بالتقوى ، طاهرا من الذنوب والآثام « ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ اللهُ ، وَتَرَوّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزّادِ النّقُوى وَاتّقُونِ يَا أُولِي الأَّلْبَابِ » (١) .

#### الهدى من شعائر الله:

الهدى: اسم للحيوان الذى يهدى باسم الله إلى الحرم ، يذبح فيه ، و يطعم منه الفقير والمسكين : « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِبُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ ، كَذَلِكَ سَخَّرْ نَاهَا لَـكُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (٢٠ .

وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى يتقبل الله به الهدى ، وهو روح الإخلاص وتقوى الله ، شأن كل التكاليف لا تكنى صورتها : « كَنْ يَنَالَ اللهَ كُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ، وَكَالِيفُ لَا تَنْقُوكَى مِنْكُمْ » . « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » . « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » (٣) .

والتقرب إلى الله بذبح الهدى فى الحرم ، وإطعام الفقراء منه شرعة قديمة . تعبد الله بها عباده الأولين ، وفيها إحياء لسنة إبراهيم ، وتذكير بنعمة الله عليه

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٧ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة المَـآندة .

وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذي ابتلاه الله به ، إظهارا لقوة إيمانه .

وهكذا ينبغى أن يكون إبراهيم وولده إسماعيل المؤمنين المثل الأعلى ، الذى يجب أن يتحلوا به فى جميع الأجيال والعصور ، وقد استمر التقرب به إلى الله كا رسم ، وكا فعل إبراهيم ، حتى انحرف به القوم فيا انحرفوا به من مناسك الحج . فذبحوا تقربا للا صنام . كا فعلوا بالتلبية ، وقد خلصه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، من شوائب الشرك وجعله باسم الله وحده ، كا خلص التلبية وجعلها لله وحده ، و بين أن الهدى يكون من الإبل والبقر والغنم ، وشرط أن يكون سليا من العيوب التى تفسد اللحم ، أو تقزز النفس : « وَلَا تَيَمَّمُوا النَّبِيثَ مِنْهُ مَنْ العيوب التى تفسد اللحم ، أو تقزز النفس : « وَلَا تَيَمَّمُوا النَّبِيثَ مِنْهُ مُنْ العيوب التي تفسد اللحم ، أو تقزز النفس : « وَلَا تَيَمَّمُوا النَّبِيثَ مِنْهُ مُنْ العيوب التي تفسد اللحم ، أو تقزز النفس : « وَلَا تَيَمَّمُوا الله طيب لا يقبل من العيوب التي الله طيب لا يقبل من العيوب الله عليه . « إن الله طيب لا يقبل الاطيبا » .

#### الهرى فى القرآل :

وقد عرض الفرآن للهدى فى ثلاث سور : سورة البقرة ، والمائدة ، والحج . عرض له فى تلك السور من جهات ثلاث :

أولا — جهة التنويه بشأنه : طلبه وطلب الإخلاص فيه لله ، وجعله من شعائره التي تجب المحافطة عليها ، ويحرم إهمالها وإحلالها ، فني سورة ألحج : « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ » (٢) . وفي سورة للأندة: « يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الحُرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا اللهُ وَلَا الشَّهْرَ الحُرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْهَدْيَ .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة المائدة .

ثانياً - جهة الحالات التي يطلب فيها ، وهي :

حالة الإحصار ، وهو المنع عن إتمام الحج ، وهى المذكورة بقوله تعالى في سورة البقرة : « وَأَ يَمُّوا الحُج وَالْعُمْرَةَ لللهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُم فَمَا اسْتَدْيَسَرَ مِنَ الْهَدْي ، (١) . وقد طلب فيها عيناً متى تيسر ، ولم يخير بينه و بين غيره ، كما لم يجعل له بدلاً عند العجز عنه .

وحالة الاعتداء على الإحرام بفعل محظور من محظوراته ، وهو المذكور بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَأَنَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيارٍم أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ مِي (٢٠) . وقد طلب هنا على سبيل التخيير بينه وبين غيره من صوم أو صدقة .

وحالة التمتمع بالتحلل من العمرة إلى الحج ، وهو المذكور بقوله : « فَنْ تَمَتَّعَ بِالْقُمُرَةِ إلى الْحَبَّجِ فَلَ اسْتَنْيَسَرَ مِنَ الْهَدْي فَنْ كَمْ يَجَدْ فَصِيامُ تَمَتَّعَ بِالْقُمُرَةِ إلى الْحَبَّجِ فَلَ اسْتَنْيَسَرَ مِنَ الْهَدْي فَنْ كَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مَلَا ثَهُ أَيَّامٍ فِي الْحَبَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَهْتُم » (٣) وقد طلب هنا على أن يكون له بدل عند العجز .

وحالة الجناية على الحرم بقتل صيده ، أو قطع شجره ، وهو المذكور بقوله تمالى في سورة المائدة : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَ نَهُ حُرهُ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَالِهِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّتَمِ ، يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلُ مِنْ النَّتَمِ ، هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ عَدْلُ مِنَاكُمْ ، هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا » (1) . وقد طلب هنا كما طلب في حالة الاعتداء على الإحرام ، على سبيل التخيير بينه و بين الطعام أو الصوم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) بقية الآية السابقة . (٣) بقية الآية السابقة .

<sup>(</sup>٤) أَكَايَةُ ٩٥ من سورة المَـائدة .

وكما عرض القرآن الهدى من جهتى التنويه بشأنه والحالات التى يطلب فيها عيناً أو تخييراً ، عرض له من جهة المكان الذى يذبح فيه « مُمُ تَحِيُّلها إلى الْبَيْتِ الْمَدِيقِ» (١) . « حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْى تَحِلُّهُ » (١) . الْمَتِيقِ» (١) . « حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْى تَحِلُّهُ » (١) . والمراد ، الحرم كلية ، وقد صح عن الرسول أن منى كلها منحر ، وأن فجاج مكة كلها منحر .

أما الوقت الذي يذبح فيه ، فهو على المموم أيام النحر الثلاثة ، أو مع أيام التشريق كلها ، فيدخل اليوم الرابع ، وليلاحظ هنا أن تميين الوقت إنما هو لغير هدى السكفارات والنذر ؟ لأنه لا يتقيد بوقت . كما يلاحظ أن هدى التمتع يجوز أن يقدم ذبحه على الوقوف بعرفة بعد الإحرام بالحج أو قبله بعد التحلل من العمرة .

## الأسرار التي تنطوى علما هذه المناسك:

۸ -- ولكل عمل من أعمال المناسك سر ينطوى عليه ، ومعنى يرمز إليه ،
 يجب أن يلتفت إليه المسلم ، وهو يؤدى صورة هذه الأعمال .

فما الإحرام فى حقيقته \_ وهو أول المناسك \_ إلا التجرد من شهوات النفس والهوى ، وحبسها عن كل ما سوى الله ، وعلى التفكير فى جلاله .

وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد ، وبالتزام الطاءة والامتثال . وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله ، صنع انجحب الهائم مع المحبوب المنعم ، الذي ترى نعمه ، ولا تدرك ذاته .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) ألآية ١٩٦ من سورة البقرة .

وما السمى بمد هذا الطواف إلا التردد بين علمى الرحمة النماساً للمغفرة والرضوان .

وما الوقوف بمد السمى إلا بذل المهج فى الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية . وأيد مرفوعة بالرجاء ، وألسنة مشغولة بالدعاء ، وآمال صادقة فى أرحم الراحمين .

وما الرمى بمدهذه الخطوات التى تشرق بها على القلوب أنوار ربها ، إلا رمز مقت واحتقار لعوامل الشر ، وكزغات النفس ، و إلا رمز مادى لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات .

وما الذبح وهو الخاتمة فى درج الترقى إلى مكانة الطهر والصفاء إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة ، ورمزاً للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار .

هذا هو معنى الحج فى حقيقته ومعناه ، والعبادات كلها و إن اختفت صورها ، تلتقى عند غاية واحدة ، وهو تحقيق معنى العبودية لله ، بالإخلاص فى طاعته ، والتوجه إليه وحده والاستمانة به وحده ، والتخلص من سلطان الحظوظ البشرية المظلمة .

ولكن الحج بزمنه اللافح قيظه وزمهريره ، وأمكنته الناطقة بنور الله وهديه ، وأفعاله التي يرجع بها المؤمنون إلى وحدتهم الطبيعية ، القارة في وجدانهم « فطرة الله التي فطر الناس عليها » \_ إنسانية عابدة ، أمام أحدية معبودة \_ أقواها وأعمها في تحقيق مه في العبودية والإخلاص لله ، لهذا جمل عنوان الشروع فيه ، والشعار الذي يصحبه في جميع مراحله ، فيوجه القلب إلى الله ، ويصرفه عما سواه . هذا النشيد الرباني الذي ينزع النفس مر ملكوت الأرض إلى ملكوت السماء ، النشيد الرباني الذي ينزع النفس من ماني الإخبات والخضوع والاستجابة للبراء مولاهم .

يسجلون به على أنفسهم الاعتراف بوحدانيــة الله وأحديته في الملك

والسلطان ، فى الفضل والإنعام ، فى التدبير والتصرف ، فى استحقاق الفضل والثناء : لبيك اللهم لبيك ، فأنا الواقف ببابك ، المتسمع لأوامرك ، المسارع لإجابتك ، والمقيم عليها دون تحول أو تردد ، وأنت الواحد الأحد ، الذى تلبى دعوته ، وتهرع النفوس إليه ، أنت الواحد الأحد ، رب النعمة التي لا تحصى ولا تكفر، رب الدزة التي لا تذل ، رب القوة التي لا تمجز ، رب السلطان النافذ فى السماء والأرض ، سبحانك ، لا إله إلا أنت : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك المهم لبيك . لبيك متكري وتُعياك و تماتي الله رب القالمين لا شريك لك » . « قُلْ إن الحد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك » . « قُلْ إن متكري وتَعُياك و تماتي الله ورب القالمين لا شريك لك آه و بذلك أورث وأنا أول المشامين » (١)

## الحيج مؤتمر إلهى كرم:

والحج باعتبار مكانته في الإسلام ، وغايته المقصودة منه للفرد والجماعة ، جدير أن يتجه إليه رجال العلم والرأى ، ورجال التربية والثقافة ، ورجال النظام والإدارة ، ورجال المال والاقتصاد ورجال الشرع والدين ، ورجال الحرب والجلاد .

جدير أن تفد إليه الطبقات ذات الرأى والحزم، ذات النظر والاجتهاد، ذات الإيمان الصادق والأهداف السامية ، التي يجب أن يقصدها المسلمون في حياتهم، حدير أن يتجه إليه هؤلاء جميعاً ، فنراهم وقد نشرت عليهم مكة أجمعتها ، وجمعتهم بكلمة الله ، حول بيت الله ، يتعارفون ، ويتشاورون ، ويتعاونون ، ثم يعودون إلى بلادهم أمة واحدة ، متحدة القلب ، متحدة الشعور والإحساس .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٢ من سورة الألعام .

## الا ُ فيرة في دعوة إراهيم :

ولعل في هذا ما يكشف لنا عن المراد بالأفئدة التي جاءت في دعوة إبراهيم عليه السلام ، حينها أكل البيت ورفع قواعده ، وأسكن من ذريته بواديه « فَاجْعَلْ أَ فَيْدَةً مِنَ النَّسَ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُوْتُهُمْ مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَالَهُمْ يَنَ النَّمَرَاتِ لَعَالَهُمْ يَشَكُرُونَ » (١) . فإن كلة أفئدة ، لا تعنى مجرد الأشباح التي تروح وتغدو ، والتي لا تعرف من معنى الحج ، سوى أعماله الفردية ، وسوى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام ، و إنما تعنى الأرواح والقلوب التي تقدر ما يجب أن يكون لهذا الاجتماع الحاشد — في أمكنة الذكريات الأولى ، وفي ظل عبادة الله — من أهداف تجمع قلوب الموحدين على خطط الحياة العزيزة ، كما جمعت أشباحهم من أهداف تجمع قلوب الموحدين على خطط الحياة العزيزة ، كما جمعت أشباحهم المعبادة والذكريات .

## شهود المشافع :

ولعل هذه الأهداف هي أول ما لفتت إليه الآية الكريمة التي تضمنت دعوة الناس إلى الحج: « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحِجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَكَلَى كُلِّ ضَامِم يَأْتَوْكَ رِجَالًا وَكَلَى كُلِّ ضَامِم يَأْتَيِنَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَيِقٍ ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَا مِنْ مَا يَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنِيمةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ مَهِيمةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ، مُمَّ لْيَقْضُوا تَقَمَّهُمْ وَلْيُوفُوا يُنْورَهُمْ وَلْيَطُّوفُوا بِالْبَيْتِ اللّهِ الْمَتِيقِ » (٢).

فالمنافع التي جعل الحج سبيلا لشهودها والحصول عليها وهي أول ما ذكر

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) أكَّال ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ سورة الحج .

فى حكمة الحج — عامة مطاقة ، لم تقيد بنوع دون نوع ، ولا ناحية دون ناحية ، وهى بعمومها و إطلاقها ، تشمل كل ما ينفع الفرد والجماعة ، ويصلح شأنهما فطهارة النفس ، والتقرب إلى الله ، منفعة ، والتشاور فى رسم خطط المم والثقافة ، وفى جمع الكامة على تركيز الدعوة ، والعمل على إظهار الإسلام بسماحته وأحكامه الرشيدة ، منفعة ، و إعداد العدة لنسيج خيوط الشخصية الإسلامية ، ثوباً واحداً ، منفعة وأعداد العدة لنسيج خيوط الشخصية الإسلامية من التحلل منفعة وأى منفعة ، وامتلاء الفلوب بمبدأ المحافظة على تلك الشخصية من التحلل والذوبان ، منفعة ، وهكذا تتعدد المنافع وتتنوع على حسب مقتضيات الأحوال التي توحى مها الأزمنة ومواقف الناس من الناس .

## لمبش عالمی بجب انفاؤه :

ولقد جدت فى البشرية آراء ومذاهب فى الدين ، و الاجتماع ، والاقتصاد ، والسياسة ، و بدت فى آفاق القوة الغاشمة ، أسلحة جديدة أعدت للتخريب والتدمير وترويع الإنسانية ، وتجلت مطامع الجشع الإنساني فى صورها البشمة الكريهة .

ولابد — احتفاظاً بدعوة الحق ، دعوة السلام والإصلاح الإلهى — أن يكون للمسلمين بإزاء هذا الجديد ، اجتماع عام شامل ، محددون فيه موقفهم ويشهدون به منافعهم التي تقيهم ، وتتى العالم ، شر ذلك الطيش الذي يقضى على الأمن والسلام ، و يلتهم الفضائل والتدين الحق .

و إذن ، فمنافع المسلمين اليوم التي يتخذ الحج سبيلا لشهودها ، لم تبق في دائرتها الأولى ، دائرة المنفعة الروحية الفردية التي عمادها في الأذهان ، مجرد فعل المناسك حول بيت الله الحرام ، ألا و إن أبرز ماتصدق عليه كلة « منافع » فيما بين المسلمين ، أن تتحد كلتهم وشمورهم فيما يجب أن يتخذوه - بحكم دينهم

و إيمامهم — أساسًا لحياتهم ، وهو الاعتصام محبل الله : « وَاعْتَصِوُوا مِحَبْلِ اللهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا »(١) .

#### مفتضيات الاعتصام محيل الله:

والاعتصام بحبل الله . يقضى أولا : بتنحية الشهوات والأهواء التى تثيرها بينهم العصبيات . القباية ، والجنسية ، والمذهبية ، تلكم العصبيات التى دفعت وتدفع بهم إلى جر التفرق عن سبيل الله الواضحة ، وتجعلهم فلولا ، يستمين ببعضها العدو المشترك على باقبهم ، ويقضى على الجميع .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة آل ممران .

أحوالنا وشئوننا مصدراً حقاً لقدسية الإسلام وصلاحه ، كما هو واضح فى كتابه « إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم » .

والاعتصام بحبل الله يقضى . ثالثاً : بالعمل الجاد السريع فى إبراز أهداف القرآن ، بتفسير سهل واضح ، ويكون خاليا من الإسرائيايات ، والخلافات المذهبية والتطبيقات العربية التى اتصلت به ، وحشرت فى تفسيره حشراً ، شفل الناس بها ، عن معرفة هوايته و إرشاده ، وأن يطبع ذلك التفسير بلغات العالم المختلفة ، ثم يو زع على سائر الأقاليم ، ليتبين الناس عن كثب حقيقة الإسلام ، ويعرفوا دعوته على وجهها الصحيح ، وعندئذ تبوء بالإثم هذه الأقلام المأجورة على الدعايات السيئة ، ضد الإسلام وجماله .

والاعتصام بحبل الله يقضى . رابعاً : بوضع نظام محكم لنشر الدعوة الإسلامية في أرجاء العالم ، يكون أساسه الإعداد القوى لطائفة من الدعاة والمرشدين ، مزودين بالنضج الفكرى والمعرفة الصحيحة ، واللغات الأجنبية ، وأساليب العرض الملائمة ، وذلك و راء إلمامهم بمواقع البلاد التي يوجهون إليها ، ونفسيات أهلها . وعقائدهم وتقاليدهم ، وسائر شئونهم حتى يستطيعوا أن يتبوؤا فيا بينهم مكانة المواطن الحريص على خير مواطنيه ، وأن يتخذوا في دعوتهم إلى الخير سبيل الحكمة التي أمر الله بها في كتابه .

والاعتصام بحبل الله يقضى . خامساً : بالنظر السريع الجاد فى تنسيق شئون الاقتصاد فى الجماعات الإسلامية ، ويكون ذلك بتأسيس منظمة إسلامية اقتصادية مهمتها : تنظيم التبادل الإقتصادى ، وسد حاجات الجماعات الإسلامية ، بمضها من بعض ، حتى لا يكون للمستعمر ، أثر فى اتخاذ هذا الجانب سبيلا لاستنز أف

ثروة البلاد الإسلامية وتثبيت أقدامه فيها ، ثم الحيلولة بيننا و بين الحصول على ما يحفظ كياننا و يرفع مستوانا .

هذه هى جهات المنافع التى تتوقف عليها حياتنا ، والتى يجب أن نفسر بها الآن قوله تعالى فى حكمة الحج: « ليشهدوا منافع لهم» و إن تفصيلها ورسم خططها والإيمان بها يتطلب اجتماعا فى ظل روحية صافية ، وليس ذلك إلا فى اجتماع الحج ومؤتمره الإلهى الكريم.

## أين مؤتمرنا السنوى ؟

ليس لنا اجتماع سنوى عام يجب أن نهرع إليه من جميع الأفطار – بحكم الدين ، لا بحكم المطامع ، و بدعوة الأشخاص – سوى هذا الاجتماع .

ألا وإن مسارعة القادرين أرباب الرأى والحزم، إلى حضوره لمعالجة شئوننا لأجدى علينا وعلى الإنسانية كلمها من مسارعتنا لحضور مؤتمرات لا يعرف

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الأنفال ,

من آثارها ، سوى إلاجتماع على موائد الطعام والشراب ، وسوى تبادل التحيات وكمات القدوم والانصراف . ثم يكون الانفضاض ، والظلم هو الظلم ، والاعتداء هو الاعتداء .

إن تشارنا في إعداد العدة لإبراز المنافع التي يقتضيها الاعتصام بحبل الله ، لأجدى بكثير علينا وعلى ديننا ، من إعداد العدة لمعرفة قوانين الغرب وفاسفة الغرب ، وآداب الغرب ، وتقاليد الغرب ، فنحن لا نجنى من وراء ذلك كله قبل تركز حياتنا ، سوى ضياع شخصيتنا والثقة بأنفسنا .

#### نوجيہ وتفریب :

ليس من المعقول — ولله الحكمة البالغة — أن يكون القصد من هذا الاجتماع مجرد أن يطوف المؤمنون بالبيت ، وأن يقفوا في عرفات ، فإن الله يعبد في كل مكان ، « ولله المشرق والممفرب فأينما تو كل مكان ، و يجيب الداعى في كل مكان : « ولله المشرق والممفرب فأينما تو لوا فيم وجه الله به والما المحكمة كما أفصحت عنه آية الحج ، أن بجتمع الموحدون في زمن واحد ومكان واحد ، ليشهدوا منافعهم ، وليزيلوا تفثهم . أما المنافع فسبيالها ما ذكرنا ، وأما إزالة التفث ، فليس الأمر فيها قاصراً على إزالة أدران البدن من شعث السفر ، و إنما هو تنبيه بالأدنى ، وهو درن المعلى وهو درن العقل ودرن الجماعة ، فدرن القلب : وقوعه تحت ضغط الشكوك والأوهام ، ودرن الجماعة : وقوعها تحت ضغط الشكوك والأوهام ، ودرن الجماعة : وقوعها تحت سيطرة الغاصبين .

و إذن ، فإزالة التفث ، تحلية عما لا ينبغى للفرد والجماعة ، وتحصيل المنافع ، تحلية بما ينبغى للفرد والجماعة ، والحج قد شرعه الله ، سبيلا لتلك التحلية ، وهذه

<sup>(</sup>١) ألآية ١١٥ من سورة البقرة .

التنجلية وهكذا كان الحج في زمن الرسول ، كان حينا خرج إليه المسلمون أول ينهزة في السنة التاسعة تحت إمرة أبي بكر رضى الله عنه ، إذ تلا على بن أبي طالب — نائباً عن الرسول — أوائل سورة التو بة ، وفيها تطهير البيت من المشركين ، وكان حينا خرج إليه الرسول في السنة التالية ، العاشرة بعد أن نفذت مواد التبليغ الإلهى السابق وفيه سمعوا من الرسول عليه السلام ، أيها الناس : إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لامرى مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، فلا ترجعُن بعدى كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، و إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضاوا بعدى ... كتاب الله .

## الباب الثانى

نظام الأسرة والمواريث

## *الفصل لأول* **الا**ئسرة تكوينها والمحافظة عليها

## أهمه: الاسرة :

١ — ليس من شك ، فى أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة ، التى تتكون من مجموعة أسر ، يرتبط بعضها ببعض ومن الطبيعى أن البناء المكون من لبنات ، يأخذ ما لهذه اللبنات من قوة أو ضعف ، فكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الأمة المكونة منها كذلك ، قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الأمة المكونة منها كذلك ، قوية ذات تماسك ومناعة ، ضعف وأنحلال ، كانت الأمة كذلك ، ذات ضعف وأنحلال ، كانت الأمة كذلك ، ذات ضعف وأنحلال .

ومن هناكانت العناية بتقوية الأسرة ، من أهم ما يجب على المصلحين رعايته وأخذ الطريق إليه ، ولا يكون ذلك إلا بتوخى المبادئ القوية التي يشاد عليها صرح الأسرة ، وتضمن بقاءها ونموها ، قوية مثمرة ، ثم بقوة الهيمنة على تلك المبادئ ومراقبة تنفيذها .

## الزواج أصل الاسرة :

٢ -- وإذا كانت الأسرة لبنة من لبنات الأمة ، فالزواج هو أصل الأسرة ،
 به تشكون ومنه تنمو .

ومن هنا \_أيضاً \_ يأخذ الزواج نفس العناية التى تأخذهاالأسرة إن لم تكن أقوى وأشد ، ولا نعرف دينا من الأديان السهاوية ، إلا وكان للزواج فيه المكان الأول عما يستدعى العناية والاحترام ، وكذلك لا نعرف أمة من الأمم التى تعرف قيمة الحياة ، إلا كان الزواج لديها ، آخذا تلك المكانة من العناية والاهتمام ، وليس ذلك فقط ، لأن الزواج أصل الأسرة ، بل لأنه \_أيضاً عما تدعو إليه الفطر ، وتقضى به الطبيعة .

وما الزواج في واقعه إلا ظاهرة من ظواهم التنظيم لفطرة ، أودعت في الإنسان ، كا أودعت في غيره من أنواع الحيوان ، ولولا الزواج الذي هو تنظيم لتلك الفطرة المشتركة بين الإنسان والحيوان ، لتساوى الإنسان مع غيره من أنواع الحيوان في سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع ، وعندئذ لا يكون الإنسان ، ذلك المخلوق الذي سواه الله ونفخ فيه من روحه ، ثم منحه العقل والتفكير ، وفضله على كثير من خلقه ، واستخلفه في أرضه ، وسخر له عوالم كونه ، ثم هيأ له ، مبادئ الروابط السامية التي يرتفع بها عن حضيض الحيوانية البحتة ، وتدعوه إلى التعاون مع بني نوعه ، في عمارة الكون وتدبير المصالح ، وتبادل المنافع .

## حب الإنسال للبقاء:

٣ - وإذا كان الوضع الإلهى للإنسان في هذه الحياة ، وقيامه بمهمته التي وكلت إليه فيها ، يقضى بتنظيم الفطرة الخاصة ، بالزواج ، سموا به عن مراتع الحيوانية في تلبية هذه الفطرة ، فإن الإنسان من جهة أخرى ، مطبوع على حب البقاء ، وإذا كان لا سبيل إلى بقائه بذاته ، وكان يؤمن بذلك من مشاهداته ، وصنيع الله في آبائه وأجداده ، وسائر الأحياء ، فإنه يرى أن سبيله إلى البقاء ،

إنما هو النسل ، المعروف نسبته إليه ، يراه امتداداً فىبقائه ، واستمرارا لذكراه ، وخلوداً لحياته .

ومن هنا ، كان تنظيم الفطرة البشرية عن طريق الزواج ، المحقق لهذه النسبة أمراً لابد منه في حصول الإنسان على ما طبع عليه من محبة استمر ار وجوده ، الذي يراه في نسله من بنين وأحفاد .

ولعل من أوضح ما يملاً النفس بهذا الجانب الذي يدعو الإنسان إلى الزواج، وتنظيم فطرته به، قوله تعالى: « وَاللهُ جَعَلَ لَـكُم مِنْ أَ نَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَـكُم مِنْ أَ نَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَـكُم مِنْ الطَّيِّبَاتِ » (١). وحسبنا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ، نظم الأزواج ، وما يمنحنا منهن ، من بدين وحفدة ، مع رزق الطيبات في عقد واحد ، وهو صنيع يشعرنا بأن الحاجة إلى الأزواج وثمرة الأزواج ، والتفضل بتنظيم الزواج، يشعر بأن كل ذلك ليست حاجتنا إليه بأقل من حاجتنا في حفظ حياتنا ، والتمتم بلذائذ الحياة ، من حاجتنا إلى طيبات الرزق التي تحفظ كياننا ، وتقينا التعرض للضعف والانحلال .

و إذا كان الإنسان محتاجا فى بقائه إلى أبنائه وأحفاده ، وكان الزواج وحده هو السبيل إليهم ، فهو فى راحته القلبية ، وسكنه إلى القلب الذى يجنو عليه ، ويشاركه السراء والضراء ، أشد حاجة من حاجته إلى هؤلاء الأحفاد الذين لا ينم بهم إلا مع سكون القلب ، واطمئنان النفس ، وراحة الضمير ، و إلى ذلك يشير قوله تعالى . « وَمِنْ عَاياً تِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُم مِنْ أَ نَفُسِكُم وَ أَزْوَاجًا لِلَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُورَدَّةً وَرَحْهَةً » (٢) .

ولعل كل ذلك الذى نقرره فى ثمرات الزواج من جانبي البقاء والمودة ، هو ،

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة الروم .

قرة العين التي أطلق الله لسان عباده المقربين بدعائهم إياه بها « وَالَّذِينَ ـَيْقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيًّا تِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ » (١) .

وفى دعاء زكريا عليه السلام لربه ، ما يجدر بالإنسان الكامل أن يقف عنده ، وأن بتذوقه حتى يملك عليه نفسه ، وحتى يؤمن بما آمن به المقربون من محبة الولد ، والحرص على طلبه والحصول عليه « رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْمَعْلَمُ مِنِّى وَاشْتَكُلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَكُمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ، وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَاشْتَكُلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَكُمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ، وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآءَى وَكَانَتِ امْرَأَ فِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ، يَرِ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالَ رَبِّ رَضِيًّا » (؟) مِنْ عَالَ بَدُهُ رَبِّ رَضِيًّا » (؟)

## الشدريب على تحمل المسكوليات:

ع - وإذا كان الزواج كا قلنا ، يقضى بتنظيم الفطرة الخاصة ،
 و يحقق الإنسان بواسطة النسل ، البقاء المطبوع على حبه ، فإنه من جهة ثالثة ،
 يهيء له جو الشعور بالمستوليات ، ويكون له درسا تدريبيا عمليا على تحملها ،
 والقيام بأعبائها .

والإنسان لم يخلق فى هذه الحياة لمجرد أن يأكل ويشرب ، ويعيش ، ثم يموت كما يموت غيره من سائر الأحياء ، وإنما خلق ليفكر ويقدر ويدبر ، ويدير المصالح ، وينفع وينتفع .

فهو إذن بمقتضى خلقه وتكوينه ، و بما ميزه به من قوى الإدراك والعمل ، لا ينبغى ولا يصح أن يكون خاليا من المسئوليات ، و بالتالى ، لا يصح وهو عنصر

<sup>(</sup>١) الآية ٧٤ من سورة الفرقان .

۲) الآیات ٤ ـ ٦ سورة مریم .

من عناضر ألحياة العامة ، ألا يزود فى حياة خاصة محدودة بمــا يركز فيه مبادى. تحمل المسئوليات .

و إذن ، لابدأن يوجد فى بيئة (تحضيرية) له فيها هيمنة ، وله عليها قوامه ، وله بها رباط ، لا يستطيع بمقتضى الشعور بمكانة هذا الرباط فى نفسه ، أن يتحلل منه ، وأن يلقى به عن عاتقه .

وفى جو هذه البيئة ، يتلقى عمليا الدرس النافع فى تقوية نفسه وقلبه على تحمل الله المسئوليات ، و بقدر ما تمتد هذه البيئة ، وتتسع دائرتها ، وتتشعب فروعها وتمكثر مطالبها ، تمتد مسئوليته ، و يعظم تدريبه ، و يتسع لديه نطاق التفكير والنظر فى التدبير والهيمنة ، و بذلك يجد السبيل إلى ما يجب أن يشارك فيه من تحمل المسئوليات الكبرى التى تتصل بأسرته الوطنية ، ثم بأسرته الإنسانية العامة .

وذلكم الرباط الذي يكون تلك المدرسة ، ليس شيئا فيا نرى ويرى الناس ، غير الزواج ، ولعل أقرب ما يوحى بهذا المعنى من كلام الله قوله تعالى : « يَأْيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ اللَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَى ، وَجَمَلْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى ، وَجَمَلْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى ، وَجَمَلْنَا كُمْ شَمُو بَا وَقَبَا بُلَ لِتَمَارَفُواْ » (٢) .

رحم واحدة ، وأصل واحد ، وفروع تنبثق من ذلك الأصل ، وتتجه اتجاها واحدا ، هو اتجاه الخير والصلاح . وشعوب وقبائل : تتعارف ، لا تعارف الذوات والأسماء ، و إنما تعارف التعاون ، وتحمل المسئوليات المشتركة ، التى يعود على الأمة نفعها ، وعلى المجتمع الإنساني خيرها .

<sup>(</sup>١) الآية الآولى من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الحجرات .

### الإعراض عن الزواج :

و — هذه جهات ثلاث ، تتصل اتصالا وثيقا بحياة الإنسان ، ومقوماته البشرية الفاضلة تقضى بتنظيم الفطرة البشرية على وجه الاختصاص ، الذي يميز بين الإنسان وغيره من سائر الأحياء ، و يضع الحد الفاصل بين الإنسان الكادح والحيوان المسخر ، و يحفظ عليه تناسله ، ونسبة حلقاته إليه ، فيرى نفسه في تلك الحلقات ، كما يرى نفسه في ذاته .

و يحقق له التنشئة على الشعور بالمسئوليات ، فلا تنحصر حياته فى ذاته ، ولا يسقط اعتباره من عناصر الوجود التى ترتفع عليها صروح الحياة العالية . هذا هو حظ من عرف قيمة الزواج ، وسعى إليه ، ومهد له ، ودخل فى مدرسته .

أما هؤلاء الذين يعرضون عن الزواج ، ويتعللون بمتاعبه ومطالبه ، و بأنه تقييد لحرية ، يجدر بها أن تنطلق دون أن تكبح ، فهم قوم جهلوا أو تجاهلوا معنى الإنسانية التي خلقوا على صورتها، وجدير بعقلاء الناس أن يضيقوا عليهم المسالك حتى يرحلوا من بيئات الإنسان ، إلى غاب الوحش والحيوان .

### الزواج ميناق وعهد:

7 — وقد نظر القرآن السكريم إلى ما للزواج من هذه المسكانة السامية في حياة الفرد والأسرة والأمة ، فنوه بشأنه ، ورفعه عن أن يكون عقداً تتم التزاماته بالإيجاب والقبول ، وشهادة الشهود ، فجعله « ميثاقا » تتحمل الضائر التي تعرف معنى الميثاق مسئوليته ، وتكافح جهدها في سبيل المحافظة عليه والوفاء به مما قد يمترضه من شدائد وصعوبات ، ثم لا يكتنى بجعله « ميثاقا » كيفا يكون ، تمتر يه الرقة وخفة الميزان ، فيتعرض للنقض كما أراد عابث أو مأفون ، بل جعله الرقة وخفة الميزان ، فيتعرض للنقض كما أراد عابث أو مأفون ، بل جعله

« ميثاقاً غليظاً » و « عهداً قوياً » يتعذر حله ، فير بط القلوب ، و يحفظ المصالح ، ويندمج به كل من الطرفين في صاحبه ، فيتحد شعورها ، وتلتقي رغباتهما ، ويكون شخصه ماثلا دائماً بين أعينهما ، لا يمكن تناسيه ولا تقع الغفلة عنه حتى بعد انتهاء أجله ، واقرأ في ذلك قوله تعالى : « وَإِنْ أَرَدَثُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْحٍ .. بكَانَ زَوْجٍ وَءَا تَبْتُمُ إِلَى بَعْنُ أَخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بَعْنَا وَإِنْما مُبِينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنْنَا فَإِنْما مَيناقاً غَلِيظاً » (١) . ثم تدبر في ذلك ما يوحى إليه قوله تعالى في شأن العلاقة الزوجية : « هُنَّ لِبَاسُ آسَكُم وَأَنْتُم لِبَاسُ لَهُنَّ » تدبر إيحاء ذلك لتعلم أن العلاقة الزوجية ، وأنها ليست كا يظن مر لايفهمون حقيقتها ، ولا يعرفون وضعها والبنوة ، وأنها ليست كا يظن مر لايفهمون حقيقتها ، ولا يعرفون وضعها في الحياة ، عقداً كسائر العقود ، ثمراتها في الانتفاع والملك والتسخير ، وأعتقد أن الذين يضعون العلاقة الزوجية هذا الوضع ، هم قوم لم يشرق على قلوبهم النور الوضاء المنبعث من مثل قوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ إِلْمَعْرُوفِ » (٢) الوضاء المنبعث من مثل قوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ إِلْمَعْرُوفِ » (٢)

وإذا كان المتتبع لكلمة « ميثاق » ومواضعها التي وردت فيها ، لا يكاد يجدها تأخذ مكانتها في التعبير القرآنى ، إلا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده ، والأخذ بشرائعه وأحكامه ، فإنه يستطيع — وقد جاءت في شأن الزواج — أن يدرك عن طريق قريب ، المكانة السامية التي وضع الله الزواج فيها ، وجعله في التعبير عنه صنوا للإيمان بالله وشرائعه وأحكامه .

هذه مكانة الزواج ، في سنن الجاعة البشرية ، وفي حكم الله وكتابه ، ومنها يعلم مقدار جرم المعرضين عن الزواج في حق أنفسهم ، وحق أمتهم و إنسانيتهم ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) • ٢٢٨ من سورة البقرة .

وجرم هؤلاء الآخرين الذين يتخذونه ملهاة بها يعبثون ، أو عقد بيع أو شراء ، به يسخرون و يستعبدون .

# مبادئ الإسلام في تأسيس الأسرة

أفرغ الإسلام على عقد الزواج ، صبغة « الميثاق الغليظ » وصور امتزاج الطرفين فيه بقوله تمالى : « هن لباس لسكم وأنتم اباس لهن » وركزه على عناصر « السكن والمودة والرحمة » وجعله أساساً لتسلسل الذرية « بالبنين والأحفاد » ، كا جعله الخلية الأولى التى تتكون منها الأسرة ، وتتفرع عنها غصون الإنسانية « شعو با وقبائل » تتعارف وتتعاون ، وتكون منها الأمة المثالية الفاضلة التى تأمم بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعلى للإنسان مجده ، وتحقق له معنى الخلافة في الأرض التى خلق لأجلها ، وفضل بها على كثير من الخلق .

#### التعرف:

ومن هنا ، عنى الإسلام بحملة من الوسائل التي من شأنها إذا روعيت ،
 وحوفظ عليها ، كانت قوة فى الحياة الزوجية ، وقوة فى استمرارها ووقايتها من التعرض للتدهور والانحلال .

وكان منها مايجب اتخاذه فى الزواج منذ اللحظة الأولى : لحظة التفكير فيه ، والتوجه إليه ، والعزم عليه .

وكان منها ما تجب مراعاته بعد أن يتم عقد الزواج ، وتسير الحياة الزوجية في طريقها .

وكان منها ما تجب مراعاته حين الشمور بمبدأ الزعزعة والاضطراب ، فترجع

النفوس عن غيها وتقف في جانب الحجافظة ودوام الاتصال ، بدلا من الاندفاع في تيار الغضب والانحلال .

وكان أول ما تجب مراعاته من تلك الوسائل قبل الإقدام على الزواج أن يتعرف الطرفان ، كلاهما على صاحبه ، فلا يتركان الأمر للمصادفة الخابطة .

والإسلام في هذه الناحية يوصى باختيار من له دين وخاق ، و يحذر الاعتماد على مجرد الجال أو الحسب ، أو المال ، و إن لصاحب الدين والخلق ، من دينه وخلقه ، أقوى مرشد وأهدى سبيل إلى تقدير هذه الرابطة تقديراً يدفع إلى القيام بمقتضاها ، والمحافظة على حقوقها ، وقديماً قيل : « إذا تزوج الرجل المرأة ، وقال : أى شي ملى ؟ فاعلموا أنه لص » ومن كلام الرسول عليه السلام في هذا المقام « من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ، ومن تزوجها لمالها ، لم يزده الله فقراً ، ومن تزوجها المها ، لم يزد بها الإ فقراً ، ومن تزوجها الحسبها ، لم يزده إلا دناءة ، ومن تزوجها ، لم يزد بها إلا أن يغض بصره ، و يحصن نفسه ، بارك الله له فيها ، وبارك لها فيه » وليس معنى هذا إهال جانب الجال ، كيف وهو من بو اعث الألفة والحبة ، و إنما القصد أن الإنسان لا يخضع في الزواج لجرد الجال ، أو أحد أخويه : المال أو الحسب ،

وليس من ريب في أن سوء الخلق ، يقضى على كل خير ويبعث الريبة في كل مظهر وعندئذ لاينفع جمال ولا مال في إنشاء هذه الرابطة الشريفة .

#### الانمنسار :

٨ -- وإذا تم تعرف أحد الطرفين على صاحبه من هذه الجهات ، واطمأنت النفوس إلى حسن الأخلاق الذي هو أساس في حسن المعاملة ، وبمو الرابطة وازدهارها ، فإن الإسلام يومى بعد ذلك مخطوة ثانية ، هي خطوة الحطبة ،

خطوة الاختبار ، عن طريق الحس ، مشاهدة واستماعا : يرى وجهها ويديها وقدميها ، ويستمع حديثها .

و بهذا الاختبار يتعرف كل من الطرفين ما لصاحبه من المزايا الجسمية والصوتية والفكرية .

ومن هذا التعرف تنبت الرغبة ، وتعرف أنجاهات القلوب ، والأرواح — كما قيل — جنود مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .

وقد يكون من الحق علينا أن أعرض في هذا المقام لعادات الناس .

يرى كثير من الشرقيين - و بخاصة سكان القرى والريف - أن رؤية الخاطب لمخطوبته أمر لايسمح به شرف العائلات ، ولا الغيرة على الكرامة والعرض ، ولا يسمحون إلا بالتعرف عن طريق الوصف من جارة ، أو قريبة للمخطوبة أو الخاطب .

و يرى آخرون ممن يقلدون الغربيين ، أن سبيل الاختبار ، المشرة الطويلة والاختلاط الكثير ، الذى يسبر به كل من الطرفين غور صاحبه ، ويمرف كامن أخلاقه .

ولست فى حاجة إلى بيان الفساد فى هاتين الطريقتين ، فـكلتاهما بعيدة عن الجادة ، هما فى طرفى الإفراط والتفريط .

و إن فى مفاجأة كل من الزوجين لصاحبه على الطريقة الأولى دون أن يسبق بينهما تعارف ما ، أو رؤية ما ، تعريض الحياة الزوجية للانحلال إذا قدر للقلوب أن تتنافر ، وللضمائر ألا تسكن .

و إذا كانت هذه الطريقة فيها من الغلظة ، ما يقضى على الأسرة في مبدأ أمرها ، فإن في الطريقة الأخرى ، شراً ، وشراً مستطيراً ، وقد يكون فيها نقرؤه

أو نسمه بين اليوم والآخر من حوادث الخاطبين والمخطوبات - وقد رفعت بينهما الحجب ومكنا من الخلوة فى الأسفار والمتنزهات - ما يغنينا عن التصريح بالآثار السيئة لهذه الطريقة التى كثيراً ما تودى بالشرف والكرامة ، وكثيراً ما تسبب إعراض الخاطبين عن المخطوبة .

و إذا كانت الفضيلة - كما يقو لون - وسطا بين طرفين هما رذيلة ، وكان اللبن الخالص السائغ للشاربين ، يخرج من بين الفرث والدم - فإن أعدل الآراء في الخطبة واختبار الخاطب لمخطوبته ، هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية ، وتضمنه إرشاد النبي الكريم لأمته عليه السلام .

وهو أن يرى كل منهما صاحبه ، وأن يستمع إلى حديثه ، وأنه لا بأس أن يجتمعا ومعهما بعض الأهل والأقارب ، دون أن تسد منافذ الرؤية و يحكم سدها ، ودون أن يطلق لهما السراح ، ويرخى لهما العنان ، فيذهبا و يجتمعا كلما أرادا ، وإلى أى مكان أرادا .

وقد صح أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ومعناه أن يحصل بينكما الموافقة والملاءمة ، والأحاديث التي تبيح للخاطب أن يرى مخطو بته كثيرة في الصحاح ، ولعل في هذا ما يخفف من غيرة أرباب الغيرة ، فلا يزجون بفتياتهم في ظلام ، قد لا يشرق عليهن نور من أفقه ، ولعل فيه أيضاً ما يخفف من إسراف الآخرين ، فلا يتركون الحبل على الغارب ، فتلفحهم نار الخزى والعار .

#### الرضا:

ه - لم تكتف الشريعة في وسائل تكوين الأسرة و بناء الحياة الزوجية
 على التعرف والاختبار السابقين ، و إنما أوجبت بعد ذلك تمام الرضا من الطرفين

وجعلته شرطاً فى صحة العقد ، ولم تقم فى الزواج — فى أصح الآراء والمذاهب — وزنا لمجرد رضا الولى ، ولوكان أبا ، ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقلبه وضميره ، إن لم يكن بنطقه ولسانه ؛ وكما لم تقم الشريعة فى الزواج وزنا لمجرد رأى المخطوبة ، و إنما جعلت الأمم شورى بينها و بين ولى أمرها وأمها .

فأمرت الولى أن يأخذ رأى المخطوبة فى شريك حياتها ، وأن يأخذ رأى أمها التى هى أدرى الناس بأحوالها ، وصح فى ذلك كله قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل ، وكررها ثلاثا » وقوله فى شأن البكر وقد قيل له : إن البكر تستأمر فتستحى فتسكت : « سكوتها إذنها» ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : آمروا النساء فى بناتهن .

و بهذا الوضع ، تحفظ الشريعة للأب سلطته الأبوية ، وتصون للبنت أدبها مع تمكينها من الإعماب عن رغبتها .

و بهذا الوضع ، لا نرى أبا يستبد بسلطان الأبوة فى تزويج بناته ، دون تعرف رضاها ولا رضا أمها ، ولا نرى فتاة تخرج عن سلطان أبيها وأمها ، وترتبط بزوج لايعرف أهلها شيئًا عنه ، وكال الأمرين قد يؤدى إلى فتن لاتقف عند حد : تنتحر الفتاة أو تتمرد على الزواج الذى أكرهت عليه ، تقيم أمها حربًا شعواء على الأب والزوج معًا ، فيفسد البيتان وتشقى الأسرتان ، يتملك الأب الغضب لكرامته ، فيفتك بابنته أو بمن اختارته زوجا لها دون أمره .

#### الكفاءة:

١٠ — ولم نقف الشريعة عند هذه الوسائل السابقة في بناء الأسرة

من التعرف ، والاختبار ، والرضا ، وإنما طلبت شيئاً آخر ، هو في الكثير الغالب ، ضمان لقوة الألفة وحسن العشرة ، ويسر تبادل الرأى والاقتناع والموافقة . ذلك هو أن يكون الزوج كفئاً للزوجة ، في الفضائل التي يعتز الناس بها في حياتهم الاجتماعية وهو شأن في صالح الزوجة ، وصالح أسرتها ، أكثر من أن يكون في صالح الزوج وأسرته .

وليس من ريب ، فى أن انحطاط مكانة الزوج من مكانة الزوجة ، يجملها دائماً تنظر إليه بعين الاحتقار ، وتتلقى فى شأنه من الناس ، نظرات النقد والتعبير .

ومن هنا ، تأبى عليها نفسها أن تخضع لرأيه ، أو تنزل على مقتضى قوامته وسلطانه ، هو زوج فى نظر نفسه وله حق الأزواج ، وذليل فى نظرها ، فلا تمنحه ذلك الحق ، فتختلف الحياة .

وهذا بمما يجب التنبيب له والاحتراس منه قبل الوقوع فيه وقبل أن يستفحل الخطب ويدخل الزوج على زوجه ، وعندئذ يفتحون بأيديهم أبواب الحاكم والقضاء .

### المير:

الشريعة للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها ،
 يتقدم بها الزوج معبراً عن تقديره إياها وعن رغبته فى إتمام الزواج بها .

هذه المنحة التى تعرف باسم « المهر » وقد حثت الشريمة بكثير من الإرشادات النبوية على يسره وخفته ، وكان من ذلك « من بركة المرأة ، سرعة تزويجها و يسر مهرها » . « خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهوراً » .

والواقع أن التشديد على الأزواج بالغلو في المهركما شاع ذلك بين الناس في جيع طبقاتهم ، ايس من مصلحة الفتيات ، ولامن هناءتهن في حياتهن الزوجية .

فالزوج الذى يستدين بسبب زواجه ، كثيراً ما يصاب بانقباض النفس وضيق الصدر وكثيراً ما يقترن ذلك بنظرته إلى من كانت سبباً في شقائه بالدين المؤرق .

ومن هنا ، كان من الوصايا التي تلحق بالتعرف ، والاختبار ، والرضا ، والكفاءة يسر المهور وعدم المغالاة فيها ، و به تشرح الصدور ، وتقوى الألفة ، وتطيب الحياة .

هذا ما تراه الشريعة من الوسائل التي بجب مراعاتها قبل الإقدام على عقد الزواج ، تركيزاً له على الأسس القوية المتينة ، و بعداً به عن اللبنات الرطبة التي لاتلبث أن تذوب ، فينهار البنيان ، و يسقط العرش ، و يتلاشى الأمل .

# دعائم الحياة الزوجية السعيدة :

۱۲ — وإذا تمت هذه المقدمات ، واطمأنت النفوس إلى الاقتران ، وجرى العقد بين الزوجين ، ودخلا فى نطاق (الميثاق الغليظ) فإن الإسلام يقرر يينهما من الحقوق والواجبات المتبادلة ، ما به تحسن المعاشرة ، وتنمو الرابطة ، وتطيب الحياة .

ولا نكاد نجد فى تشريع ما ، أرضى أو سماوى ، مثل هذه القاعدة الجليلة التى جملها الفرآن أساساً للحياة الزوجية ، ولفت بها الأنظار إلى ما بين الزوجين من الحقوق والواجبات ، تلك القاعدة ، هى ما أحكمها الله بقوله : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » .

وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، تعليقًا على هذه الآية المحكمة ، و بيانًا للمكانة التى رفع الإسلام المرأة إليها : هذه الدرجة التى رفع النساء إليها ، لم يرفعهن إليها دين سابق ، ولا شريعة مر الشرائع ، بل لم تصل إليها أمة

من الأم قبل الإسلام ولا بعده ، وهذه الأم الأوربية — التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن ، وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم — لا تزال المرأة فيها ، دون هذه الدرجة التي رفعها الإسلام إليها ، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها دون إذن من زوجها .

ذلكم الحق الذى منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ، فلم تبح للرجل أن يأكل من مالها — فضلا عن تملكه والتصرف فيه — إلا إذا كان عن طيب نفس منها « فَإِنْ طِبْنَ لَـكُم عَنْ شَيء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا »(1).

وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ، إلى أن قال: « وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم \_ ولا أقول دينهم الذي جاء به المسيح \_ عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ، يفخرون علينا ، بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ، و يزعم الجاهلون منهم بالإسلام أن ما نحن عليه هو أثر ديننا » .

#### العرف يحدد الحقوق :

والآية السكريمة ، ترشد إرشاداً واضحاً إلى أن الأساس الذي يرجع إليه في تقرير الحقوق والواجبات ، إنما هو « العرف » الذي تقضى به فطرة المرأة ، وفطرة الرجل ، وشأن ما بينهما من المشاركة والاجتماع .

وقد تـكلم الفقهاء كثيراً في حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة النساء .

والحق الذى تهدى إليه الفطرة فى شأن الزوجين : هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين على ، وابنته فاطمة : قضى على ابنته بخدمة البيت ورعايته ، وعلى زوجها بما كان خارجا عن البيت من عمل .

فعليها تدبير المنزل ، ورعاية الأطفال ، وعلى الرجل السعى والكسب 🔾

و بهذا التوزيع تتحقق الماثلة التي قررها القرآن في الآية الكريمة ، وبما يزيد الحياة الزوجية قوة أن يمد كل منهما يد المساعدة لصاحبه في عمله إذا دعت إليه ضرورة ، وهو نوع من التعاون الذي طلبه الإسلام وحث عليه في كل مجتمع « و تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْمُدُوّانِ » (١).

و إذن ، فمن يحمل زوجه ما لا طاقة لها به ، فليس بمحسن عشرتها ، ومن تحمل زوجها ما لا تحتاج إليه من مظاهر الزينة وفاخر الملبس ، فليست بمحسنة لعشرة زوجها .

وليس إحسان العشرة خاصا بإجابتها له إذا دعاها ، ولا بإطهامها إذا جاعت ، و إنما إحسان العشرة ، معنى لا يجهله أحد ولا يعجز عنه أحد ، فهو بالنظرة وبالخطاب ، هو مهنى ينبعث من قلب الرجل بروح المودة والحجبة ، فيملاً قلب المرأة غبطة وسروراً ، وكذلك العكس ، ينبعث من قلب المرأة ، فتملك به على الرجل قلبه ، وتنشر به أريج الراحة والاطمئنان على نفسه ، وعلى أبنائه وعلى شأنه كله .

# درجة الرجال على النساء:

۱۳ — وفى القاعدة التى قرر القرآن بها الماثلة بين الزوجين فى الحقوق والواجبات، قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة، وجعله المكلف بحق المرأة

<sup>(</sup>١) ألاية ٢ من سورة المائدة .

فيا يصل بها إلى الخير، ويدفع بها عن الشر، فقال « والرجال عليهن درجة » .

وهذه الدرجة ليست درجة السلطان ، ولا درجة القهر ، و إنما هي درجة الرياسة البيتية ، الناشئة عن عهد الروجية ، وضرورة الاجتماع هي درجة القوامة التي كلفها الرجل وهي درجة تزيد في مستوليته عن مستوليتها ، فهي ترجم في شأنها وشأن أبنائها وشأن منزلها إليه ، تطالبه بالإنفاق ، وتطالبه بما ليس في قدرتها ، وما ليس لها من سبيل إليه . وهذه المسئولية أساسها في تحميل الرجل إياها : هو ما أشارت إليه الآية الـكريمة التي تقول « الرُّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ِيمَا فَضَّلَ اللهُ كَبْفَصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ » (١) أمران قضت بتحملهما طبيعة الرجل : القيام بمشاق الأمور ، وأساس ذلك ما أودع الله فيه من قوة فى البدن والعزم والعمل ، والإنفاق فيما يحتاج إليه البيت من مطعم وملبس ، وما تنشرح به صدور الأبناء والأسرة . ولقد يكون في قوله تعالى « بما فضل الله بمضهم على بعض » دون أن يقول « بمـا فضاهم عليهنَ » إشارة واضحة إلى أن هذا التفضيل ، ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على البعض الآخر ، وأنه لا غضاضة في أن تـكون اليد الميني أفضَّل من اليد اليسرى ، ولا في أن يكون العقل أفضل من البصر ما دام الخلق الإلهي اقتضى ذلك .

و إذن فهى درجة طبيعية لابد منها لكل مجتمع من المجتمعات ، قل ذلك المجتمع أو كثر . وليس من الحكمة فى نظر شرع أو وضع أن يترك مجتمع دون أن يعرف له رئيس يرجع إليه فى الرأى ، وعند الاختلاف ، وفى مهام الشئون . وإذا تصور مجتمع على هذا النحو ، ليس له محور يدور حوله ويعتصم به ،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة النساء.

فهو مجتمع مآله حتما إلى السقوط والانحلال . مجتمع صائر لا محالة إلى الفوضى والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض الرغبات .

و بذلك ينقلب المجتمع رأسا على عقب ، تتفكك وحداته وتتناثر لبناته ، وتضيع الثمرات التي عقدت به ، وأنشىء سبيلا للحصول عليها .

#### النشاور:

15 — بنى الإسلام المجتمعات فى إدارتها وتنظيم شـــئونها ــ مع تعيين مصدر القوامة فيها ــ على أساس من الشورى وتبادل الرأى ، يشاور الرئيس المرءوس ، والحاكم المحكوم ، ويكون العزم فى الفعل على ما يتم عن طريق المشورة .

قرر الإسلام هذا وجعله شأنا من شئون المؤمنين في مجتمعهم ، وقال : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » (١) وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، تعرفا لما ينبغي أن يكون ، وتطييبا لقلوب أصحابه ، و إشعاراً لهم بأنهم أصحاب شأن في كل ما يعن للمجتمع ، فقال « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » (٢) .

ولم تكن الشورى أساساً لمجتمع الحاكم والمحكوم فقط ، وإنما هي أساس الحكل مجتمع حتى مجتمع الرجل وزوجه في الببت والأسرة .

وقد جاء ذلك في صريح القرآن فيما يتعلق بحق إبداء الرأى في فطام الطفل ورضاعه ، ولم يجمل للرجل ولا للمرأة حق لاستئثار به دون الرجوع إلى صاحبه « وَالْوَ الدَّاتُ يُرْ ضِعْنَ أَوْ لَا دَهُنَّ حَوْ لَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمِ " الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْ قُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْمُ وفِ ، لَا يُسَكَّلُ نَفْسَ إِلَّا وُسُعَهَا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْ قُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْمُ وفِ ، لَا يُسَكِّلُ نَفْسَ إِلَّا وُسُعَهَا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>۲) ألاية ١٥٩ من سورة آل عمران.

لَا تُضَارٌ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَ اضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا » (١) .

حقوق موزعة على الزوجين : إرضاع على الزوجة ، ونفقة على الزوج ، دون إرهاق ولا مشـقة ، ودون مضارة وإيذاء . ثم تشاور فى الرأى وتراض من جهة الرضاع أو الفطام .

وإذا كان للزوجة حق إبداء الرأى فى نظام تربية الولد وإرضاعه ، واشترط القرآن فى ذلك إرادتها مع إرادة الرجل ، ورضاها مع رضاه فإن ذلك يكون شأنها معه فى كل ما يمترضهما من شئون تحتاج إلى النشاور وإلى تبادل الرأى.

كيف والمشورة بينهما مما يشمر المرأة بأنها ذات مسئولية مشتركة وأنها تعيش في جوحياة مشتركة ، يهمها صلاحها ، ويوغر صدرها فسادها ، فتكتل قواها ، وتجمع أمرها على الحفظ والصيانة ، وكمال الإشراف والرعاية .

وهذا من أقوى ما يوثق العرى بين الزوجين ، و يجعل منهما قلبا واحداً ، وعينا واحدة ، فيلطف جوها ، وتنعم حياتهما .

أما ذلك الزوج الذي يمنح نفسه السلطان المستقل ، والأمر النافذ القاهر ، تاركا زوجه وراء ظهره ، متاعا لا ينظر إليه إلا حيث يريده ، فهو زوج دخيل على الحياة الزوجية التي رسمها الإسلام ، لا يمثلها ولا يكون مرآة لها ، هو زوج لا يعرف معنى قوله تعالى : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا » (٢) ولا معنى قوله تعالى : « هن لِبَاسُ لَمُنُ » (٢) ولا معنى قوله تعالى : « هن لِبَاسُ لَمُنُ » (٢) ولا معنى قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة -

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٧ من سورة البقرة .

« وَمِنْ ءَاياً تِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُم مِن أَ نفسِكُم أَ ذُوَاجًا لِلَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَمَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » (١) .

#### المعاشرة بين الزومين :

الإسلام من الزوج أن يحسن إلى زوجه ، وطلب من الزوجة أن تحسن إلى زوجها .

وجاءت وصايا الرسول الكثيرة القوية مؤكدة لما طلبه القرآن من حسن المعاشرة بينهما ، وكان من الكلمات التي سجلها النطق النبوى في جو المسلمين ، والنبي على عتبة المقابلة لريه « استوصوا بالنساء خيرا » .

وكان منها « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته و إن نظر إليها سرته ، و إن أقسم عليها أبرته ، و إن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه » « أكمل المؤمنين إيمانا ، أحسنهم خلقا ، وخياركم ، خياركم لنسائهم » « لا يفرك مؤمن مؤمنة ـ لا يبغضها ـ إن كره منها خلقا ، رضى منها غيره » .

### معنى الإحسال :

و إحسان العشرة من الزوج ، ليس خاصا بكفاية الزوجة من الطعام والشراب وصنوف الزينة، كما أنه من الزوجة ليس خاصا \_ كذلك \_ بإجابتها الزوج إذا دعاها ، ولا أن تهيىء له طعام الغداء والعشاء فقط . و إنما هو \_ كما قلنا \_ معنى ينبعث من قلب أحدهما إلى قلب صاحبه ، مدفوعا بروح الحجبة والمودة ، وروح الإيمان بالمهمة المشتركة بينهما والملقاة على عاتقهما في تذليل سبل الحياة ، وتدبير المنزل ، بما يضني على الجيع متعة المادة والروح .

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من سورة الروم .

وإن تقرير الإسلام لاشتراك الزوجين فى واجب «حسن المعاشرة » ومسئولية كل منهما منه ، أثر من آثار المبدأ العام الذى أقروه فى استقلال كل من الرجل والمرأة فى المسئوليات كلها .

فليس عبء الحياة \_ عاما كان أم خاصا \_ واقعا على الرجل وحده ، ولا على المرأة وحدها .

وهذا هو الشأن \_كذلك \_ فى الحقوق ، فليس كلما للرجل ، وليست كلما للمرأة ، فهو مسئول وهي مسئولة ، وهو صاحب حق ، وهي صاحبة حق .

وقد كان من لوازم ذلك الاشــتراك وهذا الاستقلال ، استواؤهما عند الله في درجات المثوبة على فعل الخير والطاعة ، ودرجات العقوبة على فعل الشر والمحالفة « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات مِن ذَ كَرٍ أَوْ أَ نْتَى وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا مِيْظَالَمُونَ نَقِيراً » (١) .

وعلى هذا الوضع ، بنى الإسلام الأسرة الإسلامية ، وجعلها لبنة من لبنات الأمة المثالية الفاضلة ، التى خلع عليها وصف الخيرية المطلقة « كُنتُم ْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (٢٠) .

### مكافحة النزغات:

١٦ — لم يقف الإسلام فى حفظ الحياة الزوجية و إسعادها ، عند حد الأس بالإحسان و إبراز مقتضياته من الزوجين ، وآثاره فى الأسرة ، بل قدر أن النفوس البشرية عرضة للتقاب ، وأن لمظاهر الحياة ، أو انحراف القلوب ، نزغات تحاول

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٢ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٠ من سورة آل عمران .

أن تغير من عواطف الحب والمودة والرحمة ، وتقطع ما يكون من صلات ، وتترك في النفوس النفرة بدل الألفة ، والشقاق بدل الوفاق ، والفراق بدل التلاق .

ومن هنا ، حذر القرآن مسايرة النزغة الطارئة ، وأرشد إلى محاربتها ، وعدم التأثر بها ، بل شكك فى وجدانها والشعور بها ، وفى ذلك يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو أَلَا يَحُلُّ لَكُمْ أَن تَر ثُو أَ النِّسَاءَ كَرْهًا ، وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو أَلَا يَعُلُّ لَكُمْ أَن تَر ثُو أَ النِّسَاءَ كَرْهًا ، وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ يَا أَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُ وهُنَّ لِللَّهُ فِيهِ الْمَعْرُ وفِ فَإِن كُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيهِ الْمَعْرُ وفِ فَإِن كُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيهِ فَيْرًا كُثِيرًا » (١).

نهى وأمر ، وكلاها فى صالح الزوجة ، وقوة فى بناء الأسرة : نهى عن التضييق وشد الخناق على المرأة بالتزمت فى معاملتها بدون سبب معقول ، وأمر بالمعاشرة الطيبة ، التى يقرها العرف النابع من الكرامة الإنسانية ، المكون من هداية الله لعباده ، ثم تشكيك فيا يتسرب إلى القلب من بواعث الكراهة والبغض « فإن كرهتموهن » ثم عدة بالخير الكثير على مكافحة تلك البواعث التى تحاول بنزغات الخواطر النادرة ، أن تنفذ إلى القلوب المتحابة «فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا »

#### خوف النشوز والشفاق :

۱۷ - لم يقف القرآن في علاج نزغات الكراهة بين الزوجيين عند هذا الحد الذي وجه إليه نظر الأزواج ، ونهاهم فيه وأمرهم ، و إنما قدر أيضا أن تمتد هذه النزغات إلى قلب المرأة ، فتحملها على النشوز .

وهنا أرشد إلى أن النساء \_ أمام قوامة الرجال عليهن \_ منهن صالحات شأنهن

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة النساء .

القنوت ، وهو السكون والطاعة لله فيما أمر به ، من القيام بحقوق الزوجية ، والخضوع لإرشاد الرجل ورياسته البيتية فيما جعلت له فيه الرياسة ، والاحتفاظ بالأسرار الزوجية والمنزلية ، التي لا تطيب الحياة إلا ببقائها مصونة محترمة .

وهذا الصنف من الزوجات ، ليس للأزواج عليهن شيء من سلطان التأديب « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » .

أما غيرهن ، وهن اللاتى يحادلن الخروج على حقوق الزوجية ، و يحاولن النرفع والنشوز عن مركز الرياسة البيتية ، بل على ما تقتضيه فطرهن ، فيعرضن الحياة المزوجية للتدهور والانحلال ، فقد وضع القرآن لردعهن وإصلاحهن ، ووردهن إلى مكانتهن الطبيعية والمنزلية ، طريقين واضحين ، مألوفين في حياة التأديب والإصلاح ، وكل أحدها إلى الرجل بحكم الإشراف والرياسة وصونا لما بينهما من الذيوع والانتشار ، علاج داخلي قد نصل به إلى الهدف دون أن تعرف المساوئ ، ودون أن يتسمع الناس .

ذلكم الطريق ، هو أن يعالجها بالنصح والإرشاد ، عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة . ثم بالهجر إذا لم يثمر الوعظ ، ثم بقليل من الإيذاء البدنى إذا اشتد بها الصلف ، وأسرفت في الطفيان . وفي ذلك يقول القرآن : « وَاللَّاتِي الشَّدَ بَهَا الصَلْف ، وأَسرفت في الطفيان . وفي ذلك يقول القرآن : « وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاحِعِ وَاضْرِ بُوهُنَ فَإِنْ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا » (١) . أَطَهْنَا كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا » (١) .

و إذن ، فالتي يكفيها الوعظ بالقول ، لا يتخذ معها سسواه ، والتي يصلحها الهجر نقف بها عند حده ، وهناك صنف من النساء معروف فى بعض البيئات ، لا تنفع فيه موعظة ، ولا يكترث بهجر ، وفي هذا الصنف أبيح للرجل نوع

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة النساء "

من التأديب المادى ، وجعله القرآن آخر الوسائل الإصلاحية الني يملكها الرجل ، وبذلك كان كالدواء الأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة .

# انحراف فی فهم التأدیب :

وقد أساء المتحضرون من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلاج ووصفوه بأنه علاج صحراوى جاف ، لا يتفق وطبيعة النحضر القاضى بتكريم الزوجة وإعزازها .

إن الإسلام ، لم يكن لجيل خاص ، ولا لإقليم خاص ، ولا لبيئة خاصة ، و إن الإسلام ، لم يكن لجيل الأجيال ، ولكل الأقاليم ولكل البيئات .

ولم ينظر إلى هذا العلاج الأخير إلا كما وضعه بمد الوعظ والهجر .

وقد أبرز القرآن الصنف المهذب من النساء اللاتى يترفعن بخلقهن وتربيتهن وإيمانهن ، عن النزول إلى درك المستحقات الهجر فضلا عن درك المستحقات للفرب ، وأفرغ عليهن من صفات الإجلال والتكريم ما يجدر بكل زوجة أن تعمل على التحلى بها والانطباع عليها .

والواقع أن التأديب المادي لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر ، أمر تدعو إليه الفطر ويقضى به نظام المجتمع .

وقد وكلته الطبيعة في الأبناء إلى الآباء ، كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما بقيت أسرة ، ولا صلحت أمة . وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن ، إلا نوعا من هذا التأديب في نظر المهاجمين ، وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال « فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنيء إلى أمر الله » « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » .

#### ونود أن نسأل:

هل من كرامة الرجل أن يهرع إلى طلب محاكمة زوجته ، كلما انحرفت أو خالفت أو حاولت أن تنحرف أو تخالف ؟ .

وجدير بالمرأة العاقلة أن تجيب عن هذا السؤال:

أتقبل أن يهرع زوجها كلما وقعت فى شىء من المخالفة إلى أبيها أو إلى الحاكم وينشر ثوبها أمامه ؟

أتقبل أن تترك تسترسل فى نشوزها فتهدم بيتها وتشرد أطفالها ، أم تقبل ــ وهى هادئة مطمئنة ــ أن ترد إلى رشدها بشىء من التأديب المادى ، الذى لا يتجاوز المألوف فى تربيتها لأبنائها ؟

أنا لا أشك فى أن جواب العاقلة فى حال هدو شها عن هذين السؤ الين سيكون واضحا فى اختيار ما اختار الله .

### تلبيس ونملق:

والحق أن هؤلاء المتأففين من تشريع التأديب على هذا الوجه ، يلبسون على الناس ، ويلبسون الحق بالباطل ، فلم يكن الضرب هوكل ما شرع الإسلام من علاج ، وإنما هو واحد من أنواع من علاج ، وإنما هو واحد من أنواع ثلاثة هو آخرها في الالتجاء إليه .

والحق مرة أخرى ، أن هؤلاء المتأففين من تشريع القرآن في هذا المقام ليسو ا إلا متملقين لمواطف بيئة خاصة من النساء نمرفها و يعرفونها جميماً ، يتظاهرون أمامها بالحرص على كرامتها وعزتها ، وعلى أن تكون في مستوى لاتعلق به الأبصار إلا على نحو خاص!.

#### الزوحاد يصلحاد ما بينهما :

١٨ - وكما تحدث القرآن عن حالة ما إذا كان مثار النشوز هو المرأة تحدث عنها أيضاً فيما إذا كان مثاره ، هو الزوج ، فأرشدها إذا خافت من زوجها نشوزاً أو فتوراً في العلاقة الزوجية ، وما تقتضيه من راحة واطمئنان ، أن تعمل على كسب قلبه بما تقدر عليه من وسائل الترضية المشروعة التي لا تمس خلقاً ولا ديناً ، وأن تتنازل في سبيل ذلك عما جرت عادة الزوجات بالتمسك به من الرغبات وأن تحسن بقدر ما تستطيع معاملتها له ، وتتقي تفاقم الشر بينهما . وكم من كلة طيبة أو إشراقة في وجه ، أو ابتسامة في مقابلة ، أو عدول عن رغبة ، يكون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، والقاوب إلى تلاقيها « وَإِن يَكُون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، والقاوب إلى تلاقيها « وَإِن اللهَ الْرَاقة فَي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُما أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُما كَانَ يَعْلُونَ وَأَوْ الْمَالُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُما وَالشَّحُ ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا وَالشَّحُ عَلَيْهِما وَالتَقُوا وَالِنَّالَة اللهُ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (١) .

وما دام الخلاف لم يتجاوز حد خوف النشوز ، فالزوجان هما المكلفان بتسوية شأنهما ، وعلاج حالهما ، دون إفشاء لسرهما أمام أهل أو حاكم .

# المِجلس العائلي:

19 — أما إذا اشتد الخلاف ، وتفاقم الأمر بين الزوجين ، ولم يجد أحدهما سبيلا لإصلاح ما بينهما ، فإن واجبهما أن يقفا كل من الآخر على الحياد ، لا يشتط أحدهما في إيذاء صاحبه ، ولا يتغالى في إهانته وقهره ، بل يجب على كل منهما أن يذكر ما كان بينهما من فضل و إفضاء ، وما تنسج أيديهما من خيوط

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة النساء .

الأسرة الواحدة ، التي تشترك فيها الحقوق ، ويسرى خيرها أو شرها من مبدئها إلى منتهاها .

# إصلاح ذات البين:

وإذا كان مبدأ الإصلاح في الإسلام مقرراً هكذا على المسلمين بالنسبة للناس جميعاً ، وبالنسبة لإخوانهم في الدين خاصة ، فإنه أشد وجو با وآكد طلباً بالنسبة لمادي الأسرة التي تقكون منها ومن أمثالها أمتهم ، والتي يتبادل أفرادها وسائل الحياة على جهة الدوام والاستمرار ، والتي يكون من إهال شأنها تدهور البيوت ، وتفكك الأسر ، وتشرد الأطفال ، وحرمان الأمة من ثمرات الجهود المشتركة بين الآباء والأمهات والأخوة . وفي هذا تعريض الأمة لخطر يشتد به اشفاق المخلصين عليها .

<sup>(</sup>١) الآية ١١٤ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة الحجرات .

ومن هنا ، كان الإصلاح بين الزوجين واجباً بوجه أخص على المسلمين .

و إذا كان واجباً بوجه أخص على المسلمين ، فإن وجو به على أهل الزوجين وأقاربهما — الذين يسعدون بسعادتهما ، و يشقون بشقائهما ، وتلفح وجوههم نار الخلاف التي تشتمل بينهما — يكون في أقصى مراتب الوجوب ، وهو واجب عيني أولا وبالذات عليهم ، ولا ترفع عنهم مسئولية التدهور العائلي الناشي عن الشقاق بين الزوجين ، إلا بعد عجزهم عن إزالة أسبابه ، وهنا ينتقل الوجوب إلى القادرين عليه من المسلمين .

وقد ذكر القرآن الأهل ، لأنهم أشد الناس حرصاً على سعادة الأسرة بمقتضى صلات القرابة التى توحد بين الجميع ، لأنهم كذلك أشد الناس حرصاً على حفظ ما قد يكون فى أسباب الشقاق من شئون يجب أن تكتم وتخنى حتى لا تشيع بين الناس ، وهى مما تتأثر به كرامة الجميع

على هذا الوضع جاءت الآية الكريمة ، ترسم العلاج في حالة التفاقم وشدة الخلاف ، وهجز الزوجين بأنفسهما عن إزالته « وَإِنْ خِفْتُم شِقَافَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُو اللهُ عَلَمُ مِنْ أَهْلِمَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللهَ كَانَ عَلِمًا خَبِيرًا » (١).

# لفتة إلهية كريمة :

حفظ العائلات الإلهى السكريم فى حفظ العائلات والأسر و إصلاح الحياة الزوجية ، لنقف أمامه وقفة يسيرة ، فهو أولا يخاطب المؤمنين جميما ولا يتأتى أن يقوم بهذا التكليف جميمهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ من سورة النساء .

ومن هنا قال بعض المفسرين : إن الخطاب موجه فى مثل ذلك \_ وهو كثير فى القرآن الكريم \_ إلى من يمثل الأمة ، ووكلت شئونها إليهم .

وقال بعضهم: إنه خطاب عام كما هو، يدخل فيه الزوجان وأقاربهما، فإن قاموا به فذاك، وإن لم يقوموا به وجب عليهم إبلاغه إلى الحاكم.

وكلا الرأيين ، يرمى إلى أصل من أصول النظام وحفظ الوحدة بين المسلمين .

فالأول: يكلف الحكام ملاحظة أحوال الناس والعناية بها، والاجتهاد في إصلاحها.

والنانى : يكلف جماعة المسلمين أن يلاحظ بعضهم شئون بعض ، ويعمل مع إخوانه على تحسين العلاقات الأسرية وما يشابهها من علاقات الخير والصلاح والإنتاج .

ولكل من الهدفين شأن يقرره الإسلام: يقرره على الحاكم باعتبار ولايته ، ويقرره على غير الحاكم باعتبار الرباط الدينى الذى يوجب التضامن فى مكافحة الشر وأسبابه ، والحصول على الخير ووسائله · وكيفا كان ، فلابد من جماعة يتولون هذا الأمر و يقلبون المسائل البيتية حتى يعرفوا واقعما ، وخير هذه الجماعات وأجدرها بتحقيق هذا الواجب ، هى جماعة الأهل والأقارب .

# سبيل النجاح:

وندود إلى الآية ، فنقرأ فيها بعد هذا التكليف قوله تعالى : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » وهو توجيه من الله للحكمين نحو الإخلاص فى المهمة ، وصدق الإرادة وتحرى العدل ، والعمل جهدهما على إنقاذ الأسرة من الشقاق الذى وقعت أو يخشى أن تقع فيه . ويتضمن فى الوقت نفسه تطمين نفوس الحكمين على الوصول إلى الغاية المنشودة ، وأن توفيق الله رائدهما ، وسائقهما ،

ومصاحبهما فيه ، فلا يتسرعان ، ولا يسأمان ، ولا يضيق صدرها بما يسمعان ، بل يحتملان كل مايعترضهما فى سبيل إرادة الإصلاح ، ولابد بوعد الله أن يصلا إلى ما يحبه و يرضاه .

هذا هو السبيل الذى رسمه الله للإصلاح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، ولم تعرض الآية فى مهمة « التحكيم » إلى الطرف المقابل وهو طرف التفريق ، سداً لباب اليأس من الوصول إلى الإصلاح المنشود ، ولم تتوسع فى هذا التحكيم ، فتجعله جماعة من أهله ، وجماعة من أهلها ، صونا للأسر ار العائلية من الذيوع والانتشار .

وفى تذييل الآية بالوصفين السكريمين « إن الله كان عليما خبيراً » بعد البشارة بتوفيق الله للحكمين إذا أرادا الخير والصلاح ، دفع لهما مرة أخرى إلى صدق النية ، و بذل الجهد فى معرفة أسباب الشقاق التى تعرض للزوجين وليس لها فى قلوبهما جذور راسخة .

### 

# مهمة الحسكمين :

قرأ ما فى التحكيم الآية الكريمة ، وهى قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْمَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِمَا ، إِنْ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُونَيِهِمَا فَابْمَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِمَا ، إِنْ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُونَقِي اللهُ تَبْيَبُهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًا خَبِيرًا » (١) . ومجىء الآية على هذا يُوفق الله تبينهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًا خَبِيرًا » (١) القصد من التحكيم إنما هو الإصلاح بين الزوجين ، وإحلال الوضع يؤذن أن القصد من التحكيم إنما هو الإصلاح بين الزوجين ، وإحلال الوفاق محل الشقاق .

وقد قوى الله عزيمة الحسكمين في الحصول على هدف الإصلاح بقوله

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة النساء .

« إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » وظاهر أن هذا الوضع ، لايؤذن أن يكون من مهمة التحكيم ، التفريق بين الزوجين .

وما التحكيم إلا وسيلة إصلاحية لم تعهد إلا لإطفاء نار الحرب وانتزاع أسباب البغضاء من القلوب .

وهو وسيلة إصلاحية وكل أمرها إلى غير الزوجين حينًا لم تنفع وسيلة الإصلاح التي وكلت إلى الزوجين أنفسهما .

وكلت إلى الزوج إذا كان النشوز من جهة الزوجة ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « واللّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَمِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع ، وَاضْرِ بُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُو اعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » (١) .

ووكلت إلى الزوجة بما تقدر من ألوان الاستعطاف إذا كان النشوز من جهة الرجل ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (٢٠) .

و إذن ، فما أضيف إلى الحكمين ، وماأضيف إلى الزوجين ، وسيلتان ، أرشد القرآن إليهما لغرض واحد ، وهو الإصلاح فقط ، ينتقل من أولهما الخاص بمحبى الخير والإصلاح من الأهل والأقارب ، أو بمن يقوم مقامهم في محبة الخير والصلاح .

<sup>(</sup>١) ألآية ٣٤ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٨ من سورة اللساء .

# طريق العلاج بعد الحسكمين :

٢١ - فإذا ما نفدت الوسائل الإصلاحية كلمها، وعجز الزوج عن إصلاحهما زوجه، أو عجزت الزوجة عن إصلاح زوجها، وعجز الحكمان بمدهما عن إصلاحهما وتباعدت مسافة الخلف بين الزوجين، وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجه، وأمسكمها وهي كارهة للمقام معه، دون إبذاء منه لها، وإضرار بها، فإن الإسلام شرع للزوجة في هذه الحال، أن تقدم لزوجها من ما لهما ما تفتدى به نفسها وهو المسمى في لسان الفقه « بالخام » وهو المذكور بقوله تعالى : « وَلَا يَحِلُ لَمَ اللهُ مَا نَوْتُهُ مَا أَنْ يَخَافَا أَلَّا مُنْهَا اللهُ مُود الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد صح أن امرأة ثابت بن قيس ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله : ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام — لا أطيقه بغضاً — فقال النبى صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزيد .

# الوضع الثرعى للخلع :

وهذا هو الموضع الذى شرع فيه الخلع وأبيح للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تخلص به نفسها منه حيما لا تطيقه بغضاً ، دون إيذاء أو ضرر ، أما إذا ضيق الرجل عليها ، ودفعها بظلمه إياها والإضرار بها إلى طلب الطلاق ، والافتداء

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة .

بمال تدفعه إليه كارهة غير راضية ، فإنه يكون ظالمًا لها بأخذ الفداء ، ولا يكون هو الخلع المشروع ، و إذا أخذ المال فى تلك الحال وطاقها ، كان الحكم فيما نختار ، أن الطلاق ينفذ عليه تخليصا لها من الضرر والإيذاء و يجب عليه رد المال الذى أكرهها على دفعه .

#### التطليق للضرر :

٢٧ — أما إذا لم تجد المرأة ما تخلص به نفسها من ضرر زوجها إياها ، أو وجدت ولكنه لم يقبل ، وآثر إبقاءها والاستمرار على إيذائها ، فإن الإسلام قد أفسح أمامها في تلك الحال طريق وصولها إلى القاضي ترفع أمرها إليه ، وتثبت الضرر بين يديه فيطلقها عليه ، و يخلصها من إيذائه وضرره .

#### الطلاق علاج:

٧٣ — أما إذا أراد الزوج أن يطلق زوجه من تلقاء نفسه ــ دون مال تفتدى نفسها به ، ودون قاض ترفع أمرها إليه ــ تخلصا من الشقاق الذى لم تنفع الوسائل فى إزالته والقضاء عليه ، فإن الإسلام يبيح له أن يطلقها .

وهنا يجب أن يعرف أن الإسلام ، ليس ذا شغف بالطلاق ، يتلقفه بأية كلة ، وفى أية حال ، وإيما شرعه \_ على بغض له \_ علاجا للحياة الزوجية نفسها ، وجعله على وضع يمكن الزوجين من مراجعة أنفسهما وتدبر عاقبة أمرها ، وأمر ما قد يكون بينهما من أبناء وشئون ، تحملهما على شدة التبصر في الأمر ، وإعادة المياه إلى مجاريها .

لم يجمل الطلاق كلة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدهما على الآخر تحريما أبديا لا رجعة فيه ولا التئاما ، و إنما سلك به طريق العلاج ، وكرر في مراحله حتى

يمتد أمد النظر والتبصر ، فشرعه أولا ، مفرّقا مرة بعد أخرى ، دفعات متمددة ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ، ويروضها على الصبر والاحتمال ، ولتجرب المرأة أيضا نفسها ، حتى إذا لم تفد التجارب ، وأوقع الطلقة الثالثة وضع أمامهما حاجزا ، وهو أنه لا يباح لهما رجيم الحياة الزوجية إلا بعد شرط ، في تصوره ما قد يمنع الرجل عن إيقاع هذه الطلقة الثالثة ، وذلكم الشرط هو المشار إليه بقوله تعالى : « فَلَا تَحَلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِمَحَ زَوْجًا فَهُمَ مُنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِمَحَ زَوْجًا فَهُمَ مُنْ الله بقوله تعالى : « فَلَا تَحَلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِمَحَ زَوْجًا فَهُمَ مُنْ وَالله بقوله تعالى : « فَلَا تَحَلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِمَحَ زَوْجًا فَهُمَ مُنْ وَالله بقوله تعالى : « فَلَا تَحَلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِمَ فَوْجًا فَهُمَ مُنْ مَا فَدَ يَعْدُ مَا فَدَ يَعْدُ مَنْ بَعْدُ مَنْ الله بقوله تعالى الله في المناه ا

وما دام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن الإسلام يغربه بالرجوع إلى زوجه ، و يمكنه منها بكلمة (المراجعة) فقط دون تجديد عقد ما دامت في عدتها « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَ ّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَا ثَةَ تُروه \_ حيض أو أطهار \_ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِينً إِن كُنَّ مُوثِمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ النَّا عُنْ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِينً إِن كُنَّ مُوثِمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ النَّا اللهُ فِي أَرْحَامِينًا إِن كُنَّ مُوثِمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَمُهُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا » (٢٠).

و إذن ، فالطلاق الثلاث في كلة واحدة ، لا يقع إلا (واحدة) وكما رسم الإسلام في الطلاق التفريق على هذا الوجه ، وجمل الجمع لغوا ، لا يقع به شيء ، كذلك رسم فيه أن يكون منجزا ، أي موقعا بالفعل ، ليس معلقا على شيء بفعل منه أو منها ، كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق .

وكذلك رسم فيه ألا يتخذه يمينا على شيء يفعله أولا يفعله ، كأن يقول : على الطلاق أن هذه السلمة بكذا ، أو امرتى طالق إذا لم تسكن السلمة من نوع كذا ، وهكذا من الأيمان التي تجرى بين الناس وهم فى أسواقهم ومجتمعاتهم ، دون أن يكون لزوجاتهم شأن بها .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .

وكذلك رسم ، أن يكون الطلاق فى طهر لم يمسها فيه ، فإذا طلقها فى طهر مم يسمها فيه ، فإذا طلقها فى طهر مسمها فيه فإنه يكون لغوا ولا تأثير له على الحياة الزوجية . وكذلك إذا طلقها فى غير طهر. وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذى يقع قيوداً بالنظر إلى لفظه ، وبالنظر إلى أهاية الزوج ، وبالنظر إلى حالة الزوجة .

و بذلك ضاقت الدائرة التي يقع فيها الطلاق ، ويكون له تأثير على الحياة الزوجية التي استقرت وأخذت حظها من الوجود .

# منشأ ظهور كثرة الطلاق:

٢٤ -- مع أن الإسلام فى مصادره التشريمية قد ضيق دائرة وقوع الطلاق
 على هذا النحو ، فإنا نحن المقتين قد جرينا فى الحسكم بوقوعه على مذاهب معينة
 قد تشهد الحجة القوية لغيرها فى عدم وقوعه .

والذى يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الحالى ألغى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث ، وجعله واحدة رجعية ، وألغى كذلك وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه ، فإن أكثر العلماء المتصدين لفتوى الناس فى الطلاق لا يفتونهم إلا بمذاهبهم الحاصة التى تعلموها ، وأهمل القانون الأخذ بها .

وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المقتين أن يأخذ المطلق الفتوى بالوقوع عن السانهم ويذهب مؤمناً بها إلى المأذون ، فيحكى له أنه طلق امرأته ثلاثاً ، والمأذون لا يهمه أن يستفسر عن صيغة الطلاق ، ولا عن كيفيته ، وإنما يبادر إلى إخراج قسيمة الطلاق وفيها : حضر فلان ، وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث .

و بهذه الورقة الرسمية تبين الزوجة من زوجها ، ويقع الزوجان في ارتباك، ويتمثل أمامهما فشلهما في الحياة الزوجية.

ولم يكن لهذا الفشل أن يتمثل أمامهما لو أن مثل هؤلاء المفتين وقفوا عند الحد الذى تشهد به المصادر التشريعية الأولى للطلاق من جهة وقوعه ، أو عدم وقوعه . وكذلك ما كان للفشل أن يتمثل أمامهما ، لو أن المأذون كان فاقها للأحكام التي اختارتها اللائحة في وقوع الطلاق ، واستفسر عن لفظه وكيفيته قبل أن يكتب ورقته الرسمية التي قد لايكون لها واقع صحيح .

# أمراده نهدف إلبهما:

تريد بهذا العرض أمرين: أحدها ، أن الطلاق في جميع صوره التي يقع فيها ، ليس إلا نوعا من إعطاء فسحة للزوجين يتدبرون فيها أمرها ، ولعلهما يجدان ما يدفعهما إلى العودة إلى الحياة الزوجية ، إما بكلمة « المراجعة » وإما بإجراء عقد آخر حديد ، يستأنفان به حياة زوجية جديدة ، بعد أن تمثل لها شبح الافتراق الدائم المستمر ، وإذن ، يكون الطلاق من هذه الوجهة فيا عدا المكل للثلاث ، وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالحياة الزوجية ويكون بمثابة العلاج ببتر بعض الأعضاء ، أما المكل للثلاث فقد بلغت فيه التجربة أقصى حد لها ، فضيق فيه أمر العلاج باشتراط « أن تنكم المرأة زوجا غيره » .

أما ثانى الأمرين ، فهو تحديد ما يقع به الطلاق وما لا يقع ، تحديدا بينا واضحا عن طريق الفقه المأثور عن أئمتنا ، وفيه من اليسر ورفع الحرج ما يحقق سماحة الدين و يسر الشريعة .

وسيجد المصلحون فيه متى حسن النظر والاختيار ، الوقاية الكافية من ظاهرة كثرة الطلاق التي يزعم بعض الناس \_ بحسب ما يذكرون من أرقام \_ أنها كثرة تهدد حياة الأسر .

وليس الأُسر ما يهددها في ظل الفقه الإسلامي الواسع إلا التزمت والجود

على مذاهب معينة ، تتخذ دينا يلتزم ، وقانوناً يتحاكم إليه الناس فيما بينهم .

و إذا تم ذلك ، فسوف لا نجد للطلاق كثرة يتخذها بعض المتحدثين في شئون الأسرة أساساً لمحاولة تغيير شرع الله في انتزاع حق الطلاق من الزوج الله ي بيده عقدة النكاح ، وتسليط القاضي عليه بالتحقيق والدفاع والاستشهاد ، وما إلى ذلك من شئون التقاضي التي تأباها الحياة الزوجية القائمة على أسس المودة والحية والتي من شأنها أن تكثر المكايد وخلق النهم في جوها مما ير بو ضرره بالأسر على ضرر الطلاق وكثرته .

إن إصلاح الأسرة لابد فيه من مراعاة الوصايا الدينية فيما يتعلق بتكوينها وبسلامتها بعد تكونها من الشقاق بين الزوجين و بتخير مذاهب اليسر في وقوع الطلاق بالنظر إلى ألفاظه ، و بالنظر إلى الحالة التي يكون عليها الزوجان ، وتحديد الدائرة الضيقة التي يقع فيها الطلاق البغيض عند الله ، والذي جعله الله ضرورة اختيار أو إنقاذ من حالة طارئة يرجع به الزوجان إلى حالة السكن والمودة ، وطيب المعيش وهناءته .

# *الفصـــاللث بي* تعدد الزوجات

تعدد الزوجات إحدى المسائل التىكان لصوت الغرب المتعصب، ودعايته المسمومة أثر فى توجيه الأفكار إلى نقدها ، حتى حاول فريق من أبناء المسلمين فى فترات متعاقبة \_ ولا يزالون يحاولون \_ وضع تشريع لها يقيد من إطلاقها بما لم يقيده الله به .

وقد وقعت هذه المسألة بين نص تشريعي ، وحالات اجتماعية ، وقد تجاذبت كلا منهما الأفهام والتقدير ات .

فيينما نرى بمضالناظرين في النص الشرعى يقرر أن الأصل في تعدد الزوجات هو الحظر ، وأنه لا يباح إلا لضرورة ملجئة \_ نرى بعضا آخر يقرر أن الأصل هو الإباحة ، وأنه لا يحظر إلا إذا خيف أن يغلب خيره شره .

و بينها نرى بعض الباحثين الاجتماعيين يقرر كما أسلفنا أن تعدد الزوجات جريمة اجتماعية تقع على الأسرة والأمة فيجب الحد منها بقدر المستطاع ، نرى آخر يقرر أن هذا إسراف فى تقرير الواقع ، وتحكيم لحالات شاذة لا يصح أن تتخذ أساساً للحد من تشريع له من الآثار الطيبة فى الحياة الخلقية والاجتماعية معا ما يربو كثيراً عن تلك الحالات الشاذة .

هذا هو وضع المسألة ، وهو يقتضينا عرض الموضوع من ناحيتيه : الشرعية والاجتماعية ، وأن نزن جانبي التفكير في كل من الناحيتين بميزان العدل الذي

طلبه الله في كتابه وقضى به في خلقه ، وبذلك يجيء الـكالام في فصاين : أولهما : تعدد الزوجات في ظل النصوص الشرعية .

ثانيهما : التعدد في ظل الحالات الاجتماعية الواقعة .

# أولا: التعدد في ظل النصوص الشرعية

#### التعدد شرعة قد مة :

١ - عما لا شك فيه أن الفرآن جاء بمشروعية تعدد الزوجات ، ونراه في الآية الثالثة من سورة النساء: « وَإِنْ خِفْتُم ۚ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَا نُكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَتُكَلَّثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُم ۚ أَلَّا تَمْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَت أَنْ عَالُكُم ۚ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَمُولُوا » (١) .

وقد جاء متصلابها الآية ١٢٩من السورة نفسها: « وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدِلُوا رَبِّنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، فَلَا تَمْيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِيحُوا وَتَتَقُّوا فَإِنَّ اللهِ كَانَ مَقُورًا رَحِمًا » (٢٠).

والإسلام لم يكن في شرع تعدد الزوجات ، ولا في شرع أصل الزواج مبتكراً لشيء لم يكن معروفا من قبل ، وهذا شأنه في كثير من وجوه المعاملات والارتباطات البشرية التي تقضى بها طبيعة الاجتماع ، وإنما كان مقرراً ما تقتضيه الطبيعة من ذلك معدلا فيها بما يرى من جهات التهذيب التي تكفل للطبيعة الوقوف في الحد الوسط ، وتقيها شر الانحراف والميل ، وتحفظ للاجتماع خير مقتضيات هذه الطبيعة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) إلاية ١٢٩ من السورة لفسها .

عرف الزواج فى طبيعة البشر الأولى ، وعرف كذلك تعدد الزوجات فى الحقب الماضية ، وكان له فى كثير من الشرائع السماوية وجود واسع ، وامتداد إلى عدد كثير ، كما يحدثنا التاريخ عن إبراهيم ، ويعقوب ، وداود ، وسليان ، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين .

وكما يحدثنا عن العرب وغيرهم من أكثر بلاد المعمورة حتى عند أهل أوربا ، فقد كان مباحاً عندهم إلى عهد شرلمان الذي كان متزوجا بأكثر من واحدة ، ثم أشار القساوسة في ذلك الوقت على المتزوجين بأكثر من واحدة أن يختاروا لهم واحدة من بينهن ، يطلق عليها « زوجة » و يطلق على غيرها اسم « خدن » .

ومن هنا أخذ التمدد فى أوربا لوناً بغيضاً يقزز النفس ، ويحرج الصدر ، وينزل بالخلق ، وهكذا ظل التمدد محظوراً عندهم بالارتباط الشريف مباحا بالمخادنة .

### حكمة التعدد:

٣ -- هذا وللباحثين في تعليل تعدد الزوجات آراء . فنهم من يرى أنها أثر لأثرة طبع عليها الرجل بالنسبة للمرأة ، تدفعه هذه الأثرة إلى الاستيلاء على ما يستطيع الاستيلاء عليه من النساء ، وظاهر أن هذه الأثرة إن صح وجودها وصح التعليل بها لظاهرة تعدد الزوجات ، فمن الواضح أنها لا تهدف إلى مجرد الاستيلاء والحوز و إنما تهدف إلى تلبية طبيعة خلق عليها الرجل ، وهذا يوضحه التعليل الآخر وهو : أن التعدد أثر لعامل جنسى في طبيعة الذكر والأنثى ، يقضى هذا العامل باستمرار القوة الفاعلة واتساع الأمد في استعدادها ، و يقضى في الوقت نفسه بطروء فترات يعدم فيها استعداد القابلية في المرأة كفترات الحيض ، والحمل والوضع والنفاس ، و يقضى بقصر الأمد في استعداد القابلية فيها عن أمد القابلية فيها عن أمد المدرو المدرو

الفاعظية في الرجل ، فإن أمد الاستعداد عندها ينتهى ببلوغها سن الهأس المحدد في أكثر حالاته بالوصول إلى العقد السادس ، وبهذا تظل القوة الفاعلة مهددة للرجل في محته ، أو خلقه ، أو فيهما معا ، مدة قد تصل إلى أربعين سنة أو خسين . ومن العلماء من برى أنها أثر لسنة كونية قضت بسخاء الطبيعة على الوجود بالأنثى أكثر من سخائها بالرجل ، وقضت أيضاً بقسوة الطبيعة على الرجال قسوة جعلت تعداد متوفيهم أكثر من تعداد متوفى الإناث . وإذا لم يكن من عوامل تلك القسوة سوى تلك الحروب التي تشن على الدوام غاراتها في أرجاء العالم لكفت في تحقق هذه القسوة ، فما بالنا إذا ضم إلى ظاهرة الحرب التي تنتال الرجال وتجعل في تحقق هذه القسوة ، فما بالنا إذا ضم إلى ظاهرة الحرب التي تنتال الرجال وتجعل كثرة الأمم أطفالا ونساء ، ظاهرة التعرض لمازق الحياة المرهقة و بخاصة في طبقات العال الذين يباشرون أعمالهم بين الحديد والنار ، وفي قاع المبحار وأمواجها ، وفي ظلمات المناجم وضيقها . ، وفي رفع أنقاض البيوت المهدمة وقطع الأحجار ونقلها وما إلى ذلك مما لا نعرف فيه عاملا سوى الرجل ، وقطع الأحجار ونقلها وما إلى ذلك مما لا نعرف فيه عاملا سوى الرجل ،

#### الشريعة هذبت ما تقضى به الطبيعة :

٣ — هذه هى تعليلات تلك الظاهرة الاجتماعية فيمايرى العلماء والباحثون ، وهى تعليلات يرسمها الواقع الحس بحروف واضحة على صفحة الوجود ، وبها استقر تعدد الزوجات شأنا اجتماعيا قديما ، واستمر إلى الإسلام فلم تنقض شريعة الإسلام فيه ما تقضى به الطبيعة وهو أصل التعدد ، و إنما هذبته من ناحيتين :

وقفت به عند عدد يكفل حاجة الرجل على وجه لا يؤثر فيه طروء الفترات التى تعدم فيها قابلية المرأة .

وأوجبت على الرجل أن يعدل في مطالب الحياة بين هذه الزوجات حتى يكون

أعون على بقاء أصل الهدوء والاطمئنان ، وأبعد عن الظلم والميل والانحراف ، وهذا قدر اتفقت عليه النصوص الشرعية وأجمع عليه فقهاء الشريعة ، واقرأ فيها قوله تعالى : « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » (١) وقوله : « فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا تَمْدِلُوا فَوَاحِدَةً » (٢) وقوله : « فسلا تَمْيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالُمُعَلَّقَةِ » (٢) .

#### عبث بآيات الله:

وقد يكون من أعجب ما استنبط من هذه الآيات أنها تدل على أن التعدد غير مشروع ، بحجة أن العدل جعل شرطا فيه بمقتضى الآية الأولى ، وأنبأت الآية الثانية أن العدل غير مستطاع ، و بذلك حال معنى الآيتين : يباح التعدد بشرط العدل ، والعدل غير مستطاع ، فلا إباحة للتعدد .

وواضح أن هذا عبث بآيات الله ، وتحريف لها عن مواضعها ؟ فما كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند الخوف من ظلم اليتامى ويضع العدل بير الزوجات شرطا فى التعدد بأسلوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وينفى استطاعته والقدرة عليه .

## المعنى الصحبح للآبتين :

وإذن فتخريج الآيتين الذي يتفق وجلال التنزيل وحكمة التشريع ،
 ويرشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لما قيل في الآية الأولى: « فإن خفتم ألا تعدلوا » فهم منه أن العدل بين الزوجات واجب ، وتبادر إلى النفوس أن

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٩ من سورة النساء .

العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه السكامل الذى لا يتحقق إلا بالمساواة فى كل شىء ، ما يملك ومالا يملك ، فتحرج بذلك المؤمنون ، وحق لهم أن يتحرجوا ؛ لأن العدل بهذا المعنى الذى تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع ، لأن فيه مالا يدخل تحت الاختيار ، فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب فى الآية الأولى ، وترفع عن كواهلهم هذا الحرج الذى تصوروه من كلة « فإن خفتم ألا تعدلوا » .

وكأنه قيل لهم: العدل المطلوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به صدوركم ، و به تحرجتم من تعدد الزوجات الذي أباحه الله لكم، ووسع به عليكم، و إنما هو: ألا تميلوا إلى إحداهن كل الميل، فتذروا الأخرى كالمعلقة.

فهذا بيان إلهى كان ينتظره المؤمنون بعد نزول الآية الأولى ، وفهمهم منها ما فهموا ، ويرشد إلى هذا قوله تعالى فى مفتتح الآية الثانية : « ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » ، ثم عدد أموراً كانت موضع استفتائهم ، وكان خاتمها قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » .

## عمل الأمة أوضح شاهد:

وبهذا يتضح جلياً أن الآية الثانية تتعاون مع الآية الأولى على تقرير مبدأ التعدد بما يزيل التحرج منه ، وفى ضوء هذا المبدأ عدد النبى صلى الله عليه وسلم زوجاته ، وعدد الأصحاب والتابعون زوجاتهم ، ودرج المسلمون فى جميع عصورهم و بجميع طبقاتهم يعددون الزوجات متى شاءوا ، ويرونه مع العدل الذى طلبه الله من الأزواج ، حسنة من حسنات الرجال إلى النساء ، وحسنة إلى الرجال أنفسهم ، وحسنة إلى الأمة جميعاً .

ومضت على ذلك سنة المسلمين أربعة عشر قرناً وجد فيها الأثمة المجتهدون

فى جميع الأمصار ، ودونت مذاهبهم ، وخدمت بالنشر والتعليم ، جيلا بعد جيل ، ولم نسمع عن أحد من هؤلاء جيماً أن الآية الثانية تنقض أو تحاول أن تنقض شيئاً قررته الآية الأولى ، وإنما هى توضيح و بيان لما طلب فيها من العدل الذى جعل الخوف من عدمه موجباً لالتزام الواحدة .

#### تقدير العدل إلى الفرد:

وكانوا جميعاً مع ذلك يعرفون أن قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » خطاب موجه للأفراد فى شأن لا يعرف إلا من جهتهم يرجعون فيه إلى نفوسهم ، ويتحاكمون فيه إلى نياتهم وعزائمهم ، وليس له من الأمارات الصادقة المطردة أو الغالبة ما يجعل معرفته وتقديره داخلين تحت سلطان الحاكم حتى يرتب على تلك الأمارات تشريع المنع أو الإباحة .

وكم من شخص يرى بأمارات تدل على غلظ الطبع ثم يكون فى المعاشرة أو الاقتران مثالا حياً لحسن العشرة والقيام بالواجب .

و إذن فالشخص وحده هو المرجع فى تقدير خوفه من عدم العدل ، وهو المطالب فيما بينه و بين الله بتطبيق الحسكم المناسب لما يعرف من نفسه ولا سبيل ليد القانون عليه ، وشأنه فى ذلك ، هو شأنه فى سائر التكاليف التى تحاكم الشريعة فيها المؤمن إلى نفسه ،كالتيم ، أو الإفطار فى رمضان إذا خاف المرض أو زيادته باستعال الماء أو بالصوم .

#### من يشرخل القانود، ؟

تم يجد القانون سبيله إلى من تزوج فعلا بالثانية أو الثالثة ، ووقع منه الجود على إحدى زوجاته ، وأعلنت الحاكم بضررها وعندئذ يتدخل القانون

بالربع والزجر ثم بالحسكين ، وما رسم الله من طرق الوفاق بين الزوجين ، حتى إذا ما استحكم الشقاق وتسكرر الجور ، وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضى أن يقطع هذه الزوجية بالتفريق ، وهذه الحالة قد كفلتها الشريعة بما سنت من وجود التعزير . وكفلها القانون حيها أخذ بمذهب الإمام مالك في تقرير مبدأ التطليق بالضرر (١) .

#### الأصل إبامة التعدد:

٧ - وإلى هنا يتضح جلياً أن القول والعمل يدلان من عهد التشريع على أن التعدد مباح ما لم يخش المؤمن الجور فى الزوجات ، فإن خافه ، وجب عليه تخليصا لنفسه من إثم ما يخاف أن يقتصر على الواحدة ، ويتضح أيضاً أن إباحة التعدد لا تتوقف على شىء وراء أمن العدل وعدم الخوف من الجور ، فلا يتوقف على عقم المرأة ، ولا مرضها مرضاً يمنع من تحصن الرجل ، ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معها عقد العفاف . نعم ، يشترط فى الزوجة الثانية ما يشترط فى الأولى من القدرة على المهر والنفقة .

هذا وقد وضعت الآية تعدد الزوجات في موضع الأصل في طريق التخلص من عدم القسط في اليتامي . ثم ذكر الاقتصار على الواحدة عند طروء الخوف من عدم العدل بين الزوجات ، ومن هذا كان لنا أن نقول: إن الأصل في المؤمن العدل ، و به يكون الأصل إباحة التعدد ، وأن الجور شيء يطرأ على المؤمن فيخافه و به يوجد ما يوجب عليه أن يقتصر على الواحدة .

ويلتقي هذا مع ما قرره الباحثون في تعليل ظاهرة التعدد في الزوجات

<sup>(</sup>١) راجع الواد ٦ - ١١ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٩

كما سلف ، وأن التعليل فى جملته وتفصيله يقضى بتعدد الزوجات ، إما بالنظر إلى حاجة الشخص ، أو حاجة المرأة .

ولوكان الأمر على عكس هذا لكان أسلوب الآية هكذا: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فالكحوا واحدة من غيرهن ، فإن كان بها عقم أو مرض، واضطررتم إلى غيرها فمثنى وثلاث ورباع .

ولفات بذلك الغرض الذى ربط به تشريع تعدد الزوجات من قصد التوسعة عليهم فى ترك اليتامى حين الخوف من عدم الإقساط فيهن .

ولكان الأساوب على هذا الوجه هو الأساوب الذي عهد للقرآن في إباحة الحرم عند الضرورة الطارئة ، وذلك كما نراه في مثل قوله تعالى: « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . . إلى أنقال: « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » .

ولدلت الآية بهذا على أن التزام الواحدة هو الأصل والواجب ، وأن إباحة التعدد إنما تكون عند الضرورة .

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، فإن أسلوب الآية كما ترى ، وضع التمدد أولا طريقاً للخلاص من التحرج فى اليتيمات ، ثم علقت الواحدة على طروء حالة هى الخوف من عدم العدل .

وعليه فلا دلالة فى الآية على أن المطلوب فى الأصل هو التمدد أو الواحدة ، وهذا إذا لم نقل إن الأصل والمطلوب هو التمدد ، تلبية للموامل التى طبيع عليها الرجل والاجتماع البشرى والتى قضت بظاهرة تمدد الزوجات فى قديم الزمن وحديثه .

و بمد ؛ فلوكان التعدد مقيداً بشيء مما يذكرون وراء الخوف من عدم

المدل ، والمسألة تتعلق بشان يهم الجماعة الإنسانية وتمس الحاجة إلى بيان شرطها و بيانها لما أهمل هذا التقييد من المصادر النشريعية الأولى الأصلية ، ولكان للنبى صلى الله عليه وسلم مع الذين أسلموا ومعهم فوق الأربع موقف آخر وراء التخيير في إمساك أربع ومفارقة الباقى ، وللزم أن يبين لهم — والوقت وقت وحى وتشريع — أن حق إمساك الأربع أو الزائد عن الواحدة مشروط بالعقم ، أو المرض أو القدرة على تربية ما قد يلد الرجل من زوجانه المتعددات ، وعلى الإنفاق على من تجب عليه نفقته من أصوله وفروعه وسائر أقاربه ، ولكن شيئاً من ذاك لم يكن ، فدل كل هذا على أن التعدد ليس مما يلجأ إليه عند الضرورة ، وليس مما يتوقف إباحته على شيء غير أمن المدل بين الزوجات ، فيما يدخل وليس مما يتوقف إباحته على شيء غير أمن المدل بين الزوجات ، فيما يدخل وليس مما يتوقف إباحته على شيء غير أمن المدل بين الزوجات ، فيما يدخل تحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن والملبس .

#### كلمة للغزالي:

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن كلة للإمام الغزالي فيما يتصل بتعدد الزوجات ، وسبب إباحته بالنظر إلى العامل الجنسى ، الذي سبق الكلام عليه في عرض آراء العلماء والباحثين في تعليل ظاهرة التعدد ، قال : « ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة ، فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع ، فإن يسر الله له مودة ورحمة ، واطمأن قلبه بهن و إلا فيستحب له الاستبدال » . وعلى هذا عدد الأصحاب وقل فيهم من ليس له اثنتان .

ثم قال الغزالى : « ومهما كان الباعث معلوما فينبغى أن يكون العلاج بقدر العلة ، فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة والقلة » ، و يشير الغزالى بهذا إلى أن التعدد لتحصين النفس أمر مرغوب فيه شرعا ، أى مع أخذ النفس

بالمدل الواجب بين الزوجات ، ويشير أيضاً إلى أن الذين يمددون زوجاتهم لمجرد الانتقال من ذوق إلى ذوق ، دون حاجة إليه فى تحصين النفس ، وعفتها عن الحجرم يعملون عملا تأباه الشريعة ، ويمقته أدب الدين .

## ثانياً: التعدد في ظل الحالات الاجتماعية

#### مشروع تقييد التعدد :

١ — يتور بين الحين والحين كلام كثير، بل حلات مديرة ، حول تعدد الزوجات وأضر اره الاجتماعية ، ولم يقف الأمر عند السكلام ، بل قامت حركات تطالب الحكومات بمنع التعدد أو تقييده ، وكان من أبرزها الحركة التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية المصرية سنة ١٩٤٥ ، ووضعت مشروعاً يقضى بتقييد تعدد الزوجات بإذن القاضى الشرعي بعد « الفحص والتحقيق من أن سلوك المتزوج الذي يريد أن يتزوج بأخرى ، وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة والإنفاق على أكثر ممن في عصمته ومن تجب عليه نفقتهم من أصوله وفروعه » .

و بالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية لهذا المشروع فى أطواره الثلاثة يتبين أن لاحقها قد اعتمد على ما جاء فى سابقها ، وأنها كلها تدور حول أن التعدد مضيعة للأسر ، مفسدة للنسل ، وأنه بحمل الحكومة أعباء ثقيلة بكثرة المتشردين ومن لا عائل لهم ، و يقطع أواصر الرحم والقرابة ، وأنه لو لم يكن فى إطلاقه سوى أنه دافع إلى إهمال تربية النشء ، لكان ذلك داعياً إلى وضع نظام يقطع على غير القادرين طريق الإقدام عليه .

#### أصحاب المشروع أهملوا محاسن التعدد :

٣ - وبهذا العرض الوجيز لتلك المذكرات يتضح أن أصحابها قد أهملوا النظر إلى مقتضيات التعدد ومحاسنه ، وأغفلوها إغفالا تاما ، وكان من واجبهم أن يعرضوا لها ، وأن يقارنوا خير التعدد بشره ، كما هو الشأن فى موازنة خير الشىء بشره إذا كان له جانبا خير وشر ، ثم يصدرون حكمهم فى الجانب الذى ينظهر غلبته على الآخر .

ومن القواعد المقررة أن ما ترجح خيره على شره وجب المصير إليه ، وأن الشر القليل بجانب الخير الكثير لا يعبأ به فى مقام التشريع ، وما من تشريع له خيره الكثير ولا يوجد بجانبه شر ولو ضئيلا ، وأن الحياة الدنيا بطبيعتها لا يسلم خيرها مهما عظمت مقتضياته من شر تقضى به حالات الشذوذ التي لا تمنع تشريعا لجلب الحير الكثير .

#### العدل المقصود في الآية :

٣ — وقد توسع أصحاب المشروع في معنى العدل المذكور في الآية « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فقالوا : إن التعدد لايباح إلا حيث لايخشى منه الجور ، سواء أكان ذلك الجور يظن وقوعه بالزوجات أم بغيرهن ، و بذلك اعتبروا في الإذن بالزوجة الثانية القدرة على الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه من الأصول والفروع ، وعلى تربية الأبناء الذين سينجبهم من الزوجتين أو الثلاث ، وهذا نوع غريب من التقييد فإن المفروض عند من يتزوج الثانية أو الثالثة أنه يدفع شراً عن نفسه باعتبار الفترات التى تفقد فيها المرأة استعداد القابلية ، ويدفع شراً عن أمته باعتبار ما تتركه السنة الكونية وضغط الحياة من النساء الكثيرات عن أمته باعتبار ما تتركه السنة الكونية وضغط الحياة من النساء الكثيرات

ولاريب أن دفع حاجة نفسه المحققة وكذلك حاجة أمته المحققة مقدم فى الاعتبار على نفقة أصوله وفروعه ، ولا يتوقف على احتمال العجز عن تربية أبناء قد يأتون وقد لا يأتون ، وإذا أتوا لاندرى ماذا أضمره المستقبل من سعادة أو شقاء ، أو موت أو حياة.

والعدل و إن جاء مطلقاً فى الآية فالمقصود به خصوص العدل بين النساء كا صرحت به الآية الأخرى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » .

وكما بينته الأحاديث الكثيرة الواردة فى شأن القسم بين الزوجات ، ولم يقل أحد من الفقهاء أنه يتناول الإنفاق على الأصول والفروع ، والقدرة على تربية الأبناء . والعدل بهذا المعنى — الذى يشهد به القرآن وتشهد به الأحاديث مطلوب فى ظل الغنى وظل الفقر ، فالغنى مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف فى بيئة فى بيئة الأغنياء ، والفقير مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف فى بيئة الفقراء ، والمقصود ألا يميل الزوج إلى إحدى زوجاته كل الميل فيترك الأخرى كالمعلقة ، وبهذا يتضح أن تفسير العدل بما فسر وه به تحريف الكلم عن مواضعه .

#### الأسباب الحقيقية للنشرد :

٤ — أما ما يذكرون من التشرد فحسبنا في ندرة ارتباطه بتعدد الزوجات ، أن نشير إلى ما جاء في إحصائية لمكتب الحدمة الاجتماعية نتيجة لبحث حالات التشرد و بيان الأسباب التي تحدثه مع النسبة المئوية لكل سبب ، فقد جاء فيها أنه ليس لتعدد الزوجات من حالات التشرد أكثر من ٣ / . وهي تساوى تماما في هذه الإحصائية نسبة قسوة المنزل على الطفل ، وقسوة المخدوم على الخادم ، ولا ريب أنها نسبة ضئيلة جداً لايصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد الزوجات ، وأن تتخذ تلك العلاقة أساساً للتذكير في وضع حد للتعدد مع ما للتعدد من فوائد اجتماعية تربو بكثير وكثير جداً عن هذه النسبة .

ونحن لا نشك في أن التشرد داء و بيل في المجتمع يجب علاجه ، ووضع حد لاستئصاله والقضاء عليه إن أمكن ، و يكون ذلك بمحاربة أسبابه الكثيرة الفالبة كالفقر ، وسوء تربية الوالدين ، وقسوة الصانع ، والمخدوم ، وزواج أحد الوالدين بعد موت الآخر ، والأوساط الفاسدة ، وفساد أعصاب الطفل مع الجهل بقواعد الصحة إلى غير ذلك مر الأسباب التي لا نحصيها ، والتي لها النصيب الوافر في إحداث حالات التشرد ، فعلى الحكومات الساهرة على مصالح الأمة أن يشتد ساعدها في محاربة تلك الأسباب ، أما تعدد الزوجات فسبب تافه ليس له أثر يذكر في حالات التشرد حتى يقصد بالمنع أو التقييد ، ونحن إذا نسبنا حالات التشرد الناشئة عن تعدد الزوجات إلى اللقطاء ، والأطفال الموءودة التي يعثر عليها البوليس والناس في الشوارع والأزقة التي نشأت كثرتها عن الإعراض عن الزواج ، وعن تأيم كثير من النساء ، لوجدنا أن الحال تدعو إلى إغفال هذه النسبة من التشرد إغفالا تاما ، والعناية الكبرى بتطهير المجتمع من كثرة اللقطاء والموءودين ،

#### عبرة من الغرب :

ولعلنا عندئذ نعرف ونعترف \_ كا عرف واعترف كتاب الإفريج أنفسهم \_ أن منع تعدد الزوجات له دخل كبير في ارتفاع نسبة اللقطاء والموءودين ، وقد أدركوا ذلك وخطب به خطباؤهم ، ونادى به مصلحوهم في أوائل هذا القرن ، وذلك في المؤتمر الذي عقدته الحكومة الفرنسية سنة ١٩٠١ للبحث عن خير الطرق في مقاومة انتشار الفسق ، وكان مما قيل في المؤتمر : إن عدد الأولاد اللقطاء المجموعين في ملاجىء مقاطعة « السين » وحدها ، وجار تربيتهم فيها على نفقة المقاطعة بلغ خسين ألف لقيط ، وأن بعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون بالبنات اللاتي شحت ولا يتهم ، وأن نفس اللقطاء يفحشون بعضهم ببعض ولا زاجر يزجرهم .

وكتبت كاتبة إنجليزية في هذا الشأن: لقد كثرت الشاردات من بناتنا، وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذا كنت امرأة ترانى أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا، وماذا يفيدهن بثى وحزنى وتوجعي وإن شاركني فيه الناس جميعاً ١؟

لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة التعسة ، ولله در العالم الفاضل و تومس » فإنه رأى الداء ووصف الدواء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة ، وبهذه الواسطة يزول البلاء وتصبح بناتنا ربات بيوت ، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بواحدة ، وهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد ، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ، ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ، ولو كان تعدد الزوجات مباحاً لما نزل بنا هذا البلاء ، وهكذا أخذت تندب حظ بنات جنسها اللائي حرم على الرجال أن يتزوجوا منهن على زوجاتهم .

هذه الحالة التي نادت بممالجتها الحكومة الفرنسية ووصفتها هذه الكاتبة الغربية هي الحالة التي نخشي بحق تفاقمها عندنا . أولا : بإعراض الشباب عن الزواج الذي أصبح ديدنا لكثرتهم الغالبة : وثانيًا بمنع أو تقييد تعدد الزوجات .

هى الحالة التي امتلاًت نفوس شبابنا اليوم بمقدماتها و بواعثها .

هى الحالة التى قصد القرآن علاجها حينا وضع الزواج وحث عليه ، وحينا شرع التمدد ووسع فيه ، فهو بينا يقول في إغراء الرجال بالزواج : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَفُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ » (١) . يقول إغراء بتزويج النساء : « فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ إِلْمَمْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ » (٢) .

<sup>(</sup>١) أَكَيْة ٢٤ من سورة النساء . (٢) أَكَيَّة ٢٥ من سورة النساء .

فالسفاح والمخادنة هما رأسا البلاء الذي حل بالأم الغربية ولم تجد علاجاً في دينها وتشريعها فراحت تلتمس ما وضعه الإسلام من علاج وتشريع.

وماكان ليصح أن ننظر حين التشريع إلى جانب ضيق ضئيل ونترك هذا الجانب الذى تقضى به طبيعة الجنسين ، وتقضى به سنة الله فى كونه ، و مذلك نترك المرأة والرجل تحت ضغط الطبائع والسنن فيضطران إلى مقارفة الإنم مدفوعين بالطبيعة والسنن . وما أدق وألطف تنبيه الله إلى هذا الجانب بقوله : « وَلَا تُكُرِ هُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا » (١) .

#### درسی من الثرق :

وهذه أمة شرقية مسلمة نشأت فى أحضان الإسلام ، ثم تغلبت عليها نزعات الغرب ، ولوت وجهها عن الإسلام ، واتخذت قانوناً مدنياً صدر بموجبه منع تعدد الزوجات ، وكان ذلك سنة ١٩٢٦ ولكن لم تمض ـ بعد ـ ثمانى سنوات حتى هال أولياء الأمر فيها عدد الولادات السرية ، وعدد الزوجات السرية العرفية ، وعدد وفيات الأطفال المكتومة . وانظر فى معرفة الإحصائية لكل ذلك فى مدة الثمانى السنوات، عدد ٥٥ من مجلة آخر ساعة فى ٣من يونيه سنة ١٩٤٥ للكاتب المصرى المعروف الأستاذ محمد التابعى ، وكان مقيا إذ ذاك بتركيا .

## الاُرقام نشكلم :

هذا و إذا رجعنا مرة أخرى إلى الإحصائيات المتعلقة بعقود الزواج ،
 و بحالات التعدد خاصة لوجدنا أن الحالة بحكم انصراف الشبان عن أصل الزواج ،
 وخفة ميز أن الفضيلة في نفوسهم قد أخذت في التخاص من فكرة الزواج فضلا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة النور .

عن فكرة التعدد ، ونخشى إذا اضطرد الحال \_ ولا نخالها إلا مطردة \_ فتفشو العزوبة وينعدم التعدد ، وعندئذ تكثر البلوى وتعظم الشكوى ، ونصبح نلتمس أكثر بما التمسته الحكومة الفرنسية في سنة ١٩٠١ ونادى به إذ ذاك عقلاء الإفرنج فلا يجد نداؤنا سميماً ، ولا استغاثتنا مغيثاً .

أما أن تعدد الزوجات يسير إلى نقص مطرد فيدل عليه جدول مصلحة الإحصاء المصرية سنة ١٩٤٣ إذ نزلت نسبة التزوج باثنتين في مدة عشر سنوات من ٤٩٠٤ ٪ إلى ١٧٠ ٪ ، من ٤٩٠٤ ٪ إلى ١٧٠ ٪ ، والتزوج بالثلاث من ٢٩٠ ٪ إلى ١٧٠ ٪ ، والتزوج بأدبع من ٢٠٠ ٪ إلى ٢٠٠ ٪ .

وهى حالة تنذر قطعاً بانقراض التعدد ، واتجاه الناس إلى الانصراف عنه بعامل انصرافهم عن أصل الزواج ، وهو الاكتفاء بسبيل الصداقة والخادنة .

### مامننا إلى تشريع عكسى:

٣ – وإن مثل هذه الحالة جدير بأن يدفع بالأمة إلى التدهور الأخلاق ، الذى شكا منه الغربيون أنفسهم ، وجربته دولة شرقية إسلامية ، وهو مما يوجب على عقلاء الأمة \_ اتقاء للانتكاس الحلق \_ أن يفكروا لا فى منع التعدد أو تقييده و إنما فى وضع حد أعلى للعزو بة بالنسبة لأصل الزواج ووضع تشريع عكسى فى تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر من واحدة مساعدة تحفز غيرهم إلى السير فى طريقهم ، وتساعدهم على الإنفاق على زوجاتهم وعلى أولادهم الذين ينسلون من هذه الزوجات إن لم يكونوا أرباب يسار يمكنهم من ذلك وأن التشريع لمنع ما يسير فى طريق العدم بمقتضى الظروف والأحوال من ذلك وأن التشريع لمنع ما يسير فى طريق العدم بمقتضى الظروف والأحوال والأفكار الخاصة لا يتجه إليه فى أصول التشريعات الحية ، فإن التشريع يقصد أن يكون منه حواجز تحول بين الناس و بين الاندفاع فيا يعكر عليهم صفو الحياة يكون منه حواجز تحول بين الناس و بين الاندفاع فيا يعكر عليهم صفو الحياة .

و يمرضهم للوقوع فى بؤر الشر ، مما تعظم بواعثه فى نفوسهم ، ولم نسمع أن تشريعاً يكون معيناً ، أو محرضاً لاندفاع الناس فى تلك المهاوى ، ثم يجد من يعمل عليه أو يعمل على حمايته .

ولا ريب أن التشريع الذي يراد لتعدد الزوجات هو في الواقع بملاحظة ماتقدم أكبر معين للناس في التخلص من العلاقات الشريفة ذات الآثار الطيبة في الأخلاق والاجتماع اكتفاء بما يقع في أيديهم من أعراض لم تجد من يغار عليها أو يعمل على صيانتها .

#### خطأ آخر لاُصحاب المشروع :

√ — بقى أن هذا المشروع قد اتخذ أصحابه الفقر وعدم القدرة على تربية الأولاد والإنفاق على من تجب على الشخص نفقته أساساً لتقييد التمدد، وممناه أنهم يبيحون للغنى أن يعدد كما يشاء، وليس للفقير أن يتزوج أخرى .

ولوكان يصح اتخاذ الغنى والفقر أساساً لإباحة التعدد ومنعه لـكان الواجب عكس القضية بأن يباح للفقير و يمنع عن الغنى ، فإن الفقراء يطمئنون بعضهم إلى بعض و يتعاولون على تحصيل رزقهم ، فيسمى الرجل بقدر استطاعته ، وتسعى كل زوجة بقدر استطاعتها ، وليس عنده ما يمكن أن يحابى به إحدى الزوجات عن الأخرى .

أما الغنى فتنظر زوجاته إلى غناه، و يجد من ذات يده ما يحابى به إحداهن، فيقع الشقاق بينهن وتتفكك عرا الأسرة، وما دام الرجل غنياً قادراً فهو عند غير المحبو بة منهن مظنة المحاباة والميل، وأمر الفقير مكشوف لزوجاته يعلمون دخله وخرجه فليس محلا لهذه المظنة.

أما التباغض الذي يحصل من جراء تعدد الزوجات بينهن و بين أولادهن ا

فمنشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها ، وقد وجدت هذه الغيرة في أعلى طبقات النساء « أمهات المؤمنين » ولم تمنع من تعددهن لما في تعددهن من خير بر بو على شر هذه الغيرة .

كما وجدت أساليب السكيد في أعلى طبقات أولاد الضرائر «يوسفو إخوته» ومثل هذا الشأن الطبيعي لا يمكن وقف التشريع لأجله تحصيلا للفوائد العظيمة المترتبة على التشريع .

والله الذى يعلم أن الغيرة أمر طبيعى فى نفوس الزوجات ، شرع تعدد الزوجات فى قديم الزمن وحديثه ، ولم تر الحكمة الإلهية أن وقوع السكيد فيا بينهن ، وفيا بين أولادهن مانع مر إقرار التعدد ، فدل ذلك على أن مقاصد التعدد فى نظر المشرع الحكيم تسمو بكثير عما يقع من السكيد والتباغض أثراً لهذه الغيرة المطبيعية .

على أن هذا التباغض الذى يقع بين الزوجات ، يرى مثله كثيراً بين الزوجة وأحمائها ، ومثل ذلك عفو فى نظر التشريع ، لأنه و إن كان شراً إلا أنه شر قليل لا يترك لأجله الخير الكثير .

## الشريعة لم مهمل :

۸ — والشريعة من وراء ذلك كله لم تهمل جانب المواعظ والإرشادات والتعزيرات التى من شأنها تلطيف آثار الغيرة الطبيعية ، وتوجب مع هذا على أولياء الأمر تهيئة وسائل العيش والتربية الصحيحة للفقراء وأولادهم ، وترى أن التقصير في ذلك يقع أولا بالذات على كاهل الحكومات الإسلامية التى لا تعمل على إيجاد النسل القوى الصالح بتوسيع طرق العمل وصيانة حقوق العال .

و بعد: فإذا كان الواقع أن الطبيعة تسخو بالنساء أكثر مما تسخو بالرجال ، وتقسو على الرجال أكثر مما تقسو على النساء وأن الاتجاه الطبيعى للجاعات في كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف ، وأن الرجل تطّرد قوته الفاعلية إلى حياة أطول مما تستعد له قابلية المرأة ، وأن الرجل لا تعتريه فترات يفقد فيها استعداده على نحو ما يعترى المرأة من هذه الفترات ، وكان من الرجال من تغاب عليه جنسيته لا تحصنه المرأة الواحدة ، وكان الغنى والفقر مرتبطين بأسباب أخرى وراء الزواج ترجع إلى العمل .

إذا كان هذا هو الواقع ، كان بلاشك بمايقضى بترك الشريعة كما أرادها الله ، لا تقيد إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات فى الحدود التى رسم صاحب الشريعة .

و بعد مرة أخرى: أى الأمرين أحق بالقبول ؟ منع التعدد أو تقييده ، فتحكثر النساء ويندفعن تحت ضغط هذه الحكثرة ، وتحت الحرمان إلى الإخلال بالشرف ، وإلى ما صارت إليه الأمة الشرقية حينا قلدت الغربيين فيا يختص بالولادات المكتومة ، والزواج العرفى السرى . هذا أم ترك الأمر على ما هو عليه ولو تزوج الرجل فى كل بلدة واحدة ، وكان له منهن جميعا أولاد شرعيون ، يعرفون نسبتهم إلى أبيهم ، ويعرف الناس نسبتهم إلى أبيهم ، زوجات متفرقات بأولاد شرعيين خير أم أخدان يبعن عرضهن فى كل مكان ، ولكل شخص و بأولاد غير شرعيين . أى الفريقين أحق بالقبول إن كنتم تعلمون ؟.

# الفصال لثالث منظم النصل منظم المنصل

هذه المسألة تناولها البحث قديماً وحديثاً ، وكانت موضع خلاف في القديم ، وظلت كذلك موضع خلاف في القديم ، وظلت كذلك موضع خلاف في الحديث ، وشأنها في ذلك شأن كل مسألة تسكتنفها اعتبارات مختلفة ، ولم يكشف جهة الحق فيها نص واضح في دلالته ، فيترك الحسكم فيها لما يترجح في نظر الباحث من هذه الاعتبارات ، وما تقضى به مصلحة صاحب الحق فيها فرداً كان أم جماعة .

وهذه طريقة الإسلام فى تشريع الأحكام ، فالذى لا تختلف فيه المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات ينص على حكمه نصاً قاطماً لا يجمل فيه مجالا للاجتهاد والنظر ، أما الذى تخصع المصلحة فيه للظروف فإنه يكله إلى أرباب النظر والاجتهاد وتقدير المصالح : « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ مَنْهُمْ .

عرضت هذه المسألة في أكثر عبارات القديم تحت عنوان ( العزل ) .

وعرضت في أكثر عبارات الحديث تحت عنوان (تحديد النسل).

وتعرض اليوم تحت عنوان (تنظيم النسل).

وكل هذه النناوين تحاول الجواب عن شيء واحد ، وهو : هل يجوز منع الحمل في حالات خاصة أو على العموم ؟

ولما كان العزل هو الطريق السهل المعروف الحكل الناس في جميع العصور

عرضت به المسألة في القديم تمشياً مع البساطة التي يألفها القديم ، وحينها أتساعت الحضارة وانكشفت للناس طرق أخرى لمنع الحمل غير العزل ، وشاع ذلك فيا بينهم ، وكان منها ما يقف بالنسل عند حد مدين ، ومنها ما يمنع الحمل فترة من الزمن ولا يقطعه ، عرضت تحت عنوان التحديد تارة ، والتنظيم أخرى لنشمل جميع الوسائل الممكنة لمنع الحمل عزلا كانت أم غير عزل .

ولما كان تحديد النسل بمعناه المعروف: وهو الوقوف بنسل الأمة عند عدد معين لا تقصده أمة تريد البقاء خصوصاً فى هذا العصر \_ عصر التنافس بين الأم فى الكثرة والقوة \_ كان لابد أن يراد به ما يلتقى مع معنى التنظيم الذى لا يأبى الكثرة ولا يقتضى الوقوف بالنسل عند حد معين .

لهذا اخترت «تنظيم النسل» عنوانا لهذا الفصل من مباحث هذا الكتاب.

## من له حق الولد ؟

إن من الأسس التي تفيدنا كثيراً في هذا البحث معرفة ؛ من له حق الولد ، أهو الوالد وحده ، أم الوالدان معاً ؛ أم أن الولد حق مشترك بينهما و بين الأمة ؟ وعلى الرغم من أننا لم نر الفقهائنا بحثاً صريحاً كهذا فإنه يبدو للناظر في تعليل آرائهم في هذه المسألة أنهم لم يغفلوا هذا البحث ، بل نظروا إليه و إن كان ذلك خفياً وارتبط رأى كل فريق منهم في المسألة برأيه فيمن له حتى الولد ، وعلى هذا الأساس نعرض أقوالهم في الموضوع :

من العلماء من رأى أن الولد حق للوالد وحده ، فله إن شاء أن يحصله ، وله إن شاء ألا يحصله ، ومن أصحاب هذا الرأى الإمام الغزالى المتوفى سنة ٥٠٥ ه . ومنهم من يرى أنه حق للوالدين مما ، ومن أصحاب هذا الرأى علماء الحنفية . ومنهم من يرى أن الولدحق مشترك بين الأمة والوالدين ولسكن حق الوالدين أقوى ،

ومن أصحاب هذا الرأى الشافعية والحنابلة والجهرور من أصحاب المذاهب الأخرى ، ومنهم من يرى أن حق الأمة فى الولد أقوى من حق الوالدين ، ومن هؤلاء طائفة من رجال الحديث .

#### الرأى الاثول:

يرى الإمام الغزالى أن منع الولد مباح ولا كراهة فيه ، قال : لأن النهى إنما يكون بنص أو قياس على منصوص ، ولا نص فى الموضوع ، ولا أصل يقاس عليه بل عندنا فى الإباحة أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج أصلا ، أو ترك المخالطة الجنسية بعد الزواج ، أو ترك التاقيح بعد المخالطة . فإن كل ذلك مباح وليس فيه إلا مخالفة الأفضل ، فايكن منع الحمل بالعزل وما يشبهه مباحا كما أبيح ترك الزواج وترك المخالطة . . الخ .

هذا رأى الغزالى فى منع الحمل بقطع النظر عن البواعث التى تدفع إليه . أما إذا نطرنا إلى البواعث التى تدفع إليه ، فإنه يرى أن من البواعث ما ليس منهياً عنه ولا مكروهاً فلا يؤثر فى حكم الإباحة ، وذلك كما قال : مثل استبقاء جمال المرأة ونضرتها ، ومثل الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد .

ويرى أن من البواعث ما هو مكروه منهى عنه فيستتبع ذلك كراهة منع الحمل نظراً للبواعث عليه ، وذلك كما قال : مثل الخوف من الأولاد الإناث كاكانت عادة العرب « وَإِذَا 'بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْيي ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَانِت عادة العرب « وَإِذَا 'بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْيي ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَانِي عَلَى شَوع مَا 'بُشِرَ بِهِ أَ'يهْ سِكُهُ عَلَى هُون وَهُو كَالْمِي النَّرَابِ أَلَا سَاء مَا يَحْدَكُمُونَ »

و يتلخص رأى الغزالى فى أن منع الحمل مباح فى ذاته و بقطع النظر عما يحمل عليه من البواعث ، وأنه يكون مكروها إذا كان الباعث عليه مكروها .

وقد أتجه على الغرّالي في رأيه هذا :

أولا — قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك الفكاح مخافة الميال فليس منا» ثانياً — قوله عليه الصلاة والسلام في العزل ، وقد سئل عنه : ذلك الوأد الخني .

ثالثاً: قول ابن عباس: المزل هو الوأد الأصغر.

والغزالى يحاول الإجابة عن هذه الاعتراضات فيقول: إن كلة (ليس منا) في الحديث الأول معناها: ليس على سنتنا وطريقتنا وسنتنا هي الأكل -: أي أنه خالف ما هو أكل وأمثل، وهذا لا يعطى الكراهة ولا المنع.

وأن الحديث الثانى لا يقوى على معارضة ما صبح من أحاديث الإباحة كا روى عن جابر رضى الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.

وأما قول ابن عباس: المرزل هو الوأد الأصغر. فهو قياس منه: قاس منم الحمل على قتل الطفل، وهو قياس ضعيف أنكره عليه على رضى الله عنه، وقال: لا تكون مو ودة إلا بعد سبعة الأطوار. وتلا قوله تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* ثُمُّ خَلَقْنَا النُّطْفَة عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَة ، فَخَلَقْنَا الْمُصْفَة مَكِينٍ \* ثُمُّ خَلَقًا النَّطُهَة عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَة ، فَخَلَقْنَا الْمُصْفَة عَلَقَا الْعَلَامُ عَظَاماً ، فَخَلَقْنَا الْعَظَامَ خُمَّا ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْقُالِقِينَ »

#### الرأى الثانى:

و يرى الحنفية أن منع الحمل مباح بشرط أن تأذن فيه الزوجة لاشتراكم في حق الولد ، قال صاحب الهداية (١٦ : ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأن

<sup>(</sup>١) المرغيناني المتوني سنة ٩٩٣ ه.

تحصيل الولد من حقها ، وللسكال بن الهمام (١) وغيره من علماء الحنفية مثل هذا . وقال علماء الحنفية هذا هو أصل المذهب ، ولسكن المتأخر بن أفتوا فى زمانهم بجوازه لأحد الزوجين بغير رضا صاحبه إذا خيف على الولد السوء لفساد الزمان ، وهذا منهم مبنى على قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان .

#### الرأى الشالث :

برى جمهور العلماء من فقهاء الأمصار أن منع الولد مكروه نظراً لحق الأمة فيه . قالوا : قد رويت كراهته عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسمود رضى الله عنهم لأن فيه تقليل النسل ، وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على الزواج تكثيراً للنسل فقال : تناكحوا تناسلوا تكثروا ، وقال : سوداء ولود خير من حسناء عقيم .

هذا رأيهم فى منع الولد من جهة حتى الأمة فيه : أما من جهة حتى الزوجين فأفتوه بالحرمة إذا عزل الرجل بغير رضا زوجته . وقالوا جميعاً : إذا دعت إليه حاجة مهمة فى نظر الشرع جاز من غير كراهة ؛ وقد مثلوا لتلك الحاجة بأن يكون الزوجان فى الجهاد و يخاف على الزوجة أن يضعفها حملها مع مشقة السفر والجهاد أو بخاف أن يولد لهما ولد فى دار الحرب وليس عندها من وسائل الراحة والصحة ما يطمئنان به .

ومن أصحاب هذا الرأى موفق الدين بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٣٠ ه، ومنهم الإمام النووى الشافعي المتوفى سنة ٦٧٦ ه، وعبارة النووى في شرحه لمسلم هكذا ؛ والعزل مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاءت تسميته في الحديث ؛ الوأد الخني ؛

<sup>(</sup>١) التوني سنة ٢٦١ ه.

لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد ، ولعلك تجد فى كلام النو وى دفعاً قويا لرد الغزالى على قول ابن عباس إنه الوأد الأصغر ، و إنه لم يرد حقيقة الوأد و إنما أراد التشبيه والإلحاق .

#### الرأى الرابع :

يرى جماعة منهم ابن حبان (١) وابن حزم (٢) تحريم منع الولد مطلقاً ، وقد غلب هؤلاء حق الأمة في الولد على حق الوالدين . وقالوا : إن في العزل قطع النسل المطلوب شرعا من الزواج ، وفيه أيضاً صرف السيل عن واديه مع حاجة الطبيعة إليه واستعدادها للإنبات والإثمار لما ينفع الناس و يعمر الكون . .

## مكم إسفاط الحمل:

وكما بحث العلماء على هذا الوجه حكم منع الحمل بالعزل بحثوا حكم إسقاط الحل على الوجه الآتى :

اتفقوا على أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام لايحل لمسلم أن يفعله ، لأنه جناية على حى ، ولذلك وجبت فيه الدية إن نزل حياً ؛ والغرة إن نزل ميتاً .

أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه ، فقد اختلفوا في حله وحرمته ، فرأى فريق أنه جائز زاعماً أنه لا حياة فيه فلا جناية ولاحرمة .ورأى آخرون أنه حرام . وقالوا إن فيه حياة محترمة هي حياة النمو والإعداد ؛ ومن هؤلاء الإمام الغزالي : فقد عرض لهذه المسألة وفرق بينها و بين العزل . وقال : « وليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل . وأول مراتب الوجود أن تقع المادة في المحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، وتعظم

<sup>(</sup>١) هو الإمام المحدث أبو حاتم محمد بن حبان البستى صاحب الصحيح ، والتصانيف المفيدة المتوفى سنة ٤ ٣٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) أبن حزم : هو فحر الأندلس ، ومجدد القرن الخامس توفيسنة ٥٦ هـ .

الجناية كما انتقلت المادة من طور إلى طور حتى تصل إلى منتهاها بعد الانفصال حياً » ومن هؤلاء أيضاً صاحب الخانية من علماء الحنفية ونصه : « ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن ياحقها إثم هنا هذا إذا أسقطت بغسير عذر » وقال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل ، وليس لأبى الصبى ما يستأجر به الظائر و يخاف هلاكه ، ونقل عن الذخيرة : لو أرادت الإلقاء قبل مضى زمن ينفخ فيه الروح ، هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه ، وكان الفقيه على بن موسى يقول : إنه يكره ، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة في من موسى يقول : إنه يكره ، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة في من موسى المن وهبان : فإباحة الإسقاط محولة على حالة العذر ، أو أنها لا تأثم إثم القتل . ومن كلام ابن وهبان :

ويكره أن تسقى لإسقاط حملها وجاز لمسذر حيث لا يتصور

## الفقهاء يعترفون بحياة مادة التلفيح :

ومن هنا نرى أن علماء الشريعة يرون \_ كما يرى الطب \_ أن مادة التلقيح فيها حيوية يقدرها الفقهاء ويعتدون بها ويرتبون عليها آثارها ، وقد وجدنا ذلك فى حكمهم على كاسر بيض الصيد في الحرم نظراً لأنه أصل الصيد ومآله .

أما الحياة التي لا تكون إلا في الشهر الرابع فهي حياة الحس والحركة التي عبر عنها القرآن بالخلق الآخر وعبر عنها في الحديث بنفخ الروح .

والعلماء الذين نفوا الحياة قبل نفخ الروح يريدون هذه الحياة حياة الحركة لا حياة النمو ، وهم لا ينكرون في الوقت نفسه : أن البويضة ذات حياة أثرها النمو والأطوار التي أشار إليها القرآن الكريم في تكوين الإنسان . واعتمد عليها الفقهاء في تقرير الضمان على كاسر بيض الصيد الغير المذر .

#### وعق الاُمة في النسل:

من هذا العرض المتقدم يبدو أن جهور الفقهاء لم يحرصوا الحرص كله على إظهار حتى الأمة فى الولد ، ولم يكن ذلك منهم ناشئا عن إهال جانب الأمة وتكوينها بالقوة المطلوبة ، وإنما يرجع إلى اعتقادهم أن حتى الأمة من هذه الوجهة مكفول لا خوف عليه ، وذلك لأمور :

أولها — أن للزواج في الشريعة الإسلامية شأنا تغلب عليه الصبغة الدينية ، ويترتب عليه الثواب الأخروى لما فيه من فائدة التحصين المطلوب شرعا ، فالمسلمون بذلك حريصون دينيًّا على تحقيق هذه الغاية ولاشك أن هذه الغاية لا تحصل إلا بترك الأمور تجرى على طبيعتها ، والمياه تسير في واديها ، وبهذا الاعتبار الذي لا تفارق ملاحظته أكثر المسلمين، لا يميلون إلى عملية العزل أو نحوها ، فيتحقق النسل المطلوب لكثرة الأمة وتكوينها .

ثانيها — أن محبة النسل مفروسة فى الطباع ولا يمكن بحال فساد تلك الطبيعة أو عموم الرغبة فى تقايلها أو العمل على قطعها ، فإن وجدت فإنما توجد لأفراد لهم نزعة خاصة أو حالات خاصة ، فلا يؤثر القول بالإباحة فى شأن كهذا على تكوين الأمة وحقها فى الولد .

ثالثها -- أن الأمة الإسلامية كانت فى زمنهم بحالة من القوة والكثرة واتساع العمران لا يخطر ببالهم فيها تقدير ضعفها أو قلة أفرادها أو انحلال أعصابها ، فقصر وا نظرهم أو جعلوا أكثر نظرهم موجها إلى الفرد الذى يبتلى بتلك النزعة أو يبتلى بحالات تعكر عليه صفوه من جراً النسل وكثرته .

ونحن واثقون بأنهم لو نظروا فى أفق أوسع وقدروا أن سيكون فى مستقبل الزمن قوم يضمف دينهم ويفسد خلقهم إلى حد أن يفضلوا المخادنة على المزاوجة والسفاح على التحصين ، وآخرون يضر بون عن النسل احتفاظاً عتمة لا يقيم لها الرجال العاملون وزناً ، وآخرون يستمر ثون حياة السكسل والبطالة ، وتضيق الدنيا في أعينهم و يشتد ضيقها كما بشروا محمل أو ولد .

نحن واثقون بأنهم لو نظروا هذه النظرة لأجمعوا على الإفتاء بحرمة منع الولد إلا إذا ألجأت إليه ضرورة أو قضت به حاجة ملحة .

#### الشريعة وجق الأمة في النسل:

ومما لاشك فيه أن الشريمة الإسلامية جملت الولد حقاً مشتركا بين الوالدين وبين الأمة ، على الوالد أن يحصله بالوسائل المشروعة ؛ وأن يممل على تنميته وتهذيبه ثم يقدمه للأمة فيفيده ويفيد الأمة ، وقاعدة الشركة المادلة الا يطفى أحد الشريكين محقه على حق صاحبه ، فالولد إذا كان ذكراً لأبيه فهو لَبِنة من بناء الأمة ، ولا ريب أن حياة الأم بقوتها ؛ وأن قوتها ترجع فيما ترجع إليه إلى تزايد النسل وقوته . والشريمة الإسلامية حثت على مبادئ القوة والمعزة ، واتساع العمران ، وعموم السلطان ، وكثرة الأيدى الماملة في عمارة الكون ، وتقويم الحياة ورقيها ، وهذه غايات لا يمكن الحصول عليها إلا بكثرة النسل المكون للأمة المضاعف لقو تها الموجد لمزتها ؛ ولو لم يكن سوى ما أوجبته الشريعة الإسلامية من الجهاد في سبيل الخير والدعوة إلى الحق والإصلاح في كل الأزمنة ، واتخاذ المدة الدائمة : ( وَأُعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَهْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ النَّيْلُ تُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُو الله وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَهْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُو الله وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَهْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُو الله وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَهْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ النَّهُ الله عَدُوا الله وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَهْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ النَّهُ عَلَى الله وَعَدُوا الله وَ عَدُوا الله وَعَدُوا الله وَعَدُوا الله وَقَدْ أَنْ الله وَهُ الله وَعَدُوا الله وَهَدُوا الله وَقَالَا الله وَقَوْلَ الله وَعَدُوا الله وَتَعْلَى الْعَلَقَةُ وَعَدُوا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَتَعْلَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الْعَلَا الله وَقَالَا الله وَلَا الله وَقَالَا الله وَالْمُ الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الْهُ وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَقَا الله وَقَالَا الله وَقَالَا الله وَالْمُ الله وَقَالَا الله وَق

#### الشريعة وكثرة النسل:

نقول : لو لم يكن سوى هذا لكني في معرفة أن الأصل فيها هو العمل

كثرة النسل والتوالد ، وأن الولد لم يكن حقاً لوالديه إلا بمقدار ما يهيئانه لخدمة الأمة والقيام بنصيبه فيها .

ولقد رغب القرآن الكريم وحثت الأحاديث النبوية على الزواج مع أنه أمر طبعي لا تكاد النفس المهذبة تفكر في الإضراب عنه ما استطاعت إليه سبيلا ، انظر إلى قوله تعالى في معرض الامتنان على عباده : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَذْوَاجِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَذْوَاجِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) وقوله جل شأنه بيانًا لمكانة البنين في هذه الحياة : (التالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْخِيَاةِ الدُّنيَا) ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « تناكوا تناسلوا فإني مباه بكم الأم يوم القيامة » وقوله : « سوداء ولود خير من حسناء عقيم » ، وقوله : « من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا » .

ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع الحمل على الإطلاق كما يراه الغزالى ، أو برضا الزوجين كما يراه الحنفية ، فيه إهدار لجق الأمة الذى تشير إليه هذه المنصوص ، وتقضى به روح الشريعة ، وأن حق الأمة يجب أن يكون له المكان الأول من النظر والاعتبار ، خصوصاً فى زمننا هذا الذى أصيبت فيه الشموب الإسلامية بالضعف والانحلال والتمزق .

وأن إباحة المنع من الحمل كما يراه الغزالى أيضاً لمجرد المحافظة على الجمال والمتعة الجنسية ، منع للطبيعة المستعدة للإثمار عن تأدية وظيفتها ، وإيتاء ثمرتها ، وقد صرح الدكتور الكبير سليان «باشا» عزمى في حديث له بأن الطب لا يقر بحال تحديد النسل لإمتاع النفس والجسم وإطلاق الحرية للسيدات في الرياضة والسفر والألعاب ؛ وإذا كان الطب \_ وهو المهيمن على الصحة والقوة والضعف \_ لايقر هذا فالشريعة الإسلامية ذات المبادئ القويمة أشد منعاً لفكرة منع الحل

لهذه الأغراض. وذلك لأن الشريعة الإسلامية تبنى أحكامها فى دائرة الطب و على ما يراه الطب وهى فوق ذلك تقرر للزوجة مكانة سامية فى بناء الأسرة وبناء الأمة بالبنين والحفدة.

#### \* \* \*

هذان اعتباران قويان يقفان أمام الإباحة المطلقة في منع الحمل: اعتبار حق الأمة في الولد الذي تقرره الشريعة الإسلامية سبيلا لحفظ كيان الأمة ولنهوضها القومي ، واعتبار مما كسة الطبيعة في كف أجهزتها عن القيام بوظيفتها التي خلقت لها. « رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى » « يَأْبُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءٍ » « يَأْبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وَأَنْفَى وَجَمَلْنَاكُمْ شُمُو بَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » .

#### الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة :

وإذا التقت الشريعة والطب في هذه الناحية فهما يلتقيان مرة أخرى في ناحية وجوب دفع الضرر الذي يلحق الزوجة أو الأمة من جراء إطلاق الحرية في تحصيل النسل وكثرته ، فكما أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل وتوافقه الشريعة في هذا فالشريعة أيضاً لا تعجبها كثرة هزيلة ، ولا تقيم لارتفاع نسبتها في التعداد وزنا ، ولا يتخذ منها النبي الكريم مبعثاً للمباهاة بها ، بل بالمكس تمقت الشريعة هذه الكثرة وتحقرها ، يشير إلى هذا ما صح في دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « توشك الأم أن تداعى عليكم كا النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « توشك الأم أن تداعى عليكم كا تداعى الآكمة إلى قصعتها» . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : « لا ، بل أنتم كثير ون ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة

منكم وليقذفن فى قلو بكم الوهن ، قال قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : «حب الدنيا وكر اهية الموت»، يشير الحديث إلى أن السكثرة التى يملسكها عوامل الضعف كثرة لا خير فيها ، وكما تسكون عوامل الضعف من الجانب الخلق ، فهى تسكون فى الجانب الخلق ، والوهن كما يبعثه الجبن والبخل يبعثه ضعف البدن ، فلا خير فى أمة دبل أبناؤها ، كما لا خير فى أمة حرمت فضيلة الشجاعة ، وحرمت فضيلة البذل والسخاء .

إن الشريعة فى الوقت الذى حثت فيه على كثرة النسل إنماء للأمة وتكوينا لقوتها ، قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف ، ومن أن تكون غثاء كغثاء السيل .

(1) حثت على الصحة وسلامة الأبدان من الأمراض ، علم ذلك من تشريعها حتى في العبادات فأباحت الفطر للمريض مخافة ازدياد مرضه ، وللمسافر حفظاً اصحته ، وأباحت حلق الرأس في الإحرام إذا أصابها أذى أو سوء ، وأباحت التيمم في الطهارة إذا كان استعال الما، يؤذى الجسم أو يزيد في مرضه ، وإن المتتبع لجزئيات التشريع ليجد اعتبار الصحة والمرض أساساً لكثير من الأحكام .

وفوق ذلك جاء الأمر بالتداوى كثيراً في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحبب فيه وأرشد بنفسه إليه في كثير من الأمراض ، وجاء أيضاً التحذير من المعدوى في الأمراض الفتاكة ، وجاء ما يدل على طلب الحجر الصحى عند حلول الوباء في مدينة أو قرية « إذا كان بأرض وأنتم مها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها (١) ».

(ت) هذا ما جاء في شأن الصحة والقوة والوقاية على وجه العموم، وقررت

<sup>(</sup>۱) يراجع فى هذا الموضوع ما كتبه ابن القيم الجوزى فى كتابه ( زاد المعاد ) فى طب الأبدان ص ٦٤ وما بعدها جزء ثااث المطبعة المثيرية .

فيما يختص بالحياة الزوجية ما يجعل لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزواج إذا ظهرأن بصاحبه مرضاً يمنع المقصود من الزواج ، أو يخشى تعديه إليه أو إلى النسل، ومن كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم : « الجذام أو البرص فيما يزعم أهل أهل العلم بالطب والتجارب يعدى الزوج ، أما الولد فلا يسلم وإن سلم ، أدرك نسله » ا ه.

(ح) وجاء أيضاً في كلام النبوة محافظة على صحة الولد وقوته ما يدل على تحريم الإرضاع وقت الحل ، فمن أسماء بنت يزيد بن السكن رضى الله عنها قالت: سممت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفارس فَيُدَعْثِرُ ، عن فرسه » رواه أبو داود ، يقال دعثر الحوض إذا هدمه ، والغيل الإرضاع في زمن الحل (١) فالطفل الذي يرضع ابن الحامل تضعف قوته ويحمل عنصر الضعف حتى إذا ما بلغ مبلغ الرجال ضعف عن مقاومة نظيره في الحرب ، وانكسر بسبب ذلك ، وقال العلماء : إن لبن الحامل فيه داء يموق نمو الطفل و يذهب بنضرته ، ونحن نشاهد في حالات كثيرة صحة ما قاله العلماء : نشاهد ذبو لا واضمحلالا وضيق خلق و إشرافا على الهلاك في الأطفال الذين يسوء خطهم فيدركهم الحل وهم في زمن الرضاع ، وليس كل والد يستطيع أن يستأجر للراضع الخالية من الحمل اينم لابنه الرضاعة ، إنما الذي يستطيع ذلك أفراد قلائل المراضع الخالية من الحمل اينم لابنه الرضاعة ، إنما الذي يستطيع ذلك أفراد قلائل في الأمة من ذوى البسطة واليسار ، ومثل هؤلاء لا يحكمون على المجموع .

وقد عالى الفقهاء حق الفسخ لعقد إجارة المرضع إذا تبين بها حمل بأن لبن الحبلى يضر بالصغير، وهي يضرها أيضاً الرضاع ، فكان لها ولوالد الطفل حق الفسخ دفعاً للضرر عنها وعن الصبى ، وصرحوا بجواز المعالجة في إنزال الدم قبل

<sup>(</sup>۱) تيسير الوصول ج ۽ من ۲۷٥.

نفخ الروح إذا كان فى ذلك صيانة الرضيع كما سلف فى ( إسقاط الحمل ) وقد علموا تحريم الزواج من الححارم بأنه يورث ضعف الولد فى الحلقِ وَالْخَلْقِ .

وحثت الشريعة على اختيار ذات العقل لأن الحمقاء يتعدى حمقها إلى ولدها، وأرشدت إلى أن تـكون الزوجة من غير ذات القرابة القريبة ، مخافةأن يجىء الولد ضاويا، وقديما قالوا: « اغتربوا لا تضووا » يعنون تزوجوا الغرائب كى لا يضعف أولادكم. وقالوا: « الغرائب أنجب » وقالوا: « اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع ».

#### الشريعة نطلب كثرة فوية:

و إذا كانت مع هذا تباهى بالكثرة ، وتلتمس الأيدى العاملة في الحياة ، والساع العمران ، فهى إذاً تطلب أن تكون الأمة ذات كثرة قوية ، هذا ماتطلبه الشريعة الإسلامية في تكوين أمتها وفي الوحدات التي تتكون مها الأمة .

و إذا كانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوبة فما هو السبيل إلى الحصول على تلك الكثرة القوية ؟

#### سبيل السكثرة الفوية:

السبيل إلى هذا هو العمل على تنظيم النسل تنظيما يحفظ له قوته ونشاطه ، و يحفظ للأمة كثرته ونماءه .

وعلى أساس هذه القواعد العامة التي تقررها الشريعة ، وتحتم السير على

مقتضاها حفظا لحياة الفرد و إبقاء على حياة الجماعة ، نرى أن يكون أساس التنظيم المنشود على نحو ما يأتى :

أولا: العمل على منع الحمل منها مؤقتاً يمكن الأم من إرضاع الطفل إرضاعاً كاملا نقياً ، وقد حددت الشريعة الإسلامية مدة الرضاع بحولين كاملين : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْ ضِمْنَ أَوْلَا دَهُنَّ حَوْ أَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَّضَاعَةَ » « وَالْوَالِدَاتُ يُرْ ضِمْنَ أَوْلَا دَهُنَّ حَوْ أَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَّضَاعَة » وبمنع الحمل في ذلك الوقت تستريح الأم ، وتستعيد ما فقد من قوتها بسبب الحمل وعناء الوضع ، وتتفرغ بهمة ونشاط لتربية الولد و إنمائه بابن نقى بعيد عن التأثر بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم غيلا يدرك الفارس على فرسه فيدعثره .

ثانياً: منع الحمل بين الزوجين منعاً باتاً إذا كان بهما أو بأحدها داء عضال من شأنه أن يتعدى إلى النسل والذرية ، وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول علية منع الحمل يكون لولى الأمر الحق فى التفريق بينهما جريا على قاعدة أن على ولى الأمر الذى يصيب الأفراد أو الأمة .

وقد يظن بعض الناس أن التنظيم على أساس (منع الحمل) بهذه الحكيفية لم يعرض له الفقهاء، ولكنى أحيلهم على ما كتبه الإمام شمس الدين الرملي الشافعي في كتابه نهاية المحتاج (ح ٨ ص ٢٤٠) وسيجدون فيه أساساً عظيما لهذا التنظيم، فإنه بعد أن عرض لخلاف العلماء في استعال الدواء لمنع الحمل قال: « ولو فرق بين ما يمنع بالكلية وما يمنع في وقت دون وقت لكان متجهاً ».

وهذان الأمران هما العلاج فيما يختص بتنظيم الحمل من جهة وقاية الولد من الضعف الذى يلحقه من جراء الرضاعة فى زمن الحمل ، ومن الأمراض التئ تنتقل إليه من أبويه المريضين مرضًا عضالا كالسل والجذام وما إليهما ، ومن جهة وقاية المرأة من الضعف الذى ينتابها بسبب كثرة الحمل وتعاقبه دون أن يتخلل بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها .

و بقى النظر بعد هذا فى شأن من يخشى الوقوع فى الحرج بسبب عدم القدرة على تربية أولاده والعناية بهم أو يخشى أن تسوء صحته بضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم ، فهل يباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقليله إلى الحد الذى لا يخشاه اعتماداً على ما عرف من أن خوف الوقوع فى الحرج من الأعذار التى يسوغ بها فى الشريعة ترك الواجبات ؟

و إنا نرى أن العلاج السابق لابد له من عنصر آخر ينضم إليه حتى يشمل العلاج جميع الفروض والحالات وهو: العمل على اتخاذ تدابير اجتماعية ومالية لمساعدة الفقراء الأصحاء في تربية أطفالهم وتعليمهم ومنحهم ما يرفه عنهم ضيق الحياة المادية الذي يعرضهم إلى الضعف بسبب الجهل وسوء التغذية . و إذا كان للأمة كما قلنا حق في الولد تنتفع به وتستثمره في الحياة العامة والغنم بالغرم كما يقولون ، فالواجب على الحكومة أن تتخذ لهذه الندابير الوسائل التي تحقق مها تلك الغايات .

و إنا نكل الكلام في تفصيل هذه الوسائل واختيار أجداها إلى ذوى الخبرة من علماء الاجتماع والاقتصاد ·

ولعل فى اقتراحنا بتنظيم الحمل على هذا الوجه حلا لمشكلة اجتماعية خطيرة تهدد الأمة ، وتتعب الحكومة تلك هى مشكلة المعانيه والمجانين و ذوى العاهات والزمانة ، فقد انتشر كل هؤلاء فى الشوارع والأزقة والمقاهى والميادين العامة ، واتخذوا من زمانتهم ما يبررهم فى الاستجداء وإراقة ماء الوجه والحياء ، وإذا كان النماس بألمون لهؤلاء ويألمون منهم ، فالحكومة المهيمنة على الجميع الساهرة على راحتهم جديرة بأن تألم كما يألم الناس ، وجدير أن يشتد بها الألم لأنها تعانى منهم فوق ما يعانى الناس ، تعانى منهم إنشاء المستشفيات والملاجئ والإنفاق عايها وعلى من فيها من الموظفين والخدم والمرضى ، وتعانى منهم الإخلال

بالأمن ، وذهاب الأرواح بسبب ماعندهم من خيالات وأوهام وضيق صدر وفساد خلق وغير ذلك من بواعث الإفساد التي ينبتها الفقر والجنون .

#### واجب الا غنياد والحسكومة في مساعدة الفقراد:

ولو أن الحكومة عنيت بهذه المشكلة عناية جادة لارتاحت من هذا العناء ولوجدت من المادة المالية التي تنفقها عايهم متسعًا عظيما لمساعدة الفقراء وترفيه العيش عليهم ، ولا نتفعت بأشخاص أقوياء في شتى نواحى الحياة .

وعلى عقلاء الأمة ذوى الغنى واليسار أن يمدوا يد المساعدة لحكوماتهم فيما تريده من وسائل الراحة والطمأنينة التى تحفظ عليهم حياتهم وتوفر بمزهم وترفع مكانهم. وهذا علاج لابد منه لأمة تريد تخياة قوية هادئة.

## ضرر تحدير نسل الفقراء:

أما فكرة تقليل النسل خوفاً من فقر الأفراد فنتيجتها حرمان الأمة من منبع قوة يمكن الحصول عليها واستخدامها والانتفاع بها والاعتماد عليها فيما ينفع الأمة ويقوى شأنها ويمد عرانها.

### ضرر إهمال الفقراء :

ومن البلاء الخطير أن يترك الفقراء تكثر أولادهم وتتعدد مطالبهم فيقعوا مع أسرهم فى أسر الحرج و يضعفوا عن مسايرة حياتهم الشقية وحظهم التعس ، وتسوء بذلك صحتهم وتفسد أخلاقهم فيستبيحوا فى سبيل التخلص من هذه الحياة، التى تفع قلوبهم بالنكد، الإخلال بالأمن والفتك بالأرواح ، و ينتهى بهم الأمر إلى الانتحار أو قتل الأولاد ، وهذه النتيجة أسوأ من نتيجة تقليل النسل السابقة ، وكلا النتيجتين من شر ما تصاب به الأم فى حياتها وعزتها .

وليست هذه النتيجة ولا تلك من جناية الفقير وحده ، وإنما هي في النظر المعادل جناية الأمة بأسرها وجناية الأغنياء على وجه خاص ، وجناية الحكومة على وجه أخص ، فإن الله أوجب على الأغنياء مد يد المعونة إلى الفقراء ، وأمرهم أن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه من ماله الذي آناهم ، وأوجب على الحكومة أن تحسن في رعاية الأمة ، وأن تهيىء لها وسائل الخير والسعادة . فإذا ما قصر هؤلاء في واجبهم ، فضن الأغنياء بالبذل والإنفاق ، وأهملت الحكومة جانب الإصلاح والإحسان في الرعاية ، حقت على الجميع الكلمة ، وكان إثم جرأم الفقراء وحرمان الأمة من قوى يمكن الحصول عليها حائقاً بهم .

#### مستولية الحسكومة شرعاعي حوادث الفقراد:

وقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ مسئولية التقصير عن القيام بما أوجبه الشرع ، والمسئولية كما تتجه إلى الأفراد المعينين تتجه أيضاً إلى الهيئة التي تمثل القوة المهيئة على الأمة المدبرة لشأنها المطالبة بمصلحتها ؛ وإن التضامن الذي أوجبه الله بين الأفراد والأفراد ؛ و بين الأفراد والأمة ، لما يجعل مسئولية الفرد الناشئة عن ارتكاب ما جرّه تقصير غيره موجهة للجميع . وهذا هو النشريع الذي لايدرف الإسلام غيره في حياة الأمة ونهضتها .

#### نمانمه:

و (أما بعد) فإن من العيب الفاضح والخزى المبين لأمة تريد النهوض والحياة الطيبة ، أن يقف ما قد يكون من فقر عند بعض الأفراد مانعاً لها من النهوض والحياة الطيبة . خصوصاً إذا كانت كأمتنا المصرية فيها - بحمد الله - أغنياء موسرون ، ومكنت لها الطبيعة مساحات واسعة من الأراضى الزراعية

الحصبة ؛ ولديها من وسائل المشر وعات الصناعية الشيء الكثير ؛ و إنى لأرجو أن نرى قريباً من النظم الاجتماعية ما يريحنا من التفكير في وضع حد للنسل بسبب الفقر وما يجر إليه من البطالة والكسل ، ويحقق لنا كثرة قوية مبنية على اختيار الصالح للبقاء ، والعمل على حفظه ونمائه « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ » « وَلَقَدْ كَتَبْناً فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَر ثُهَا عِبَادِي الصَّالِيحُونَ » .

# الفصاللابع المرأة فى نظــــرالإســــــلام

## عناية الإسلام بالأسرة فرع من عنايشه بشأن المرأة كله:

عرضنا فيا مضى لأهم المبادئ التى أرشد إليها الإسلام عند إرادة تسكوين الأسرة ، وعرضنا فيها كذلك للأساس الذى قرره الإسلام أصلا فى سمادة الأسرة وهناءتها . ثم عرضنا لما قد يطرأ على الحياة الزوجية من مظاهر النشوز والشقاق ، وما اتخذه الإسلام علاجاً لتلك الحالة الطارئة .

و بينا أن الطلاق مهما تعددت صوره هو فى واقعه نوعمن محاولة العلاج لمرض الشقاق حينما يقوى ويتفاقم أمره ، وأنه لا يوجد فى الإسلام طلاق ما يحرم على الرجل أن تعود إليه زوجه .

فهو إما طلاق رجعي له أن يراجعها منفرداً عنها ، و بدون عقد عليها .

و إما طلاق يتوقف رجوع الزوجة فيه إلى الزوج ، على إجراء عقد جديد بمهر جديد .

و إما طلاق بلغت التجربة فيه أقصاها ، فشدد الإسلام فى سبيًل رجوع الزوجة إلى زوجها ، واشترط أن تتزوج غيره زواجاً شرعياً لا يقصد منه تحليل ، ثم تطلق من زوجها الثانى وتمضى عدتها منه ، وهنا يجوز لزوجها الأول أن يستأنف ممها حياة زوجية جديدة .

عرضنا لهذا ولغيره ، ونريد الآن أن نلفت الأنظار إلى أن عناية الإسلام بالحياة الزوجية ليست إلا فرعاً من فروع العناية بشأن المرأة كله .

#### المرأة في الفرآلد:

۱ — وقد عرض القرآن لكثير من شئون المرأة فى أكثر من عشر سور، منها سورتان ، عرفت إحداها بسورة النساء الكبرى ، وعرفت الأخرى بسورة النساء الصغرى ، وها : سورتا النساء والطلاق .

وعرض لها في سور: البقرة ، والمائدة ، والنور ، والأحراب ، والمجادلة ، والمعتجنة ، والتحريم .

وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغى أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام . وأنها مكانة لم تحظ المرأة بمثلها في شرع سماوى سابق ، ولا في اجتماع إنساني ، تواضع عليه الناس فيما بينهم ، وانحذوا له القوانين والأحكام ، وعلى الرغم من هذا فقد كثر كلام الناس حول وضع المرأة في الإسلام ، وزع زاعمون أن الإسلام اهتضم حقها ، وأسقط منزلتها ، وجعلها متاعاً في يد الرجل ، يتصرف فيها كما شاء بما يشاء ، يرعمون هذا والقرآن هو الذي يقول : « وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ نَ الْمَعْرُوفِ » (١) .

والحقيقة أن المسألة لاترجع إلى حق يريدون تقريره ، أو باطل يريدون تزييفه ، و إنما هي المصبية الدينية ، أو الفتنة بالتقليد الأجنبي عن طريق استحسان ما يستحسنه القوى ولو كان قبيحاً منكراً ، واستقباح ما يستحسنه الضميف ولو كان حسناً معروفاً . وهذا شأن درج عليه الناس في استحسان ما يستحسنون ، واستقباح ما يستجسنون .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .

## الاموال الشخصية :

وقد كان من النمرات المرة لاحتلال الأجانب لبلادنا ، وغزوهم المنظم لمقائدنا ، وتقاليدنا أن حملونا على نبذ أحكام الجنايات وأحكام المدنيات ولم يبق لنا من شرعنا سوى بضعة أحكام تتعلق بجانب الأسرة ، وعمادها (المرأة) ومع هذا لم يطيقوا صبرا على النزام هذه البقية الضئيلة من شريعة الإسلام ، فولوا وجهتهم نحو هذا أبلانب ، وأخذوا يغرون المرأة بأساليهم الخداعة وطرقهم الملتوية المفرضة بمحجة الدفاع عنها .

وأخذوا يرددون في هذا السبيل شبها واهية ، وصوراً مكذو بة عن مكانة المرأة في الإسلام .

#### المرأة الغربية:

٢ - والحق أن الإسلام منح المرأة كل خير وصانها عن كل شر، ولم يأب عليها سوى ما دفعتها إليه هذه المدنية الكاذبة من حرية جعلت المرأة الغربية إذا ماخلت إلى ضميرها الإنساني ، تبكى دما على الكرامة المفقودة والعرض المبتذل والسعادة الضائمة .

وستعلم المرأة متى ثابت إلى رشدها ، أنه لا منقذ لها ، ولا حافظ لكرامتها وحقوقها ، سوى هذه التعاليم الإلهية التى يحاول خصوم الدين والسائر ون في طريقهم من أبناء المسلمين ، أن يصوروها بصورة الأغلال التى تطوق الأعناق ، وتحول بينها و بين مالها من حتى في الحياة .

وفى هذا الفصل صورة للخطوط الأولى التي رسمها القرآن السكريم، في سبيل الإرشاد إلى حقوق المرأة وأحكامها ومنزلتها في حياة الأسر التي تعتبر بحق اللبنات

الأولى فى بناء الأمة والتى تخلع عليها ما لهما من كيان قوى أو ضعيف ، وسيكون ذلك بإذن الله على أساس من تتبع السور القرآنية التى عرضت للمرأة ، و بيان ما لهما من مكانة بجانب مكانة أخيها الرجل .

### الاً صل الذي خلق منه الإنسال: :

س وأول ما يطالعنا من تلك الخطوط ، أن القرآن السكريم حينا تحدث عن الأصل الذي تفرع منه الإنسان ، جعل المرأة شريكة فيه للرجل ، ومن مجموعها تعددت القبائل والشعوب ، وانتسبت الأفراد بالبنوة لسكل من الرجل والمرأة ، و بذلك كان الرجل أبا ، وكانت المرأة أما ، واعتبر القرآن السكريم ذلك نعمة على الإنسان ، توجب عليه الشسكر ، وتوجب عليه تقوى الله ومراقبته ، وتوجب عليه النظرة المستقيمة إلى أخيه الإنسان الذي يشاركه في معنى الإنسانية ، وفي نسبته إلى أصله الذي تكونا منه .

ومعنى هذا أنه لانفاضل بينهما من جانب الإنسانية ، وأن التفاضل إنما يكون عما يكتسبه الإنسان من الخلال التي ترقى بالإنسانية إلى المستوى الفاضل ولعلنا بحد هذا في مثل قوله تعالى : « يَأْيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَاسَاءٍ » (١) مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَاسَاءٍ » (١) وفي مثل قوله تعالى : « يَأْيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْتَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْتَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ مُنْ وَلَهُ تَقَاكُمْ » (٢) .

وقد كان من فروع الاشتراك في تلك العنصرية الإنسانية ، أن سمى الرجل والدا ، والمرأة والدة ، وجاءت التعاليم القرآنية بوضعهما معا موضع التكريم

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سروة الحجرات .

والإجلال ، رماكانت الوصايا الكثيرة التي حث على الإحسان « بالوالدين » إلا أثرا لهمدذا الأصل الذي قرره القرآن في أصل الإنسان وتكوينه « وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » (١) « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » (٢) .

والقرآن لا يقف فى هذا المقام عند حد التسوية بين « الوالدين » فى واجب الإحسان والإجلال ، بل يخطو خطوة ثانية فيرشد إلى ما للوالدة من جهود مضنية فى تربية الأبناء ، ليس شىء منها للوالد ، وترى ذلك فى مثل قوله تعالى : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَبْهِ ، حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ » (٣) .

وفى قول الرسول عليه السلام جوابا عن سؤال رجل : من أحتى الناس بحسن صحابتى يا رسول الله ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك .

## التنظيم لمفتضى الفطرة:

٤ — والذي أحب أن أنبه إليه من هذه الفقرات الماضية ، أن القرآن حينما جاء بوصايا احترام الوالدين مما ، و بتخصيص الأم بنوع من العناية جاء منظا لما تقتضيه فطرة الخلق والتكوين ، وما تقتضيه عاطفة الحنو والشفقة التي أودعهما الله في قلب المرأة لولدها و بها احتمات ما احتمات في الحمل والإرضاع ، والتربية الأولى والسهر على حفظ صحته وسلامته بما يخطو به في مراحل الحياة الشاقة .

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة النساء .
 (٢) الآية ٣٦ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة لقان .

ولم يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ماتقتضيه الفطرة ، خاصاً بتشريمه ووصاياه في دائرة الوالدين فقط ، بل إذا امتد بنا النظر ، وتعرفنا مقتضى الطبيعة والفطرة في كل نواحى الحياة ، ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة و بين تشريع الإسلام في هذه النواحى ، وجدنا أن الشأن العام الذي لم يشذ ولم ينحرف ، هو أن التشريع الإسلامي في كل ناحية من نواحى الحياة ، ليس إلا تنظيا لما تقتضيه الفطرة والطبيعة ، فتنظيمه في الأسرة ، وأن الأم هي المربية الأولى ، وهي المرضعة ، وهي الساهرة والرجل هو المربي الثاني ، وهو العامل الكادح ، وهو المغفق والمهيمن ، تنظيم لمقتضى الفطرة .

وتنظيمه في المال تحصيلا من طرقه المشروعة ، و إنفاقا في وجوهه المعقولة ، دون قبض أو تبذير ، تنظيم لمقتضى الفطرة .

وتنظيمه فى علاقات الناس بعضهم مع بعض ، على أساس من الحبة والتعاون ، دون استغلال لحاجة محتاج ودون استعباد لضعف ضعيف ، تنظيم لمنتضى الفطرة .

#### وتلبية لذراء الحياة :

و — وهكذا لا يستطيع أحد أن يظفر بتشريع فى الإسلام ينبو عن هذه المكانة ، مكانة التلبية لمقتضى الفطرة وتنظيمها . ومن هناكان الإسلام عند الفاقهين اتشريعه ، الواقفين فى تفسيره وشرحه ، عند الحدود التى تبينها مصادره الأولى فى الأمر والنهى ، والحل والحرمة ، دين الحياة .

وما وضع التشريع الإسلامي على بساط النقد ، وتسلطت عليه الأحكام ببعده عن مسايرة الحياة ، إلا عند أحد رجلين : رجل المتى أحكام الإسلام عن ميراث قديم زاغ فيه المفسرون عن اللب والحقيقة ، وتعلقوا بصور وأشكال ، زعموها الشرع والدين .

ورجل لم يكن له من سبيل إلى معرفة حقيقة الإسلام ، و إنما نشأ خصما للإسلام بعصبية موروثة ، فأخذ يضنى على الإسلام ما شاء له هواه ، وشاءت له عصبيته ألوان المجافاة لسنن الجماعة ، وسنن الحياة .

وجدير بأرباب الغيرة على الإسلام أن يستقبلوا ما استدبروا ، وأن يبسطوا للناس هذه النظرية التي لا تعوزهم حجمها ، ولا ينقطع عنهم سيلها متى تجردوا عن عصبية الميراث الثقيل التي دفعتهم إليها عصور التقليد ، وزعوا بها ، أن الأول لم يترك الآخر مجالا ينظر به في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، وأن الشأن قد انتقل من التلقي عن كتاب الله وسنة الرسول ، إلى التلقي عن الأفهام والآراء وإن كانت سقيمة لا تلتقي مع الأصل التشريعي ، ولا مع حكمة التشريع في قايل أو كثير .

#### المرأة ذات مستولية :

٣ — وإذا كان ما أسلفنا تلبية لمقتضى الفطرة فى الأصل الذى تكون منه الإنسان ، فإن الإسلام يقرر أيضاً فى تلبية الفطرة التى خلقت عليها المرأة ، وهى « الإنسانية ذات العقل والإدراك والفهم » أن المرأة ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل ، مسئولة عن نفسها ، وعن عبادتها ، وعن بيتها ، وعن جاعتها .

وهى لا تقل فى مطلق المسئولية عن مسئولية أخيها الرجل ، وأن منزلتها فى المثوبة والمقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة ، وطاعة الرجل لا تنفعها وهى طالحة منحرفة ، ومعصيته لا تضرها ، وهى صالحة مستقيمة

« وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُوْمِنْ ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » . « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض » (١) .

وليقف المتأمل عدد هذا التعبير الإلهى « بعضكم ، ن بعض » ليعرف كيف سما القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل ، وكيف حد من طغيان الرجل فيعله بعضا من المرأة . وليس في الإمكان ما يؤدى به معنى المساواة أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة التي تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة ، والتي تتجلى في حياتهما المستركة ، دون تفاضل وسلطان : « للرسّجال نصيب مسلما اكْتَسَبُوا ، وللنسّاء نصيب مسلما اكْتَسَبُوا ،

وهذا هو شرع الله القديم : تسأل المرأة عن نفسها ، ولا يتحمل الرجل من خطيئته شيئًا ، ويسأل الرجل عن نفسه ولا تتحمل المرأة من خطيئته شيئًا ، « ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ، امْرَأَةَ نُوجِ وَامْرَأَةَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَيْخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ : اللهُ مَذَلِن مِنْ عِبَادِنَا صَالحَيْنِ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ الْهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ الْهُ عَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْفَوْمِ الظّالحِينَ » (٣٠) .

## مستولية المرأة العامة :

✓ — وإذا كانت المرأة مسئولة ، مسئولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها فهي في نظر الإسلام أيضاً مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٤ من سورة اللساء . الآية ١٩٩ من سورة آل همران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٣) أَلَايِتَانُ ١١٤١٠ من سورة التحريم .

والأمر بالمعروف ، والإرشاد إلى الفضائل ، والتحذير من الرذائل .

وقد صرح القرآن بمسئوليتها في ذلك الجانب وقرن بينها و بين أخيها الرجل في تلك المسئولية كما قرن بينها و بينه في مسئولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله والمسلمين : « وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياله بَمْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياله بَمْضِ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُونَ وَيُعْيِمُونَ الصَّلاة وَيُواتُونَ الزَّكَاة وَيُواتُونَ الزَّكَاة وَيُطْيِعُونَ الله وَرَسُولُهُ ، أُولِيْكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله ، إن الله عَزِيز حَكيم " () هو الله الله وَرَسُولُه ، أُولِيْكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله ، إن الله عَزِيز حَكيم " () الله عَزِيز حَكيم " () الله عَزيز حَكيم وينهون وينهون وينهون أيديهم أَسُوا الله فَنسيهم إن المُنافِقين هُمْ الفَاسِقُون ، ويقبَهُمْ والله والله فَنسيهم إن المُنافِقين هُمْ الفَاسِقُون وَلَمْهَا فَقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُكَارَ نَارَ جَهَمْ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَا الله وَلَعْهُمُ مَنْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُكَارَ نَارَ جَهَمْ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَا لَهُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينَ » ()

إن مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، هى أكبر مسئولية فى نظر الإسلام وقد سوى الإسلام فيها بصر يح هذه الآيات بين الرجل والمرأة .

و إذن فليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر ، اعتماداً على ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساء .

وليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسئولية على الرجل وحده مجمعة أنه أقدر منها عليه ، أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب، فللرجل دائرته ، وللمرأة دائرتها ، والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف اللوعين فيما ينهض بأمتهما ، فإن تخاذلا أو تخاذل أحدها انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم . فليعلم ذلك نساؤنا وليفقهن حكم الله فيهن .

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٧٧ ، ٨٨ من سورة التوبة .

### رأى المرأة في نظرالإسلام:

۸ — لم يقف الإسسلام بالمرأة عند حد اشتراكها مع أخيها الرجل في المسئوليات — جميمها خاصها وعامها بل رفع من شأنها وقرر — تلقاء تحملها هذه المسئوليات — احترام رأيها فيما تبدو وجاهته ، شأنه في رأى الرجل تماما سواء بسواء . وإذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بهض الرجال ، فقد جاء أيضاً باختيار رأى بعض النساء .

وقد بدأت سورة المجادلة بأربع آيات نزلت في حادثة بين أوس بن الصامت و زوجه خولة بنت ثملب ، قال أوس لزوجه : أنت على كظهر أمى — وكان الرجل في الجاهلية إذا قال مثل هذا لزوجته حرمت عليه — ثم دعاها فأبت ، وقالت : والذي نفس خولة بيده ، لا تصل إلى وقد قلت ما قات حتى يحكم الله ورسوله .

ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله ، إن أوسا تروجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سنى ، ونثرت بطنى ، جملنى عليه كأمه وتركنى إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله تنعشنى مها و إياه فدثنى مها ,

فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن، وما أراك إلا وقد حرمت عليه ، فقالت: ما ذكر طلاقا يا رسول الله ؟ وأخذت تجادله عليه السلام وتكرر عليه القول إلى أن قالت: إن لى صبية صغارا، إن ضمتهم إليه ضاعوا، و إن ضمتهم إلى جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إنى أشكو إليك، اللهم فأنزل على السان نبيك، وما برحت حتى نزلت الآيات الأربع:

« قَدْ سَمِـعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَـكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تُعَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ » (١٠ .

نزلت الآیات تشنع علی الذین یقولون لز وجاتهم « أنت علی کظهر أی » ، وتضع طریقاً للخلاص من هذا الکذب والافتراء وتجاو زحدود الله ، وتبین أن « الظهار » وهو تشبیه الزوجة بالأم أو غیرها من الحجارم ، لیس طلاقا ولا موجباً لفرقة بین الزوجین : « وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ مِنْهُنَّ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَا مِهُمْ إِنْ أَمِّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ أَمَّهَا مِهِمْ إِنْ أُمِّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا » (٢) . « الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ أَمَّهَا مِهِمْ إِنْ

وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شأن المرأة، وكيف احترم رأيها، وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول وجعمها وإياه فى خطاب واحد: « وَاللهُ يَسْمَعُ مُحَاوُرَكُماً » (٢) وكيف قرر رأيها وجعله تشريعاً عاما خالداً ، لتعسلم أن آيات الظهار وأحكامه فى الشريعة الإسلامية ، وفى القرآن الكريم ، وأن سورة المجادلة ، لم تكن إلا أثراً من آثار الفكر النسائى ، وصفحة إلهية خالدة نامح فيها على من الدهور صورة احترام الإسلام لرأى المرأة ، وأن الإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة ، ينعم الرجل بشم رأئحتها ، وإنما هى مخلوق عاقل مفكر ، له رأى وللرأى قيمته ووزنه .

## تعلم المرأة :

٩ - وليس من شك في أن تحميلها المسئوليات ، يجعل لها أو عليها الحق

<sup>(</sup>١) أول سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٢) الآية ؛ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة الحجادلة .

<sup>(</sup>٤) أول سورة المجادلة .

فى أن تتعلم كل ما يمكنها من القيام بهذه المسئولية على الوجه الذى حددت به وطلبت منها عليه ، وهو تحرى الخير والصلاح ، والبعد عن الشر والفساد .

ومن هنا أوجب الإسلام عليها — كما أوجب على الرجل — معرفة العقائد والعبادات ، ومعرفة الحلال والحرام في المأكول والمشروب ، وسائر التصرفات .

ولا نعرف بينها و بين الرجل فارقا دينياً في التكليف وأهليته ، سوى أن التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل ، وذلك لوصولها بطبيعتها إلى مناط التكليف وهو البلوغ قبل أن يصل الرجل إليه .

نعم رفع الإسلام عنها الإلزام ببعض التكاليف لا لأنها غير أهل لها ، ولوفعلتها لم تقبل منها ولم تثب عليها ، ولكن أبيح لها تركها تخفيفاً عنها ، وترخيصاً لها ، و بعداً بها عن مزاحمة الرجال ، وتفريغاً لهما فى خدمة البيت والإشراف عليه ، و رعامة الأبناء .

وذلك كما في صلاة الجمعة والجماد ، ولو أنها آثرت حضور الصلاة الجامعة ، أو دخلت الصفوف المحاربة لما كان عليها من حرج في الدين .

#### غزو النساء وفشالهي:

۱۰ — وهذا عنوان وضعه البخارى فى كتابه: باب « خروج النساء مع الغزاة فى سبيل الله » ، وروى فيه عن إحدى الصحابيات قالت : كمنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقى القوم وتخدمهم ، وترد القتلى والجرحى إلى المدينة .

وعن أخرى قالت : غزوت مع رسول الله سبع غزوات ، أحلفهم فى رحالهم وأصنع لهم الطعام ، وأداوى الجرحى ، وأقوم على الزمنى . وعن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار ، يسقين الماء ، ويداوين الجراح .

وقد كان تمريض المرضى ، ومداواة الجرحى ، وخدمة الجيش سمهلا يسيراً على النساء فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ، والكنه الآن صار متوقفاً على فنون متعددة تتطلب تعلما خاصا ، وتربية خاصة .

و إذن ، فما أحوج المرأة لقيامها بهذا الواجب إلى أن تتعلم كل ما يحتاجه التمريض وخدمة الجيش ، والإشراف على مهام الشئون التى تلائم طهيمتها ، وتحسن القيام بأعبائها .

وقد قال الفقهاء : إن الجهاد فرض كفاية ، ولا يجب على أصحاب الأعذار لأعذارهم ، ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها . ولكن إذا أذن الزوج لها أن تخرج مجاهدة أو أخذها معه فى الجهاد لا يكون عليه ولا عليها فى ذلك من حرج ، وكان له أو لها ثواب المجاهدين فى سبيل الله .

وقالوا : هذا كله إذا لم يهجم العدو ، فإذا هم العدو وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة ، فتخرج المرأة بغير إذن روجها ، كا يخرج الولدبغير إذن أبيه ، والعبد بغير إذن سيده « انفِرُ وا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ السَّمُ وَأَنْفُسِكُم فِي سَيْبِيلِ اللهِ » (١) .

وهذا أوسع مجال ، نجد الإسلام قرر فيه مشاركة المرأة للرجل ومعاونته ، وهو أمرز مواقف الحياة وأشدها .

وقد وضع الإسلام ذلك وقرره من أول يوم دخل فيه المسلمون ميدان الحرب والجماد . غير أن اختلاف النظم وتبدل الأحوال والشئون ، يوجب

<sup>(</sup>١) الآية ١؛ من سورة التوبة .

في هذه الأيام ، حفظًا لسكرامة المرأة إذا أرادت أن تساهم في هذا الواجب العام ، أن يتخذ لها الوضع الذي يصونها ويقيها شر العابثين ، مرضى القلوب الذين لا يسلم منهم جيش ولا مجتمع .

وهذا شأن من السهل تنظيمه على أرباب القيادة الحكيمة التى تقدر المشرف والمرض مكانتهما ، والتى تؤمن الإيمان كله بأن طهر الأخلاق دعامة النجاح والظفر .

#### نظرة الجاهلية للحرأة:

۱۱ — ولقد كان وضع الإسلام للمرأة فى ميدان الجهاد هذا الوضع ، هادما الأساس الذى بنت عليه الجاهلية حرمانها من الميراث ، وهو « أنها لا تحمى الذمار ولا تدافع عن البيضة » فقد اعتبر لها عملا تتطوع به فى الحرب ، وقد يجب على الرجل .

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطيها من الغنيمة كما يعطى الرجل وكان يعتبرها وهى في صفوف العدو مقاتلة يباح قتلها .

وقد ذكر رجال الحديث أن الذين أهدر الذي دمهم يوم الفتح كانوا أربعة عشر ، كان النساء منهم ستا ، وبناء على هذا كله فرض لها نصيباً في الميرات أماً كانت أم زوجة أم بنتاً ، أم أختاً ، ونص القرآن على حقها فيه على اختلاف درجاته « وللنساء نصيب مما ترك الوالدانِ والأقربونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » (١) .

وجاء بتقبيح نظرة الجاهلية إلى المرأة وأنهم عليها ، وحكى عنهم متهكما بمقولهم وتقديرهم : « وَ يَجْمَلُونَ لِلّهِ الْبَمَاتِ سُبْحَانَهُ ۖ وَلَهُمْ مَا يَشَتَهُونَ ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة اللساء .

بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٍ ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُـوء مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي النَّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١).

وأعلن أن الذكر والأنثى ، كلاها نعمة من الله يمن بها على عباده ، وتستوجب شكره : « وَاللهُ حَمَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَمَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَمَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَمَلَ لَـكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ » (٢) وفسر الحفيد بولد مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ » (٢) وفسر الحفيد بولد الابن ، ذكراً كان أم أنثى .

## أهلية المرأة في العقود:

۱۲ -- لم يكن من المعقول أن يضع الإسلام المرأة هذا الوضع من جهة المسئوليات عامها وخاصها ، ومن جهة تعلمها ما تحتاجه فى القيام بها ، ومن جهة ما أفسح المجال لها فيه ، وهو الجهاد والغزو ، ومن جهة ما فرض لها من حق فى الميراث .

لم يكن من المعقول بعد هذا أن يسابها أهلية مباشرة عقود المدنيات من بيم وشراء .

فأباح لها أن تملك ، وأن تتصرف فيما تملك ، وأباح لها توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها ، وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها .

وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء .

ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في مباشرة التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة .

<sup>(</sup>١) الآيات مُن٧ه ــ ٩٩ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ من سورة النجل .

وهذه منزلة قد منحها الإسلام للمرأة باعتبارها إنساناً كامل الإنسانية منذ أن أشرقت الأرض بنوره ، في حين أن المرأة الغربية \_ وفي عصر الحضارة ، وحقوق الإنسان كما يقولون \_ لم تصل إلى التمتع بهذا الحق الإنساني الذي تمتعت به المرأة في ظل الإسلام .

## حق المرأة في عقدالزواج :

۱۳ - وإنى فى هذا المقام أتخيل صوتاً ينبعث من بعض الجهات و ينادينى ، كيف يمنح الإسلام المرأة أهلية التصرف فى سائر العقود المدنية ثم هو فى الوقت نفسه وفى بعض المذاهب الإسلامية ، بل فى أكثرها ، يرى حرمانها من مباشرة حق الزواج لنفسها ولغيرها ؟ ويرى أن لولى أمرها الحق \_ إذا كانت بكراً \_ فى أن يجبرها على التروج بمن لا تريد ، وحتى لا تستشار ولا يؤخذ رأيها فيه ؟ وليس من ريب فى أن نفسها ألصق بها من مالها وكيف يكون شعورها إذا حرمت من إبداء الرأى فى نفسها ومنعت من مباشرة عقد زواجها مهما أوتيت من حرية التصرف وإبداء الرأى فها وراء نفسها ؟

وجوابنا على ذلك هو: أننا النزمنا في كلاتنا هذه عرض الوضع الذي وضع القرآن فيه المرأة ، وما دام القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي : فإنا إذا رجعنا إليه وجدناه يضيف بصريح العبارة هذا التصرف أيضاً إلى المرأة نفسها . ووجدناه في الوقت نفسه يحذر الرجال أن يمنعوا المرأة من هذا الحق « فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِيرَ زَوْجًا غَيْرَهُ » (١) . « وَإِذَا طَلَقَتُمُ النّسَاء فَبَلَفْنَ أَ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِيرَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ طَلّقَتُمُ النّسَاء فَبَلَفْنَ أَ مَنْ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ عَلَا المَّقَدَّمُ النّسَاء فَبَلَفْنَ أَ جَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة .

إِذَا تَرَ اضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » (١٠) . « فَإِذَا بَلَنْنَ أَجَلَهُنَ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُولِ عَلَيْكُمْ فِي أَخَلُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَفْدُرِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ » (٢٠) .

وقد صحت الأحاديث الكثيرة فى وجوب استئذان المرأة عند زواجها ، وحتمت على الثيب أن تصرح بالإذن ، واكتفت من البكر ترخيصا لها أن تجرى على عادتها فى الحياء الذى يمنعها من التصريح ، وأن يكون منها ما يدل على الرضا ، فالحق حقها ، والشأن شأنها .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، و إذنها صماتها » .

وليس من المعقول ولا المعهود أن يعتبر رضا إنسان في صحة تصرف . ثم يحكم ببطلانه إذا باشره بنفسه . فصحة التصرفات لانستدعى أكثر من أهلية التصرفات.

وما دامت البكركالثيب في العقل والبلوغ ، فإنا لا نـكاد نفهم أنها تجبر على عقد الزواج بمن لا تحب ، أو أنها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا.

وقد جاء فى كتب الحنفية « إن المرأة بعقد الزواج تتصرف فى خالص حقها ، وهى من أهل التصرف فى إلمال ، ولهذا كان لها حق التصرف فى إلمال ، ولها حق اختيار الأزواج » .

وجاء فى الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهى كارهة ، وكانت ثيبًا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نـكاحها .

وفيها يروى عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قالت

<sup>. (</sup>١) الآية ٣٣٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة .

بعد أن جمل الحق لها: قد أجزت ما صنع أبى ، ولسكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء .

نم ، جعل الإسلام للآباء ولسائر الأولياء إذا انحرفت المرأة فى اختيار الزوج ، حق الاعتراض . أو حق المنع متى ظهر لهم سوء اختيارها ، وأنها تزوجت غير كفء ، وذلك لأن عقد الزواج له إتصال بالأسرة ، فينبغى أن يكون للأولياء فيه بعض الشأن ، وحسبهم فيا لهم فيه من حق ، أن يمنحوا حق الاعتراض أو المنع .

وقال ابن القيم في هذا المقام: وهذا — يريد رضاها بالزواج وعدم إجبارها — هو ما ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحسكم رسول الله ، وأمره ونهيه ، وقواعد شريعته ، ومصالح أمته ، إلى أن قال : إن البسكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل من شيء من ملكها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه إلا بإذنها . فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها بغير رضاها ؟ ومعلوم أن إخراج ما لها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره » .

هذا هو حق المرأة في العقود والتصرفات مدنية أو شخصية كما يدل عليه القرآن وكما تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه ، وكما تقضى به أصول الشريمة الإسلامية .

## الإنسانية في الرجل والمرأة:

14 — كان من لوازم تحميل الإسلام المرأة مسئوليات الحياة ، عامة وخاصة ، أن يفسح أمامها مجال العلم ، ومجال العمل ، وقد تعلمت وعملت . وعرفنا المرأة الأديبة والطبيبة والفقيهة والمتصوفة القانتة ، وما إليهن من كل ماعرف مثله عن أخيها الرجل .

وكان كل ذلك أثرا لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل، وقد ظهر ذلك في كثير من نواحي التشريع الإسلامي، فكان دمها مساويا لدمه، والحسكم

فيهما واحد ، وهو القصاص « وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » (١٠) . « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى » (٢٠) .

و بذلك كان الجزاء الأخروى فى الاعتداء على حياة المرأة من نوع الجزاء فى الاعتداء على حياة المرأة من نوع الجزاء فى الاعتداء على حياة الرجل « وَمَنْ بَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِي الاعتداء على حياة الرجل « وَمَنْ بَقْتُلُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » (٣) .

رتب الله الجزاء الأخروى على وصف الإيمان وهو مشترك ــدون شكـــ بين الرجل والمرأة .

وقد اتفق علماء التشريع على أن مثل هذا يناط بالوصف أينما وجد ، وأنه يم الصنفين الذكر والأنثى على حد سواء .

وقد يقف بعض الناس عند ظاهر قوله تعالى : « الْخُرُّ بَاكْخُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْقَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْقَبْدِ وَالْأَنْثَى » (١٠) .

و يزعم أن الرجل لا يقتل بالأنثى ، ولو صح هذا لكان مقتضاه أن الأنثى أيصاً لا تقتل بالحر ، وأن الحر لا يقتل بالعبد ، ولا العبد يقتل بالحر ، ولاريب أن فى ذلك كله فتحا لباب جريمة القتل التى تهدد المجتمع الإنسانى فى عنصرى تكوينه « الذكر والأثم » .

والواقع أن الآية قد قصد بها إبطال ما كان عليه الدرب من الإسراف في القتل ، وعدم أتخاذ ( القصاص ) فيه أساساً للجزاء .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٨ من سورة البترة .

كانوا لا يقتصرون فى الجزاء ، على القاتل ، بل كانوا يقتلون بالمبد إذا قتله عبد ، سيداً من سادات القاتل .

وكانوا إذا قتلت المرأة ، لا يقتلون بها القاتلة ، و إنما كانوا يقتلون بها رجلا من قبيلتها .

وهذا الذي كان عليه المرب ، يشرح لنا المقصود من ظاهر الآية ، ومن مقابلة الأصناف الواردة فيها . قال البيضاوي في تفسير الآية : «كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء ، وكان لأحدها طول على الآخر ، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد ، والذكر بالأثى ، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية . وإذن فلا دلالة لمفهوم المقابلة على أن الرجل لا يقتل بالأثى ولا على أن الحر لا يقتل بالعبد » .

#### دية الرجل والمرأة سواد :

المحال المرأة والمرأة من الرجل ، وكان (القصاص) هو الحسكم بينهما والرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، وكان (القصاص) هو الحسكم بينهما في الاهتداء على النفس ، وكانت جهنم والحلود فيها ، وغضب الله ولعنته ، هو الجزاء الأخروى في قتل الرجل — الجزاء الأخروى في قتل الرجل خطأ ، هي الآية في قتل الرجل خطأ .

وَنَحَنَ مَا دَمِنَا نَسْتَقَى الأَحْكَامِ أُولا مِن القرآن ، فمبارة القرآن في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن الموأة . « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ » (١). وهو واضح في أنه لافرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأثنى .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٢ من سورة اللساء •

نم اختلف العلماء فى مقدار الدية ، أهو واحد فى الرجل والمرأة ، أو ديتها على النصف من دية الرجل ؟

وقد ذكر الإمام الرازى الرأيين فى تفسيره الكبير فقال ؛ مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وقال الأصم وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل .

وحجة الأكثر من الفقهاء أن علياً ، وعمر ، وابن مسعود ، قضوا بذلك ، وأن المرأة فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل فيهما فكذلك تكون على النصف فى الدية .

وحجة الأصم قوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَحَرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَحَرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَحَلَ فَيها حَكُم الرجل وَيَهَ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ » . وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة ، فوجب أن يكون الحسكم فيهما ثابتاً بالسوية .

## شهادة المرأة ومبراثها :

17 — ولا يزال فى الناس إلى يومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرأة أقل من إنسانية الرجل ، وأنها لذلك كانت فى الميراث على النصف من ميراث الرجل ، وكانت كذلك فى الشهادة ، ويقولون : إن ذلك هو حكم الإسلام وقد قرره القرآن « لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ نَدَيَيْنِ » (١) . « فَإِنْ لَمْ يَسَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلُ وَامْرًأْتَانِ » (٢) . « فَإِنْ لَمْ يَسَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلُ وَامْرًأْتَانِ » (٢) .

والحق أن حكم المرأة في الميراث . ليس مبنيًا في الإسلام على أن إنسانيتها ﴿

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

أقل من إنسانية الرجل ، و إنما هو مبنى على أساس آخر قضت به طبيعة المرأة في الحياة العاملة ، وكان من مقتضاه :

أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة ، و بنين ، وأقارب .

وأن يحتمل كذلك المهر الذى يقدمه للمرأة عنوانًا على رغبته فيها وبذله ما يجب في سبيل الاقتران بها .

وأن تحتمل المرأة تدبير البيت وشئون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأطفال والقيام على أمرهم .

وفى ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرأة ، أن المرأة أسعد حظاً من الرجل في نظر الإسلام :

أُوجِب لها مهراً لاحد لأكثره « وَ إِنْ آ تَيْتُمْ ۚ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا » (١) .

وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيئتها حتى أوجب الحادمة والحادمتين « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » (٢).

وأوجب لها إذا ماطلقت ، نفقة العدة على نحو ماوجبت لها فى حياتها الزوجية ، وأوجب لها « المتعة » وهى ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة ، بما تحفظ. به نفسها وكيانها « وَلِيْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ ۖ بِالْمُعَرُّ وَفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (٣)

أما الرجل فهوكا قلمنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعليها وعلى نوائب الحياة كلما التي تنشأ من مكافحته فيها ، ثم على والديه وأقار به إذا كانوا ضعافاً أو فقراء .

1

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٠) الآية ٧ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤١ من سورة البارة .

و إذن، فباذا يمتاز الرجل عنها ؟ الرجل مطالب تكل شيء، والمرأة لاتطألب بشيء، فما أسمدها وما أشقاه !

هذا هو الأساس الذى بنى عليه الإسلام أن المرأة تسكون فى الميراث على النصف من الرجل ، وواضح جداً أن وضعهما فى الميراث لا علاقة له بالإنسانية التى يشتركان فيها على حد سهواء . وإذن ، فمن خطأ النظر أن تقاس الدية فى مقدارها للرجل والمرأة على الميراث .

#### الشهادة:

وليس قياس الدية على الشهادة آقوى من قياسها على الميراث ، فإن قوله تعالى : « فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان » ليس وارداً في مقام الشهادة التي يقضى بها القاضى و يحكم ، و إنما هو وارد في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم مُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَا كُنْبُوهُ وَلْيَكُنُب بَيْنَكُم كُاتِب إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَا كُنْبُوهُ وَلْيَكُنُب بَيْنَكُم كَاتِب إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَا كُنْبُوهُ وَلْيَكُنُب بَيْنَكُم كَاتِب إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَا كُنْبُوهُ وَلْيَكُنُ بَيْنَكُم كَاتِب إِلْمَدُل ، وَلا يَأْب كَاتِب أَنْ يَكُنُب كَمَا عَلَمه الله » إلى أن قال : بالمقدل ، وَلا يَأْب كَاتِب أَنْ يَكُنُب كَمَا عَلَمه وَلا يَرْجُلْنِ ، فَرَجُلُ وَامْراً تَانِ هِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُم فَإِنْ لَم يَكُونا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلُ وَامْراً تَانِ عَلَى الله عَلَم وَاء بَها . وَلا يَقْتُ عَلَى الحقوق ، لا مقام قضاء بها .

والآية ترشد إلى أفضل أنو اع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهما .

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللآتي ليس معهن

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ من سورة البارة .

رجل ، لا يثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء ، هو « البينة » وقد حقق العلامة ان القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل مايتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم . ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة — كا قال الأستاذ الشبخ عبده — « ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذا كرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك في الأمور المزلية التي هي شغلها ، فإنها فيها أقوى ذا كرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها » .

والآية جاءت على ما كان مألوفا في شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذي تقضى به طبيعتها في الحياة . و إذا كانت الآية ترشد إلى أكل وجو ه الاستيثاق ، وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كان لهم الحق في الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانها .

#### القضاء بشهادة المرأة:

۱۷ — هذا وقد نص الفقهاء على أن من الفضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ، وهى القضايا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها ، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء فى القضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة

الرجل وحده ، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها ، على أنهم قد رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذ تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها ، وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً .

وما أنا نذهب بميداً وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل - سواء بسواء في شهادات اللعان ، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينا يقذف الرجل زوجه وايس له على مايقوله شهود « وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْهُمُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَوُ عَنْهَا الْعَذَابَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَادِقِينَ » (أكانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » (ألكُ

أر بع شهادات من الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من المكاذبين و يقابلها و يبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين . و بعد ، فهذه عدالة الإسلام في تو زيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ، وهي عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء .

۱۱) الآیات من ٦ ــ ٩ من سورة النور

## الفصل مخامین الموارسیت

### قواعدالميراث في الإسلام :

١ -- ينبني الاستحقاق في الميراث ، في نظر الشريعة الإسلامية :

أولاً : على علاقتي القرابة والزوجية :

والقرابة تشمل : قرابة الولادة ( الآباء والأبناء ) ، وقرابة الأخوة بجهاتها الثلاث: للأب والأم مما ، وللأب فقط ، وللأثم فقط .

والزوجية تشمل : الزوج والزوجة ، وهذه أسباب الميراث .

و بنى ثانيًا : على إلغاء صفات الذكورة والأنوثة ، والصغر والكبر ، في أصل الاستحقاق ، فكان للصغير والكبير ، والذكر والأنثى حق في الميراث .

و بنى ثالثاً : على أن الآباء والأبناء -- أعنى الأصول والفروع -- لا يسقطون فى أصل الاستحقاق بحال ما ، و إن كان يؤثر عليهم وجود غيرهم فى كية النصيب .

و بنى رابعاً : على أنه لا إرث للإخوة والأخوات مع وجود الأبوين و إن كانوا ينزلون بنصيب الأم من الثلث إلى السدس .

و بنى خامساً : على أنه متى اجتمع فى الوارثين ذكور و إناث أخذ الذكر ضعف الأنثى .

#### التركة:

۲ - و یری الإسلام: أن التركة ، التی یقسمها الوار ثون ، علی هذه المبادی می الباق من ممتلكات مورثهم ، بعد قضاء دیونه ، وتنفیذ وصایاه .

و يرى أيضاً أن الوصية بشىء لا تجوز لمن ليس فى حاجة إليها ، وكذلك لا تجوز إذا كان فيها إضرار بالورثة . وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم الوصية المباحة بثلث التركة ، فقال : الثلث ، « والثلث كثير » ، وفى الدين والوصية الضارة يقول الله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنَ غَيْرَ مُضَارِّ ، وَصِيَّةً مِنْ اللهِ » (١) .

#### مصادر النوريث في الفرآد :

٣ -- هذا ، وقد بين القرآن في سورة النساء ، أنصباء الأبناء ، والوالدين والزوجين ، والإخوة في آيات ثلاث :

قوله تعالى: « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ نَذَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنْ نَسَاء فَوْقَ ا ثَمَلَتُنْ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَ إِنَ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِأَبَويَهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا الشّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَمّا الشّدُسُ مِنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِقَهُ أَبُواهُ فَلِأُمّهِ النَّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَإِنْ لَمْ الشّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ، آبَاقُ كُمْ وَأَبْنَاقُ كُمْ لَا تَدْرُونَ فَلِأُمّٰهِ الشّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، آبَاقُ كُمْ وَأَبْنَاقُ كُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَوْرَبُ لَكُمْ فَعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » (٢٠)

وقولَه تعالى : « وَلَـكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُـكُمْ ۚ إِنْ لَمْ يَـكُنْ لَهُنَّ

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة اللساء .

وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ ، فَلَكُمُ الرَّبِعُ مِنَّ اَرَ كُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ، وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِنَّ الرَّبْعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ اَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ، وَلَهُ أَوْ دَيْنِ ، وَلَهُ أَوْ دَيْنِ ، مَدْ وَصِيَّةٍ الْوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ، وَلَهُ مَنْ مَدْ وَصِيَّةٍ اللهِ مُوسُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ، وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُمْ وَاللهُ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُمْ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَ اللهِ مَنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمُ مِنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ مِنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ مِنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ مَنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلَيمٌ مَنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَلَوْ الْعُرْمُ مُنْ اللهِ ، وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ وَلّهُ مُنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ أَلْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

وقوله تمالى: « يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللهُ مُيفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُوْ ۚ هَلَكَ لَيْسَلَ لَهُ وَلَدْ ، وَلَهُ وَلَدْ ، وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ ، وَهُوَ يَرِ ثُهَا إِنْ لَمْ يَسَكُنْ لَمَتَ وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَدَيْنِ ، فَلَهُمَا الثُّلُقَانِ مِنَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُوا إِخُوةً وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَدَيْنِ ، فَلَهُمَا الثُّلُقَانِ مِنَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُوا إِخُوةً رَجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأُ نَذَيَيْنِ ، مُيبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِيلُوا وَاللهُ وَجَالًا قَيْسَاء فَلِلذَّ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأُ نَذَيَيْنِ ، مُيبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِيلُوا وَاللهُ وَبِكُلُّ شَيْءَ عَلِمْ » (٢).

## الحسكمة في التوريث وفي ابننائه على هذه الاسس :

غ الإسلام كثير من المبادئ والتشريعات التي تهدم على الرأسماليين الطغيان المالى ، كما تهدم على المقابلين لهم الفوضى ، فهو وسط : لا طغيان ولا فوضى .

وقد كان في ابتناء التوريث في الإسلام على هذه الأسس ، حكمة يجب تقديرها في حياة الرجل والمرأة ، وفي حياة الأسرة ، وفي حياة الجاعة .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ أ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية الأخيرة من سورة اللساء .

١ — فنى حياة الرجل والمرأة ، نظر الإسلام إلى أن أعباء المرأة فى حياتها ونفقة أولادها ، وتكاليف زواجها محمولة عن كاهلها ، وموضوعة على الرجل ، فكان من العدل بينهما أن يكون الرجل فى كمية الاستحقاق على ضعفها ، ليتمكن الرجل من القيام بأعباء حياتها وحياته ، وحياة الأولاد ، وكان إعطاؤها النصف مجرد احتياط للوقاية مما تصير إليه ، وتقع فيه من فقد مصدر الإنفاق عليها .

٢ — أما الحسكمة فى حياة الأسرة: فقد نظر الإسلام إلى أن توزيع التركة على أرباب القرابة والزوجية، يضاعف إخلاص القلوب، ويربط بعضها ببعض، ويجعل كلا منها شديد الحرص على خير الآخر الذى يعود نفعه بالميراث عليهم جيماً. وإذا ما خص فريق معين بالميراث دون غيره تنافرت القلوب، وتفككت الأسرة.

٣ - وأما الحكمة في حياة الجماعة : فقد اتنى الإسلام بالتوريث ونظامه
 خطرين اجتماعيين عظيمين :

أحدها: تكدس الأموال في يد واحدة ، وهو من عناصر الطغيان المالي الذي يثير في الجماعة حرب الطبقات .

ثانيهما : حرمان جميع أفراد الأسرة من جهود الآباء والأبناء ، والأزواج والأقارب ، الذين يرتبط بعضهم ببعض بصلات الدم ، والقرابة والتعاون و بذلك تصرف التركة إلى هؤلاء المرتبطين المتعاونين ؛ فلا نصرف إلى شخص معين ، فيكون الطغيان المالى ، ولا تصرف إلى الدولة ، فيكون حرمان الجميع من جهود الآباء والأبناء ، والأزواج والأقارب ، وهو معنى لا يقل أثره السبيء في الجماعة إن لم يزد عن أثر الطغيان المالى فكلاها شر في الجماعة ، وكلاها طغيان وحرمان ، والحياة لا تصلح مع واحد منهما .

## الباب الثالث

الأموال وللبادلات

#### مقدمة:

والشعور (١).

تناولت الشريعة الإسلامية شئون الأموال بالتنظيم والتوجيه في أبواب مختلفة: تناولتها في باب العبادات حين فرضت الزكاة ، وهي — كما أسلفنا — اسم لجزء من المال يخرجه الغني من ماله إلى إخوانه الفقراء ، و إلى إقامة المصالح العامة

التى تتوقف عليها حياة الجماعة فى أصلها وانتظامها، وبالزكاة يطهر المجتمع بقدر الإمكان سد من عدو الإنسان القاهر، وهو الفقر، وتتوثق عرى الألفة والحجبة بين الأغنياء والفقراء وتسرى بينهم روح التراحم والتماون، ويتبادلون الإحساس

وتناولت الشريعة شئون الأموال فى باب ما يسمى : «بالأحوال الشخصية» حين قررت الميراث ، ذلك المبدأ الإسلامى الذى يعمل على تفتيت الثروات ، والربط بين الأقارب بعضهم و بعض ، و بين الأجيال : سابقها ولاحقها ، فلا يحرم الأبناء من جهود الآباء

وقد بنت الشريمة هذا الميراث على قواعد فى غاية المدل والحكمة ، وتولى الله فى كتابه تنظيم أنصبته وتوزيمها بنفسه « فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما » وقد بينا ذلك فى المواريث من قبل .

ونعرض هنا لقيمة المال في نظر الإسلام، وطرق اكتسابه وتنميته والانتفاع به والمحافظة عليه، وإنفاقه في مصارفه التي أذن الله بها ورغب فيها، وإمساكه عما حرم الله من ألوان السرف والترف، كما نعرض لتنظيم الشريعة للتبادل المالي وما وضعت له من قواعد وآداب في رعايته صيانة المجتمع وتقدمه وسعادته.

<sup>(</sup>١) راجع ما كتبناء عن الزكاة في باب العبادات س ٨٤ .

#### مكانة المال في الإسلام:

١ — المتتبع لتعاليم الإسلام في قرآنه وسنة رسوله يخرج بنتيجة واضحة :
 هي أنه دين الحياة .

فلا عجب أن يكون للمال فى النظام الإسلامى قيمة كبيرة ، ومكان مرموق. وليس من ريب فى أن كل ما تتوقف عليه الحياة فى أصلها وكالها ، وسمادتها وعزها ، من علم وصحة وقوة ، واتساع عمر ان وسلطان . لاسبيل إليه إلا بالمال .

وقد نظر القرآن السكريم إلى الأموال هذه النظرة الواقعية . فوصفها بأنها زينة الحياة ، وسوى فى ذلك بينها و بين الأبناء ، ووصفها بأنها قوام للناس، وقوام الشيء مابه يحفظ و يستقيم ، وهى — كما نرى — قوام المماش والمصالح الحاصة والعامة .

ولما كان الإسلام ديناً عملياً ، ينظم بأحكامه – على أساس من الواقع – مقتضيات الحياة و يزاوج فى الوقت نفسه بين مطالب الروح والجسم بميزان المدل والاستقامة ، وقد رسم للروح طريق سعادتها . كان من الضرورى أن يرسم أيضاً للمادة طريق سعادتها ، ويأمر بتحصيل ما فيه خيرها ونفعها . ومن هنا أمر بتحصيل الأموال من طرق ، فيها الخير للناس ، فيها النشاط والعمل ، فيها عمارة الكون، والتقاب فى الأرض ، فيها الاختلاط والتعارف والتعاون والمبادلة .

## لمرق تحصيل المال والانتفاع بر:

 إِبلا فِهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءُ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمُ مِنْ خَوْفِ » (١٠) .

وأمر بتحصيلها عن طريق الزراعة التي بها حياة الأرض واستثمارها، وفي لفت الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض للزراعة يقول الفرآن السكريم: « فَلْمَيْنْظُرِ اللهِ نَفْار إلى نعمة الله بإعداد الأرض للزراعة يقول الفرآن السكريم: « فَلْمَيْنْظُرِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأمر بتحصيلها عن طريق الصناعة ، والصناعة أقوى العمد التي تقوم عليها الحضارات ، وفي القرآن السكريم إشارات كثيرة إلى جملة من الصناعات التي لابد منها في الحياة ، فيه الإشارة إلى صناعة الحديد : « فيه بأس شديد وَمَنافِعُ للنّاسِ » (٣) . والإشارة إلى صناعة الملابس « قَدْ أَنْزَ لَنَا عَلَيْكُمُ الباساً يُوارِي سَوْ آتِكُمُ وَرِيشاً » (١) . و إلى صناعة القصور والمبانى «قيل لَمَنا الْدُلِي الصَّرْحَ ، سَوْ آتِكُمُ وَرِيشاً » (١) . و إلى صناعة القصور والمبانى «قيل لَمَنا الْدُلِي الصَّرْحَ ، فَالًا إِنَّهُ صَرْحُ مُمَرَّدُهُ مِن التنويه بشأن قوارِيرَ » (٥) . وهكذا يجد المتبع لإيجا ات القرآن كثيراً من التنويه بشأن الصناعات على اختلاف أنواعها .

أمر الفرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق الثلاثة ، وسمى طلبها ابتغاء من فضل الله ، وقد بلغت عنايته بالأموال أن طلب السمى في تحصيلها بمجرد

<sup>(</sup>١) سورة قريش .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٢٤ -- ٣٢ من سورة عبس ،

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ من سورة الأعزاف .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ من سورة النمل.

الفراغ من أدّاء العبادة الأسبوعية المفروضة ، وأنه لم يأمر بالانصراف عن تحصيلها إلا لخصوص هذه العبادة فهو يقول : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ »(١) .

ثم يقول: « فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّــكَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ (٢٠) و يقول في تحصيلها على وجه عام: «هُوَ الَّذِي جَمَلَ لَــكُمُ الْأَرْضَ ذَكُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهُ النَّشُورُ » (٣٠).

هــذا موقف القرآن بالنسبة للأموال وتحصيلها ، وله موقف آخر بالنسبة إلى الانتفاع بها ، والمحافظة عليها قرره بالنهى عن الإسراف فيها ، و بالنهى عن الضن بها ، وجمل الاعتدال في صرفها من صفات المقربين عباد الرحن « وَاللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » (\*) . وجمل الإسراف فيها والضن بها عن الحقوق والواجبات مما يوقع في الحسرة والملامة « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَنْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُمَ كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقْمُدَ وَالْمَالِمَة » (\*) .

والقرآن كما طلب السعى فى تحصيل الأموال ، وطلب الاعتدال فى صرفها ، نهى عن تحصيلها بالطرق التى لا خير للناس فيها ، وفيها الشر والفساد . نهى عن تحصيلها بطريق الربا الذى يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف المحتاج ، و بطريق السرقة والانتهاب والتسول التى ترعزع الأمن والاستقرار ، و بطريق التجارة فيما يفسد العقل والصحة كالحر والخنزير ، و بطريق الميسر والرقص ، وبيع

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الجمة .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۰ من سورة الجمة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من سورة الملك .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٧ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٩ من سورة الإسراء .

الأعراض ، من كل ما يفسد الأخلاق ، ويمبث بالإنسانية ، وبطريق الرشوة الني تذهب بالحقوق والكفايات ، وفي هذا وأمثاله يقول القرآن الكريم : « وَلَا تَأْكُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَمَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِمْمِ وَأَنْتُمْ تَمْلُمُونَ » (١) .

وعناية الله بالأموال ، شرعة قديمة لم يخص بها جيلا دون جيل ، ولا رسالة دون رسالة ، وقد قص علينا القرآن أن الله عاقب بعض خلقه الذين عتوا عن أمره فيها ، وأكلوا أموال الناس بالباطل : « فَيظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أَحِلَتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ » (٢٠) .

### الاستقلال الاقتصادى لجماعة المسلمين :

" — والإسلام حينا طلب تحصيل الأموال بالزراعة ، والصناعة والتجارة ، نظر إلى أن حاجة المجتمع المادية . تتوقف عليها كلمها ؛ فإنه كما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على المواد الغذائية التي تنبتها الأرض ، يحتاج إلى الصناعات المختلفة في شئونه المتعددة : في ملابسه ومساكنه ، في آلات الزراعة وتنظيم الطرق ، في صغر الأنهار ومد السكك الحديدية ، في حفظ الكيان والدولة ، وما إلى ذلك مما لا سبيل إليه إلا بالصناعات .

و يحتاح أيضاً إلى تبادل الأعيان والمواد الغذائية والمصنوعات مع الأقاليم التى ليست فيها زراعة ولا صناعة . ولا تسعد أمة لا تسد حاجتها بنفسها . وإذن لابد من الاحتفاظ بالزراعة والتحارة والصناعة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٦٠، ١٦١ من سورة اللساء .

ومن هنا قرر علماء الإسلام أن كل مالا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا ، فتعلمه ووجوده من فروض الكفاية ، قالوا : ومن ذلك أصول الصناعات ، كالفلاحة و الحياكة والخياطة ، وما إليها بما هو ضرورى ، أو كالضرورى فى المعاملات ويسر الحياة ، ودفع الحرج عن الناس ، ومعنى أنه من فروض الكفاية ، أنه إذا لم يتحقق فى الأمة كلها ، أثمت الأمة كلها ، وأن الإثم لا يرتفع منها إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع .

وليس من ريب فى أن أساس هذه الفرضية ، هو العمل على تحقيق المبدأ الإسلامى الذى يوجبه الإسلام على أهله ، وهو مبدأ استقلال الجماعة الإسلامية فى تحقيق ما تحتاج إليه من الضروريات والحاجات ، فيما بينها ، و بيد أبنائها ، دون أن تمد يدها إلى غيرها من الأمم .

و بذلك لاتجد الأمم الأخرى ذات الصناعات والتجارات ، سبيلا إلى التدخل في شئونها ، فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظمها وتقاليدها ، وخيرات بلادها . وكثيراً ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدول الأجنبية في إدارة البلاد وتنظيمها واستمارها ، استغلالا لحاجتها في الصناعات والتجارات .

ولا ربب أن هذه الطرق الثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة ، وهي الطرق الطبيعية لتحصيل الأموال ـ عمد الاقتصاد القوى لكل أمة تريد أن تحيا حياة استقلالية ، رشيدة عزيزة ، من الضروري العمل على تركيزها في البلاد ، ثم العمل على تنسيقها تنسيقاً يحقق للأمة هدفها الذي يوجبه الإسلام عليها ، والذي يجب أن تحصل عليه وتحتفظ به وتنميه ، صوناً لكيانها واستقلالها في سلطانها وإدارتها . وقد أرشدنا تاريخ الاستعار ، أن أهم أسبابه وأول نافذة ينبعث منها إلى الأمة تياره الكريه ، وريحه الثقيل هو : نقص الأجهزة التي تحقق للأمة كفايتها من هذه العمد الثلاثة .

و إذا كان من قضايا العقل والدين ، أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكانت الحياة متوقفة على هذه العمد الثلاثة ، كانت هذه العمد الثلاثة واجبة وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجباً .

### واجب الدولة في حماية الاستفلال الافتصادى :

ومن هناكان على ولى الأمر فى الجماعة الإسلامية ، المهيمن على مصالحها وتوجيهها ، أن يعمل جهده بما يحقق للأمة الانتفاع بهاكلها ، وأن يعمل على تنسيقها بحيث لايترك الأموال تتكدس فى تركيز عنصر واحد منها ، دون سواه ، فلا عليه أن يحول بعضا من الأراضى الزراعية إلى رؤوس الأموال تجارية أو شركات صناعية ، على حسب حاجة البلاد المبنية على تقدير مصالحها ، ويتم بذلك تنسيقها على الوجه الذى يجعلها غنية بنفسها عن غيرها .

فلا يجد الأجنبي بابا للتدخل في شئونها إلا بقدر ما يحتاج هو إليها من طرق التبادل العام الذي يقع بين الناس بمضهم مع بعض . وهذا نوع من التنظيم فيا ينفع البلاد ، ويقيها شر تدخل الأجنبي بما يركز فيها قدمه ، ويكون سيداً عليها ، ومستعمراً لها .

وليس هذا التنسيق من باب تقييد الحرية الملكية و إنما هو توجيه تستدعيه حاجة البلاد ، و يمكنها من حريتها الحق الكاملة .

وهو بهذه الاعتبارات واجب ولى الأمر ، حتى إذا ما قصر فيه أو أهمله كان آثماً ، وكانت أمته معه آثمة . وإذا ما قام به ووفر به مصالح البلاد واستقلالها ، وعاونته الأمة عليه ، كان سائراً بها في طريق الخير والسعادة ، وكانت معه في مكانة الأمن والاطمئنان .

ونظر إلى أن فائدة المال تم المجتمع كله ، وتقضى به حاجته على النحو الذى ذكرنا ، أضافه الله تنويها بشأنه ، تارة إلى نفسه وجعل المالكين له مستخلفين فى حفظه وتنميته و إنفاقه بما رسم لهم فى ذلك : « آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِن حَمَل اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِنَّا جَمَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » (١). « وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِّي آتَاكُمْ " (٢).

وأضافه أخرى إلى الجماعة ، وجعله كله بتلك الإضافة ملكا لها : «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اللَّهِ السَّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ الَّتِي أَمْوَالَكُمْ اللَّهِ السَّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ اللَّتِي جَمَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا » (\*) وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء عليها ، أو النصرف السبيء فيها ، هو اعتداء أو تصرف سبيء واقع على الجميع .

وذلك نتيجة ضرورية لما قرره الإسلام من أنه أداة لمصلحة المجتمع كله ، به تحيا الأرض ، و به توجد الصناعة ، و به تكون التجارة ، ثم به يساهم أصحابه في سد حاجة المحتاجين وتأسيس المشر وعات العامة النافعة ، إن لم يكن بعاطفة التعاون والتراحم ، فبحكم الفرض الذي أوجبه الله في أقوال الأغنياء للفقراء وفي سبيل الله ، و بحكم الضرائب التي يضعها ولى الأمر، حسب تقدير ما تحتاج إليه البلاد من مشر وعات الإصلاح والتقدم والصيانة .

وقد عنى القرآن عناية كاملة بالحث على البذل للفقراء والمساكين ، وفى صبيل الله . وكلة « سبيل الله » من الـكلمات الفذة التى جاء بها القرآن ، وهى بذاتها تملأ القلب روعة وجلالا ، وتملأ الـكون خيراً وصلاحاً ، ولا يخرج عن معناها نوع ما من أنواع البر ، خاصة وعامة .

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٨ من سورة البقرة .

<sup>(1)</sup> الآية ه من سورة اللساء .

# الإسلام بحارب الشيح والإسراف والترف عند أصحاب المال:

ع - وإذا كان المال الله ، وكان الناسجيماً عبادالله ، وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها بمال الله ، هي لله ؛ كان من الضروري أن يكون المال - وإن ربط باسم شخص معين - لجميع عباد الله ، يحافظ عليه الجميع ، وينتفع به الجميع ، وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيماً » (أ) ومن هنا أضاف القرآن الأموال إلى الجماعة ، وجعلها قواما لمعاشهم : « وَلَا تُوْتُو اللّهُ مَا اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا » (٢) . « وَلَا تُوْتُو اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا » (٢) . « وَلَا تُوْتُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا » (٢) .

وتحقيقا لانتفاع الجيم بها ، وتطهيراً للنفوس من بواعث الأثرة فيها ، حارب الإسلام في المالكين لهما والقائمين عليها ، خلق الشح الذي يمنع من البذل والإنفاق ، كما حارب السفه الذي يؤدي بالمال في غير وجوه النفع و إقامة المصالح ، يقول الله سبحانه : « وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ » (1).

وفى البخل وهو وليد الشح يقول: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بِبْخَلُونَ مِمَا آتَاكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِ لَهُمْ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيِلْهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » (٥) .

و يقول « الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَ يَكُنُّمُونَ مَا آتَاهُمْ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٨ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) أَلَابَة ١٦ من سورة التغاين •

الآیة ۱۸۰ من سورة آل عمران .

ثم أرشد إلى أن الضن بالأموال عن أداء الواجبات ، وإقامة المصالح ، إلقاء بالنفس في التهاكة « وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُ لُكَةِ ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُ لُكَةِ ، وَأَخْسَنُوا إِنَّ اللهَ يُحِيبُ الْمُحْسِنِينَ » (") .

و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى التحذير من الشح «إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، وأمرهم بالقطيمة فقطموا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا» و يقول «انقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم : حلهم على أن يسفكوا دماءهم و يستحلوا محارمهم » ، ولست بواجد أقوى من هذا التعبيرفي تصوير الخطر الاجتماعي الذي ينبعث من الشح ، ولا ريب أنه من أكبر الآفات التي تفرق المجتمعات وتقضى على حياة الأمم ، وصلاح العمران .

وكما وقف القرآن ، وبجانبه أقوال الرسول من الشح بالأموال هذا الموقف ، وقف أيضاً الموقف عينه ، من التبذير فيها ، وإضاعتها فيما لايعود بخير على الأمة : « إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » (\*) .

و بعد أن أفرد القرآن كلا من الضن والنبذير بما يصور سوء عاقبته ، جمعهما في إطار واحد ، وأرشــــد إلى الطريق السوى الذي يسلـكه أرباب الأموال

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة اللساء.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٤ ، ٣٥ من سورة التوية .

<sup>(</sup>٣) الآية ه ١٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة الإسراء .

فى أموالهم ، فيحفظ عليهم حياتهم ، ويمكنهم من إقامتها على عُمُد قوية ثابتة : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَنْلُولَةً ۚ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْمَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعْدُ مَلُومًا تَحْسُورًا » (١) .

### عق ولى الاثمر :

وكما اتجه الإسلام بهذه الإرشادات إلى الأفراد ، تحذيراً لهم من آفتى الشح والتبذير ، يجعل من حق ولى الأمر القائم على المصالح الجماعية — بالنسبة لمن لم يخضع لهذه الإرشادات — أن يأخذ منهم بطريق القهر والقوة ما وضعه الله فى أموالهم من حقوق الأفراد والجماعة .

وقد وصل الأمر فى تطبيق هذا المبدأ أن قاتل الخليفة الأول جماعة الذين تكتلوا فى منع الزكاة ، حتى خضعوا فيها لأمر الله ، و به استقام الأمر وتركزت عناصر الدولة .

وكذلك جمل من حقه أن يحجز على السفهاء المبذرين، والولاية على أموال الصغار ومن إليهم، ثمن لا يهتدون إلى وجوه التصرفات النافعة: « وَلاَ تُوْتُوا الشَّفَهَاء أَمُوالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَـكُمْ قِيّامًا وَارْزُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَيَهَا وَاكْسُوهُمْ وَيُهَا وَاكْسُوهُمْ وَيُهَا وَاكْسُوهُمْ وَيُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَا بْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ، فَإِنْ آنَسُتُمُ مِنْهُمْ رُشُدًا فَادْ فَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا آنَ مَنْهُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا فَادْ فَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ يَسْمَعُهُمْ وَلاَ تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ يَعْرَبُوا ، وَمَنْ كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ؛ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ فَاللَّهُمْ وَلا يَعْمَوْ فِي كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ فَاللَّهُمْ وَلا تَعْمَلُوهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ فَا اللَّهُمْ وَلا يَعْمَلُوهُ فَا فَاللَّهُمْ وَلا تَأْكُوهُمْ أَلُوهُمْ فَلا يَعْمَلُوهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا فَلْيَاللَّهُمْ وَلا يَعْمَلُوهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَالْكُولُولُولُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاللَّهُمْ وَلَا يَلْمُعْرُوفٍ » (٢٠).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الكيتان ٥ ، ٦ من سورة اللساء .

### الترف منبع شر:

وقرر كذلك أن الترف منبع شر يملأ القلوب حقداً وضغينة و يقضى على حياة الأمن والاستقرار ، و يصل بأصحابه إلى جحود الحق و إنكار الشرائع ، و يغرس في نفوسهم الأثرة وفتنة الطبقات . وما وقف في وجه الرسالات الإلهية سوى المترفين الذين رأوا أن في تلك الرسالات ما ينزل بهم إلى مستوى الفقراء والضعفاء ، أو يصعد بهؤلاء إلى مستواهم ، نوى ذلك في أول الرسالات ، ونراه في آخرها .

فهاهم أولاء المترفون في زمن نوح يعيبون عليه أن كان أتباعه \_ كا يقولون من الأراذل: « وَمَا نَرَ الْكَ اللَّهِ عَلَى إِلَّا اللَّهِ بِنَ هُمْ أَرَاذِلْنَا » (١) . وها هم أولاء المترفون في زمن محمد يقفون من بلال و إخوانه هذا الموقف نفسه ، ويكون جواب نوح هو جواب محمد عليهما السلام ، فنوح يقول : « وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ، وَيَاتَوْمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » (٢) . ومحد يرشده ربه إلى نفس الجواب : الله إن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » (٢) . ومحد يرشده ربه إلى نفس الجواب : « وَلَا تَطُرُدُ واللّهِ مِنْ شَيْء فَتَطُرُ دَهُمْ فَسَكُونَ مِنْ الطّالِمِينَ » (١) مِنْ شَيْء فَتَطُرُ دَهُمْ فَسَكُونَ مِنْ الطّالِمِينَ » (١) مِنْ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ » (١) مِنْ الطّالِمِينَ » (١) مِنْ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ » (١) من الطّالِمُينَ » (١) من الطّالِمُونَ مِنْ الطّالِمُونَ مِنْ الطّالِمُونَ مِنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللّهُ الْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِينَ الطّالِمُونَ مِنْ اللّهُ الْمِينَ الطّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وفى شأن المترفين ووقفتهم فى وجه الحق يقول سبحانه : « وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْ يَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَـا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ، قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِيَنْ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٩ ، ٣٠ من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ ه من سورة الأنمام .

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ، وَمَا أَمْوَالُـكُمْ وَلَا أَوْلاَ دُكُمْ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْدَنَا زُلْنِي إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْنُوكَاتِ آمَنُونَ ، وَالّذِينَ يَشْعُونَ فِي آيَاتِنَا الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْنُوكَاتِ آمَنُونَ ، وَالّذِينَ يَشْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْمُذَابِ مُعْفَرُونَ ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْمُذَابِ مُعْفَرُونَ ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْمُذَابِ مُعْفَرُونَ ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْمُدَابِ مُعْفَرُونَ ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ، وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءَ فَهُوَ يُعْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ الرّازِقِينَ » (1) .

وفى سوء العاقبة التى تنزل بالمترفين فى الدنيا يقول: « وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ، فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ ، لَا تَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ ، لَا تَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ مِنْهَا يَرْ تُصُونَ ، لَا تَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ مَنْهَا يَرْ تُسُلَّا لُونَ ، قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ، فَمَا زَالَتْ يَلْكَ دَعُواهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ » (٢) .

وفى سوء المصير الذى أعد لهم فى الآخرة يقول : « وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَسْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَسْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَسْحَابُ الشَّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ، وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ، إِنَّهُمْ كَانُو ا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ » (٣) .

### دعوة إلى الانفاق في سبيل الله:

م بهذا وغيره وهو كثير في القرآن ، حارب الإسلام في النفوس خلال الشح والإسراف والترف ، وعمل على تطهير الجماعة منها ، وأعد النفوس للبذل والعطاء في القيام مجتى الله وحتى الناس وكان له في ذلك من أساليب الترغيب

<sup>(</sup>١) الآيات من ٣٤ ــ ٣٩ من سورة سيأ .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١١ ــ ١٥ من سورة الأنبيا. .

<sup>(</sup>٣) الآيات من ٤١ ــ ٤٠ من سورة الواقعة .

فى البذل والترهيب من الضن ما يملأ قلب المؤمن بمبدأ التصحية ، وأنها سبيل الله فى الحياة الطيبة التي تسكفل للفرد والجماعة سعادة الدنيا والآخرة .

وإن أول ما يطالعنا من تلك الأساليب فى القرآن الكريم ، هو أننا لانكاد نجد فيه ذكراً للإيمان بالله ، إلا مقروناً بالإنفاق فى سبيله ، وإطمام البائس الفقير ، فسورة البقرة تبدأ ببيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه ويكون منها : « الذين يُوامِئُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهم يُنَفْقِوُنَ »(١).

ثم تعرض لأصول البر الذي يطلبه الله من العباد ، ويكون منها بعد الإيمان : « وَ آ يَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْ بَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَدَةَ وَ آ يَى الزَّكَاةَ » (٢٠ . ويجعل ذلك من دلائل الصدق في الإيمان والتقوى .

وسورة الأنفال تذكر مقومات الإيمان ، ويكون منها بعد وجل القلوب من ذكر الله ، وزيادة الإيمان بآياته : « الَّذِينَ مُيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مُن ذَكَر الله ، وزيادة الإيمان بآياته : « الَّذِينَ مُيقِيمُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَنْفِرَةَ وَرِزْقُ كُرِيمُ هُ هُ الْمُثُومِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَنْفِرَةَ وَرِزْقُ كُرِيمُ هُ هُ الْمُثُومِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَنْفِرَةَ وَرِزْقُ كُرِيمُ هُ هُ الْمُثُومِنُونَ مَقَالِهُمْ وَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَنْفِرَةً وَرِزْقُ كُرِيمُ هُ هُ الْمُثُومِنَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَتَرَى سُورَتَى النَّسَاءُ وَالْحَجْرَاتُ تَذَكُرُ انَ الْإِيمَانُ ، وَلَا تَذَكُرُ انَ مَعْهُ سُوى الْإِنْفَاقَ فَى سَبِيلُ اللهُ : « وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَأَنْفَقُوا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ لَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٩ من سورة النساء .

ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أُولَٰثِكَ مُمُ الصَّادِقُونَ ، (١) . الصَّادِقُونَ ، (١) .

هذا أسلوب يضع الإنفاق في سبيل الله في مستوى الإيمــان .

وإذا قلبنا صفحات القرآن لم مجده أطلق عنوان العقبة التي تحول بين الإنسان وسمادته على شيء سوى إطعام الفقير والمسكين ، كا أنه لم يجعل عدم التحريض على شيء من تكاليفه علامة على التكذيب بيوم البعث والجزاء ، وعلامة على عدم الصدق في الصلاة وإقامتها ، سوى إطعام المسكين : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقْبَة ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا المَقْبَة ، فَكُ رَقَبَة ، أَوْ إطعام المسكين : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقْبَة ، يَتِيمًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا المَقْبَة ، فَكُ رَقَبَة ، أَوْ إطعام المسكين : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقْبَة ، يَتِيمًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا المَقْبَة ، مَنْ الذينَ آمَنُوا وَتُواصَوْا فَاللّه اللّه مِنْ الذينَ آمَنُوا وَتُواصَوْا بِالمَرْجَة ، أُولِيْكَ أَصَحَابُ الْمَدْمَنَة » (٢٠ ، « أَرَأَيْتَ اللّه ي يَكُمُ اللّه ي يَكُمُ الْمَيْمَة مِنْ مَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينِ ، بِلْكَ اللّه ي يَدُعُ الْمَيْمَة مِنْ اللّه يَنْ مُنْ يُرَاهُونَ وَيَعْمُونَ اللّه يَنْ مُمْ يُرَاهُونَ وَيَعْمُونَ اللّه ي الله ي اله ي الله ي الله ي الله ي الله ي اله ي الله ي الله ي الله ي الله ي

وهذا أسلوب يضع الإنفاق في سبيل الله ، و إطعام الفقير المحتاج ، موضع العقبة والحاجز الذي لابد من اقتحامه ليصل الإنسان إلى سعادته ، إن لم يكن بنفسه فبحض القادرين عليه وإرشادهم إليه وقد قص الله علينا بعد ذلك أن المجرمين سيسجلون على أنفسهم في الجواب حين يسألون يوم الدين : « مَا سَلَكَ كُمُ في سَقَى » (٢) ؟ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١١ ــ ١٨ من سورة البله .

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون.

<sup>(</sup>٤) ألآية ٤٢ من سورة المدثر .

سيسجلون مع التكذيب بيوم الدين ، والخوض فى الباطل إهمال حق الفقير والمسكين : « أَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَحُوضُ مُعَ الْمُايْضِينَ ، وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ الَّذِينِ » (١) .

هذه بمض أساليب القرآن في مكانة الإنفاق في سبيل الله ، وفي الترهيب من البخل محق الفقير والمسكين .

أما أساليب الترغيب في الإنفاق ، فحسبنا أن نقراً فيها الآيات الواردة في سورة البقرة : «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْمَافًا كَثِيرَةً » (٢) للبقرة : «مَثَلُ النَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو اللهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُمْثُلُ حَبَّةٍ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ ، الَّذِينَ فِي كُنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ ، الَّذِينَ فِي كُنْ نَفُونَ أَمُو اللهُ فَي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ فِي نَفْرَ نُونَ » (٣) .

« وَمَثَلُ الذِينَ مُينْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمُ ابْتِفَاء مَرْ ضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَّ اللهِ مَا اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَّ اللهِ وَمَثْلِي اللهِ وَمَثْنِي فَإِنْ لَمْ مُصِبْهَا وَابِلْ فَآتَتُ أَكْلَهَا ضِمْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ مُصِيرُهُ وَأَنْ أَلَا وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُهُ وَأَنْ .

فهذه مكانة الإنفاق في سبيل الله ، وهذه عدة الله الصادقة لمن يجود بماله في سبيله ، وها ، كما نوى ، مكانة وعدة لم يحظ بهما شيء من التكاليف الإلهية ، سوى الإنفاق ، فالصلاة على مكانتها في الدين ، وعلى أنها الركن الذي يلى الإيمان ، لا تقع عند الله موقعها إلا إذا دفعت بصاحبها إلى القيام بحق الفقير

<sup>(</sup>١) الآيات من ٤٣ ــ ٤٦ من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٢) الآية ه ٢٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٦١ ، ٢٦٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦٠ من سورة البقرة .

والمسكين ، وكذلك الصوم والحج لا نجد لها فى ترغيب القرآن وترهيبه مثل ما وجدناه للإنفاق فى سبيل الله .

بهذا نستطيع أن نقرر أن الإسلام لا يقيم وزناً لشىء من تكاليفه إذا لم تغرس فى قلب المسلم عاطفة الرحمة ، مبعث الإنفاق والبذل والعطاء ، هذا هو ما أعتقده وهو ما يدل عليه القرآن الكريم .

#### المبادلات المالية:

7 — وكما عرض الإسلام للمال فى قيمته ، وطرق اكتسابه ، وأسلوب المحافظة عليه ، وإعطاء كل ذى حق حقه منه — عرضت شريعة الإسلام لجانب آخر من الجوانب التى تتعلق بشئون الأموال ومعاملاتها ، ذلك هو جانب النظم التى تبنى عليها المبادلات المالية ، وفيها أحكام البيع والإجارة ، وبيان ما يجوز بيعه وإجارته ، وما لا يجوز بيعه ولا إجارته ، وتشمل طرق استثمار الأموال والمضاربة والشركة وأحكام الأمانات ، وطرق الاستيثاق فى الديون ، وغير ذلك مما يجرى بين الناس ، ويحتاجون إلى ضبطه فى انتظام حياتهم ، وحفظ حقوقهم ومصالحهم .

والمبادلات المالية عمدتها في الإسلام وأساسها ، الارتباط بالالتزامات ، والوفاء بالحقوق ، وعدم أكل أموال الناس بالباطل ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ » (١٠ . يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا فَوُوا بِالْمُقُودِ » (١٠ . يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُوالَا يَأْمُ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُوالَا يَأْمُوا أَمُوالَا يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ الللْمُ اللْمُولِلُو

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة المسائدة ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة اللساء .

وفى طرق الاستيثاق يقول جل شأنه : « كَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمُ ، بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى فَاكْتُنُوهُ » (١) .

ثم يشرع الرهن والإشهاد على المبايعات: « وَ إِنْ كُنْتُمُ ۚ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ ۚ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُ ۚ مَقْبُوضَةُ ۗ » (٢٠ . « وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُمُ \* ٣٠ .

وقد وضعت الشريعة للبيع والشراء آدابًا ينبغى مراعاتها وحرمت الغش والاستغلال تحريمًا قاطعًا .

### أدب البيع والشراء:

والواقع أن الإنسان في الحياة جانبين: جانباً مادياً أساسه المعاملات وجانباً روحياً أساسه العبادات، والجانب المادى يقتضى: أن يحصل الإنسان على مأكله ومشربه وملبسه، والجانب الروحي يقتضى: أن يهذب نفسه، ويطهر قلبه، وأن يتقرب إلى مولاه عن طريق عبادته وامتثال أمره.

ولما كان فى الجانب المادى متسع للشهوات والمنافسات والاستكثار والتسكائر، وكلها اعتبارات، قد ينزلق بها الإنسان عن مستوى الفضيلة، ويغشى فى سبيلها ما يعكر صفو الجانب الروحى، ويبعده عن رحمة الله ورضاه \_ جاءت الشريعة بالإرشاد إلى أدب فى البيع والشراء، يقى الإنسان شر ذلك الانزلاق:

حثت على البيع والشراء ، ورغبت فيه تحصيلا للرزق ، و وضعت آدابا حتمت رعايتها في هـذه المعاملة ، التي تعتبر بحكم الطبيعة أساسًا لقضاء المصالح ، وتوفير الحاجات على وجه يسلم الإنسان فيه من الغش والخديعة والتضليل ، وما إلى ذلك

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٣ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) ألآية ٢٨٢ من سورة البقرة ٠

مما يدنس نفسه ، ويصرفه عن جانب الروح التي به تتحقق إنسانيته الفاضلة ، ويسمو إلى درجة المقربين عند الله .

### البيع والشراء معاملة عامة في هذه الحياة :

ومطالب هـ ذه الحياة مهما تنوعت ، وظهرت في صور مختلفة ، وأنواع من المعاملات متبابنة ، فأساسها الذي تبنى عليه ، ومحورها الذي تدور حوله «هو البيع والشراء» ، فالزارع لا بد له من البيع والشراء ، وكل عامل في عمله يبيع ويشترى ، حتى الموظف في ديوانه ، والمدرس في درسه ، والواعظ في وعظه والمجاهد في ميدانه ، والحاكم في حكمه ، كل هؤلاء يبيعون و يشترون : يبذلون العمل ، ويتسلمون البدل ، فمن أخلص في عمله ، وقدمه على الوجه الذي يحقق الغرض المقصود منه و يرضى به ربه كان ما يتقاضاه في مقابل العمل محقوفا بالخير والبركة ، مثمراً في نفسه وأسرته وكان هو محل ثقة عند من يعامله ، فتعظم مكانته والنفوس ، و يقبل الناس عليه و يزداد خيره

أما من أساء في عمله ، وخدع وغش ، وجعل همه أن يأخذ البدل و يستوفى الثمن على الوجه الذي يرضى شهوته فقط ، غير مكترث بالمصاحة العامة ، ولا بفائدة المجتمع ، وغير مقدر لغضب الله وسخطه - كان فيما يتقاضاه من الذين يأكلون في بطونهم ناراً ، وسيصلون سعيراً ، سيكتشف أمره ، ويفتضح شأنه ، ويعرف بالغش والخديمة ، فتسوء سمعته بين الزملاء والرؤساء ، ولا يلبث حتى ينبذ من الجميع نبذ الدوة ، أو يرمى كالثوب الخلق .

#### الغش في المعامعة:

٨ -- مر النبى صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطمام ، فأعجبه ظاهره ، فأدخل يده فيه فوجد به بللا فقال : « ما هذا يا صاحب الطمام ؟ قال : أصابته

السماء — يريد أن المطر نزل عليه — فقال عايه السلام : فهلا أبقيته فوق الطمام حتى يراه الناس ؟ من غش ، وفي رواية « من غشنا فليس منا » .

حكم عام حكم به النبى عليه الصلاة والسلام على من غش ، وخدع فى الطعام ، والطعام مادة ينقضى أثرها بسرعة ، وقد لا يكون للغش فيها ذلكم الأثر الذى يحدثه الغش فى الجوانب الأخرى ، من جوانب الحياة ، يحكم النبى على من غش فى الطعام بخروجه عن جماعة المؤمنين ، وأن الإيمان يقتضى الصدق ، ويقتضى التقوى ، ويقتضى الإخلاص ، والغش يقوض كل ذلك ، فيجعل صاحبه كذابا ، ويجعل صاحبه منافقاً .

وإذا كان الغش ، وهو تقديم الباطل في ثوب من الحق ، يكون في الرأى والعمل والفتوى والإرشاد ، والتوجيه والوظيفة ، فإن غش الطعام في الإفساد أقل بدرجات من الغش في هذه النواحي الممتد أثرها الشامل ضررها ، وهو فيها أحدر بأن يخرج صاحبه من صفوف المؤمنين ، ويهوى به في مكان سحيق .

## أثر الغش فى المجتمع :

إن من غش في رطل من الرطب أو من اللحم ، أو غش في متر من القاش عن طريق تقديم الخبيث باسم الطيب ، والردىء باسم الجيد ، أو عن طريق انتقاص الحكيل أو الميزان لابد أن يكون نزاعا في نفسه إلى انتقاص الحقوق ، أيا كانت ، وكيفها كانت وأن انتقاص الحقوق أساس كبير لزعزعة الثقة في المجتمع ، وسبيل إلى قطع الصلات ، وإثارة الأحقاد والبغضاء بين الناس ، ولذلك ينتشر الفساد في الأرض ، وتضيع المصالح ، ولمل هذا كان مبعث العناية الإلهية في أن يبعث رسول من رسل الله — وهو شعيب عليه السلام — يدعو

لم يكن هدف الحكمة الإلهية بتخصيص السكيل والميزان في رسالة شعيب هو الوقوف بها عند حد ما يكال ، أو يوزن من طعام أو شراب ، و إنما الهدف هو اقتلاع الخلق الذي يدفع الإنسان إلى انتقاص الحقوق ، والسكيد لأصحابها عن طريق الغش والخديمة ، وعن طريق تسخير المنافع العامة وحقوق الناس في سبيل الحصول على المنافع الخاصة ، وهذا هو الذي يعقب حقاً الإفساد في الأرض وزلزلة الحياة العامة على أصحابها .

# عبرة الفائمين على مصالح المبتع :

ومن هنا يجدر بالموظف والسكاتب والموجه والمشير والمعلم ، أن يأخذوا لأنفسهم من تخصيص السكيل والميزان في رسالة شعيب ، وقرنهما بعبادة الله ، واعتبار انتقاصهما إفساداً في الأرض — يجدر بهم جميعاً أن يأخذوا لأنفسهم أعظم عظة ، وأجدى عبرة . وإن انتقاص السكيل والميزان فيما وراء السلع المادية لأشد خطراً ، وأقبح أثراً ، وأعم ضرراً ، من انتقاص حفنة من قدح ، أو أوقية من رطل ا

إن من حق الإنسان في هذه الحياة أن يتمتع محقه كاملا غير منقوص ومن حق المؤمن على أخيه أن يمكنه من حقه ، ويعاونه في الحصول عليه ، ومن حقه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٥ من سورة الأعراف .

أن يرشده إذا استرشده ، وأن يمحضه النصح إذا استنصحه وأن يني له إذا عاهده ، وأن يصدقه إذا حدثه . إنها مبادلة ولسكن ليست في السلع ، ولا في الطعام ، ولا في الشراب ، وإنما في الحلق والمروءة والصدق والإيمان ، والانحراف فيها عن مقابلة الخير بالخير تطفيف في السكيل ، وانتقاص للحقوق ، وقد جعله الله علامة من علامات التسكذيب بيوم الدين ، وأنزل في شأنه سورة كاملة ، عي سورة المطففين استهلها بقوله : « وَ يُلُ لِلْمُطَفِّقِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُ أُولِيْكَ عَلَى النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » (١) .

### الإسلام بحرم استغلال حاجة المحتاج ، وذلك هو أساس الربا :

و اتضح مما أسلفنا من قبل أن الإسلام يعتمد فى بناء المجتمع على جملة من المبادئ ، أهمها فى الجانب المادى من الحياة ، مطالبة كل فرد من أفراد المجتمع بالعمل على تحصيل رزقه الذى يكفل حاجته و يوفر له حياة نفسية هادئة . وأشعر الإسلام بجانب هذا الأغنياء الذين آتاهم الله من ماله أن هذا المال و إن كان معقوداً فى ملكيته بأسمائهم إلا أن حق الانتفاع به مشترك بينهم و بين إخوائهم الفقراء الذين يكونون المجتمع معهم ، ويكون راحته من راحتهم، واضطرابه من اضطرابهم ، مشترك بينهم و بين المصالح العامة التى تحتاج إليها الجماعة فى راحتها واستقرارها و إدارة شئونها ، و بعد هذا أوجب الإسلام مد يد الجماعة فى راحتها والمساكين وأرباب الحاجات ، إما بالبذل أو بتهيئة العمل ، المعونة إلى الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات ، إما بالبذل أو بتهيئة العمل ، كا أوجب مدها إلى أولياء الأمر عما يمكنهم من إقامة المصالح التى تحقق خير الجاعة .

<sup>(</sup>١) أول سورة المطفقين .

ووضعاً للمعونة فى موضعها ، ووقوفا بها عند الحد الذى يرفع عن كاهل المحتاجين عبء الضرورات المقومة ، والحاجات الميسرة والمصالح النافعة ، لهذا حذر الإسلام كل التحذير من الإسراف ، وإنفاق الأموال حيث لا ضرورة تلجىء إليه ولا حاجة تقتضيه .

على هذه الأسس التى تقتضيها الأخوة ، والتراحم والتعاون ، والاشتراك في الإحساس ، وتبادل الشعور بين الأفراد بعضهم مع بعض ، وبينهم وبين الدولة، امتلاً القرآن \_ في مكيه ومدنيه \_ بآيات الحث على الإنفاق للفقراء والمساكين وفي سبيل الله ، وقد وجهت العناية الكبرى في ذلك إلى قضاء الحاجات الشخصية التى تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم ، وتضعف من روحهم . ولا ريب أن قلقهم في الحياة مع رؤيتهم تمتع إخوانهم الأغنياء ، ممنا يضاعف همهم ، ويفتح لم شر العوافذ التى يمكرون بها على الجماعة صفو الحياة ، و يزلزلون عليها على الأمن والاطمئنان .

بهذا الوضع الذى انتهجه الإسلام فى بناء المجتمع ، ودبط به بين أفراده بما يجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وكالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحى ، وكاليدين تفسل إحداها الأخرى بهذا الوضع الذى يركزه الإسلام ويدعو إليه ، ويحذر مخالفته أو النهاون فيه ، ويعتبر التهاون إلقاء بالأنفس إلى التهلكة ، بهذا كان من غير المعقول أن يبيح الإسلام للغنى فيه القادر من أبنائه أن يستقل بمتعة ماله ، وأن ينفرد بحق الانتفاع به دون أن يمد يده لسد حاجة المحتاج من إخوانه أو دولته .

وقد صح عن الدي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن تركه يجوع و يعرى — وهو قادر على إطعامه وكسوته — فقد

أسلمه » ، وصح عنه أنه قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ويقول المحدث: ثم ذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حتى لأحد منا فى فضله » ويقول عرابن الخطاب : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » .

وإذا كان من غير المعقول في الإسلام ... وموقفه هكذا من مبدأ التعاون ، أن يباح للغني أن يقبض بده عن معونة أخيه الفقير ، أو عن المساهمة في إقامة المصافح العامة .. فن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن يباح له شد الخناق على رقبة أخيه الفقير ، أو دولته الفقيرة المحتاجة ، ففرض عليه أو عليها في مقابلة المعونة الواجبة دراهم معدودة يردها إليه أخو ، الفقير المحتاج ، أو دولته الفقيرة المحتاجة ، زيادة على رأس ماله الذي أقرضه إياهم ، سداً للحاجة أو إقامة للمصلحة .

ومن هنا حرم الإسلام — إبقاء على هذه المبادئ الإنسانية — تحريمًا قاطعًا أن يتخذ الغنى حاجة أخيه الفقير، أو دولته المحتاجة ، فرصة لاكتساب المال عن هذا الطريق الذى لاخير فيه للمجتمع ولا المأفراد ، والذى يجعل الغنى فى تربص دائم لحاجة المحتاجين ، يستغلما فى زيادة ماله ، دون عمل يحقق به نسبته إلى المجتمع ، وجزئيته فى بنائه ، والذى ينزع من قلبه الشمور بالوحدة ، ومعانى الرحة والعطف التى هى من خصائص الإنسان الفاضل .

وقد جاء فى القرآن : « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » (١٦

<sup>&#</sup>x27; (١) الآية ٧٧ من سورة البقرة .

وجاء: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُنْبَثُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » (١)

وْهذا هو الأصل في تحريم الإسلام على أهله المعاملة المعروفة باسم الربا .

وقد جاء وقلوب الناس فارغة من معانى الرحمة والتعاون ، يأكل قويهم ضعيفهم ، ويستغل غنيهم فقيرهم ، ولا فضل للغنى سوى أنه ذو مال ، ولا ذنب للفقير سوى أن ظروف حياته لم تهيي له مواد الغنى وسبل الكسب . وفي هذا الجو المظلم تفتق جشع الأغنياء عن هذه المعاملة ، وتقاضوا ممن يداينونهم بقرض أو ثمن في مقابلة تأجيل القضاء ، زيادة عن رءوس أموالهم ، واتخذوا ذلك سبيلا لجمع الأموال وتكديسها من دماء المحتاجين ، و بذلك نشأت الرأسمالية الطاغية ، فرقت الإنسانية وجعلت أفر ادها أشبه بحيوان الغاب ، الغنى يطمع فيفترس الفقير والفقير يحقد فيفترس الغنى ، ولكل سلاحه الذي يقتل به أخاه .

جاء الإسلام والناس على هذا الوضع السيء ، فأفرغ جهده فى القضاء على منابع الشر ، وأخذ بمبادئه الحكيمة ، يزيل الحواجز التى قطعت ما بين الناس من صلات التراحم والتعاون ، والبر والإحسان ، وأخذ يبنى المجتمع بناء واحداً متاسك اللبنات ، متضام الوحدات ، وكان أول ما اتخذه من ذلك من الناحية الإيجابية الحث على التعاون والتراحم ، وأخذ القادر بيد الضعيف ، و وصل ماقطعوا من صلات . ثم كان تحذيره الشديد فيا يختص بالناحية السلبية ، فحرم الربا والرشوة ، بعد أن حرم الشح والبخل والضن بحق الفقير والمسكين .

و لإظهار ما بين الناحيتين من تفاوت ، قابل القرآن الكريم في كثير

<sup>(</sup>١) ألايتان ٧٧٨ ، ٧٧٩ من سورة البقرة .

من آياته بينهما ووضع أمام الأبصار صورة مضيئة هي صورة التراحم المطاوبة ، و مجانبها صورة مظلمة هي صورة الاستغلال الممقوتة ، كي يمعن الناظرون في الآثار الطيبة لصورة التراحم ، والآثار السيئة لصورة الاستغلال فيكون لهم من هذا الوضع ما يردهم عن احترام صورة الاستغلال إلى احترام صورة التراحم و بذلك تتحقق إنسانيتهم الفاضلة و يسيرون في الحياة بخطوات متزنة في البناء والتشييد ، فينعمون بالحياة وتنعم بهم الحياة .

ومن هنا لا نكاد نجد آية من آيات التحذير عن مبادئ الاستفلال الا وبجانبها آية أو آيات تعلى من شأن البذل والمعونة والتراحم. و إن شلت فاقرأ من سورة البقرة المدنية الآيات من الواحدة والستين بعد المائتين: « مَثَلُ اللّذِينَ يُعْفِقُونَ أَمْوَ اللّهُم فِي سَدِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنْبُلَةٍ مِاثَةَ حَبّةٍ وَالله مُناعِف لِمَنْ يَشَاء وَالله والسيع عَلِيم " الى الآية النمانين بعد المائتين : « وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدّقُوا خَيْرُ لَكُم إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ » .

واقرأ من سورة آل عمران المدنية ، الآية الثلاثين بعد المائة : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . إلى الآية الرابعة والثلاثين بعد المسائة : « الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرِّاء وَالْسَرَاء وَالْسَرَاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرَّاء وَالْسَرَاء وَالْسَاسَاء وَاللهُ وَالْسَاسَاء وَالْسَاسَاء وَاللّهُ وَالْسَاسَاء وَاللّهُ وَالْسَاسَاء وَالْسَاسَاء وَاللّهُ وَالْسَاسَاء وَاللّهُ وَالْسَاسَاء وَالْسَاسَاء وَاللّهُ وَالْسَاسَاء وَالْسَاسَاسَاء وَالْسَاسَاء وَالْسَاسَاء

واقرأ من سورة الروم المسكية الآيتين ، الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين :

« فَمَاتَ ذَا الْقُرْ بَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللهِ وَأُولَئِكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَا آتَينُمُ مِنْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا

فِي أَمْوَ الْ النَّاسِ فَلَا يَرْ بُوا عِند اللهِ وَمَا آ تَنْيَمُ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ ثُمُ الْمُضْمِفُونَ » .

اقرأ هذا كله بمين بصيرة وتدبره بروح الإيمان الصادق تمرف الهدف الذى لأجله حرم القرآن الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وسد أبو ابه وأحكم السد على أهله وأتباعه ، وتعرف أنه هدف يتصل اتصالا وثيقاً ببناء المجتمع بناء متيناً تتفاعل وحداته بإحساس واحد واتجاه واحد وغاية واحدة .

وليس غير هذا المجتمع يريد الله.

# الباب الرابع

العقوبات

# الفسلالول مسلك الشريب وهرفها فى تقهيرالعقوبات

#### رادع الدين ورادع السلطاند ᠄

۱ — حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه العموم ، معذرة بعقو بة الآخرة ، على صورة تثير فى نفوس المؤمنين شدة الخوف من الإقدام على شىء منها ، وتدفع فى الوقت نفسه عن المجتمع كثيراً من شرورها ، ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية ، حتى يتآزر فى دفعها و زجر الناس عنها ، رادع الدين ، و رادع السلطان .

فاكان من الجنايات خفياً لا يمكن ضبطه بمظاهر محددة ، كالفيبة ، والنميمة ، والحسد ، والحقد ، والكذب ، وغير ذلك مما يتصل بالجانب الحلق أكثر من اتصاله بالجانب العملى ، أوكان متصلا كثيراً بالجانب العملى ، ولكن لم يأخذ المال غصباً ، اقتصرت فيه على الصورة القصوى من صور الإجرام ، كأخذ المال غصباً ، اقتصرت فيه على التحذير بالعقو بة الأخروية ، التي ترجع إلى العليم بما تنطوى عليه الجوامح ، وما تخفيه الصدور .

وماكان منها متصلا بالحياة العامة ، وله آثاره السيئة فى حقوق الأفراد والجاعات ، وله من عناوين الإغراق فى الشر أقصاها ، جملت له عقو بات دنيوية على الحاكم تطبيقها وتنفيذها .

### مسلك الشريعة في نقرير العقو بات الدنبوية :

سلكت الشريعة في تقرير العقوبة الدنيوية مسلكين بارزين : المسلك الأول — العقوبة النصية ·

المسلك الشاني - العقوبة التفويضية.

### المسلك الاول ــ العقوبة النصية

نص فى القرآن أو السنة على عقوبات محددة لجرائم معينة ، هى من عموم الجرائم بمنزلة الأمهات ، نظراً إلى دلالتها على تأصل الشر فى نفس الجانى ، وإلى شدة ضررها فى المجتمع ، وإلى حرمة ما وقعت عليه فى الفطر البشرية .

وهي الجرائم الآثية :

### عفوبة الاعتدادعلى الدين بالردة:

الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب . والذي جاء في القرآن عن هذه الجريمة ، هو قوله تعالى : « وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيلِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرْ ، وَأَوْلِيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولِيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَمُ فِيهَا خَالِدُونَ » (1) ، والآية كا ترى لانتضمن أكثر من حكم بحبوط المسل والجزاء الأخروي بالخلود في النار .

أما المقاب الدنيوي لهذه الجناية ، وهو القتل ، فيثبته الفقهاء بحديث يروى

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٧ من سورة اليقرة .

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » .

وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جيات :

هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط ، أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا مثلا ؟

وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة ، فتقتل إذا ارتدت ، كما يقتل إذا ارتد ، أو هو خاص بالرجل ، والمرأة لا تقتل بالردة ؟

وهل يقتل المرتد فوراً ، أو يستتاب؟

وهل للاستتابة أجل ، أو لا أجل لهـا فيستتاب أبدا ؟

وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح للدم هو محار بة المسلمين، والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهم القرآن السكريم في كثير من الآيات تأبي الإكراء على الدين؛ فقال تعالى: « لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَ الرَّشْدُ مِنَ النَّيِّ » (١)، وقال سبحانه: « لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَ الرَّشْدُ مِنَ النَّيِ » (١)، وقال سبحانه: « أَفَأَنْتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّى بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٢).

### عفو بة الاعتداء على الاعراض بالزنا أوالفذف :

٣ - وقد جاء فى الزنا قوله تعالى : « وَاللَّانِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَاسْتَشْهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . وَاللّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْسَكُمْ فَاذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّالًا رَحِيمًا » (٥٠) . فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّالًا رَحِيمًا » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٩ من سورة يونس .

وقوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ يَهُمَا مَائَةَ وَالنَّوْمِ الآخِرِ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ يَهُمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِينُونَ بِاللهِ وَالنَّوْمِ الآخِرِ، وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِينِينَ ، الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيةً وَلَيْنَا مَا اللهُ وَالنَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّازَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرَّمَ ذَلِكَ فَلَى النُمُومِينَ » (1) .

وينبغى أن يعلم هنا :

أولا: أن كثيراً من العلماء يرى أن ما تضمنته آية النساء كان هو العقو بة أولا لجريمة الزنا، ثم جاءت عقو بة الجلد المذكورة في آية النور بدلا منها .

ونقل الرازى عن أبى مسلم الأصفهانى ، وهو بمن لا يرون وقوع النسخ في القرآن ، أن الآية الأولى منهما ، وهى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة..» خاصة بجريمة المرأتين إحداها مع الأخرى ، وعقو بتها كا جاء فى الآية الحبس إلى الموت ، وأن الآية الثانية ، وهى قوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » ، خاصة بجريمة الرجلين أحدها مع الآخر ، وعقو بتها كا نطقت الآية : الإيذاء بالقول والفعل . وأن آية النور ، وهى قوله تعالى : « الزانية والزانى . . . » خاصة بجريمة الرجل مع المرأة وعقو بتها الجلد، و بذلك يكون القرآن فى نظر أبى مسلم الأصفهانى، قد استكل عقو بة الجناية على العرض في جهاتها الثلاث ، وتكون الآيات كلها قد استكل عقو بة الجناية على العرض في جهاتها الثلاث ، وتكون الآيات كلها عكمة لا نسخ فى شىء منها .

ثانياً: أن الفقهاء حملوا آية النور على غير المحصن ، وبينوا في كتبهم . شروط الإحصان ومصادرها ، أما الححصن فقد قرروا أن عقو بته الرجم ، أخذا من عمل الرسول ، ومن أحاديث وردت في هذا الشأن .

<sup>(</sup>١) الآيتان الثانية والثالثة من سورة النور .

وقد أنكر الخوارج الرجم ، واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازى في تفسيره ، ولعلهم أنكروا أنه تشريع عام دائم ، واعتبروا أن ما حصل من الرسول كان على سبيل السياسة والتعزير ، كا يرى الحنفية في تغريب غير المحصن .

ثالثاً : أن كثيراً من العلماء ، حل آية « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . . » ، على مجرد التنفير من تزوج البغى ، وعليه لا تكون من آيات العقوبة .

وقال ابن القيم في كتابه زاد المعاد :

صرح الله سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزانية في سورة النور ، وأخبر أن من نكحها إما زان أو مشرك ، ثم صرح بتحريمه فقال : « وحرم ذلك على المؤمنين » ، ولا يخني أن دعوى النسخ للآية بقوله : « وأنكحوا الأيامي منكم » ، من أضعف ما يقال ، وأضعف منه حل النكاح على الزنا ، إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وكلام الله ينبني أن يصان عن مثل هذا ، كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، إلى أن قال : فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بني ، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق ، وهو عندهم غاية السبة ، وأيضاً فإن البني لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه ، وتعلق عليه أولاداً من غيره ، والتحريم يثبت من غير هذا ، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على مرثد الغنوى حينا استأذنه أن يتزوج بغياً ،

وليس من القصد هنا أن نوازن بين هذين الرأيين . وإنما القصد أنه على

رأى ابن القيم ، يكون للزنا عقو بة أخرى أدبية بعد العقو بة المنادية ، وهى أثر للمقو بة المنادية الأصلية لجريمة الزنا .

ونستطيع أن نأخذ من هذا ، ومن الحسكم بحرمان القاتل من الميراث ، والحسكم بإهدار شهادة المحدود في القذف - أن الشريعة الإسلامية تقرر في مصادرها الأولى ، (السكتاب) و (السنة). العقوبات التبعية .

ويلاحظ هنا أنه لما نزلت الآيات الأولى ، وفيها أن عقوبة القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء ثمانون جلدة ، وفهم الأصحاب منها أن حكم قذف الزوجة وقذف الأجبية سواء في هذه العقوبة — نشأت فيا بينهم مشكلة تقدموا بها إلى الرسول وهي : أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأم عظيم . وإن سكت سكت على مثل ذلك ، وإن ذهب ليأتي بالشهود انتهى كل شيء فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب عن هذه الشكوى .

<sup>(</sup>١) الكيات من ٤ لل ٩ من سورة التور .

فلماكان بعد ذلك أتاه السائل فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، فأنزل الله قوله : « والذين يرمون أزواجهم . . . » ، و بها حلت المشكلة ، وأقيمت الشهادات الأربع من الجانبين محل الشهود الأربع ، ودفع بها العقاب وكان الحكم بينهما بعد هذا : التفريق الأبدى . وكانت هذه الآية ناسخة أو مخصصة لعموم الآية الأولى ، وكانت أصلا تشريعياً لما هو معروف في لسان الفقهاء باسم ( اللعان ) وقد تكفلت كتب الفقه ببيان أحكامه .

والذى يتصل من هـــــذا بموضوع العقوبات ، تعيين المراد بالعذاب ، في قوله تعالى : « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد . . . » .

هل هو الحد الذي بين في الآية الأولى ، ويكون الفارق بين قذف الزوجة وقذف غيرها هو الاكتفاء عن الشهود الأربع بالشهادات ، فإذا امتنمت عن الشهادات أو امتنع ، أقيم الحد الأصلى ، وهو الجلد ، على المتنع منهما ؟ .

أو أن العذاب المذكور فى الآية شىء آخر غير الحد ، ويكون الفرق بين القذفين من جهة قيام الشهادات مقام الشهود ، ومن جهة قيام عقوبة أخرى مقام عقوبة الجلد ؟ .

رأيان للفقهاء ، الأول منهما للشافعية ، وثانيهما للحنفية والعقوبة عندهم التي عبر عنها في الآية بالعذاب ، هي الحبس ، والترجيح بين الرأيين مذكور في كتب الفقه .

وعلى مذهب الحنفية يكون للقذف عقو بتان . عقو بة الجلد فى قذف الأجنيية وعقو بة الحبس فى قذف الزوجة .

و بهذا یکون الحبس ، کعقو بة ، ذکر فی القرآن ثلاث مرات فی ثلاث جنایات : إحداها : قذف الزوجة ، على فهم الحنفية .

والثانية : الفاحشة تقع بين المرأتين على فهم أبي مسلم الأصفهاني .

والثالثة : جناية الإفساد في الأرض في قوله تعالى : « أو ينفوا . . . » . على رأى الحنفية كما تقدم .

عقوب: الاعشراد على الا موال بالسرقة ، أوعلى الا من العام بالمحاربة والإفساد في الارض :

وقد جاء فى السرقة قوله تعالى : « وَالسَّارِفُ وَالسَّارِ قَهُ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَ جَزَاء بِمَا كَسَبا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، فَمَنْ تَابَ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٍ " (١) .

وقد تكلم الفقهاء في هذه المقوبة ، أخذا من الأحاديث الواردة فيها ، على السارق ، وعلى مقدار المسروق منه .

وتـكلموا على اجتماع القطع والصمان ، أو عدم اجتماعهما .

وتكلموا على محل القطع وكيفيته .

وتكلموا على أن التو بة وصلاح النفس يسقطان الحد ، أو لا يسقطان .

ولهم فى ذلك تفريعات كثيرة ، وآراء وحجج متعددة ، مما يفسح أمام الناظر المجال فى تدقيق النظر ، لمعرفة المتفق عليه فى إقامة هذه العقوبة ، وترجيح ما يراه من المسائل المختلف فيها .

وقد جاء في الاعتداء على الأمن بالمحاربة والإنساد ، قوله تمالى :

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٨ ، ٣٩ من سورة المائدة .

« إِنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ أَيْقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ كَيْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْتَىٰ فِي الدُّنْيَا » (١٦). وسنعرض لها عند الكلام على أسباب الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْتَىٰ فِي الدُّنْيَا » (١٦). وسنعرض لها عند الكلام على أسباب اختلاف الفقهاء في القسم الثالث من هذا الكتاب ·

### عقوبة الاعتداء على العقل بشرب المسكر:

م يرد لهذه الجناية عقوبة دنيوية في الفرآن ، وإنما الذي جاء فيه بالنسبة إليها قوله تمالى : « يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اللَّمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَذِبُوهُ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْدَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبَصُدَّ حُمْ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْدَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبَصُدًّ حُمْ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْدَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء في الخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبَصُدًّ حُمْ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ الصَّلَاة فَهَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَهُونَ » (٢) .

أما العقوبة الدنيوية ، فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب بجريدة نحو أربعين . وفعله أبو بكر كذلك بعده ، وأن عمر ضربه ثمانين ، وورد غير ذلك .

وجاء عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، لم يبين فى الخمر حداً . وللناظر فى هذا الموضوع أن يرى المقوبة فى شرب الخمر ليست حداً ملتزماً فى كمه وكيفه ، و إنما هو نوع من التمزير الذى نشكلم عليه بمد .

عقو بة الاعتداء على النفس بالقثل ، أو بما دونه مه القطع أو الجرح :

ج وهذا هو الموضوع الذى سنتناوله بالبحث ، بعد الانتهاء من هذا الله ، وهناك نسوق ما ورد فيه من قرآن وسنة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة المسائدة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٩٠ و ٩١ من سورة المائدة .

هذه هي جملة ( العقوبات النصية ) ، التي جاء بها القرآن والسنة لهذه الجرائم التي أشرنا إلىها .

#### حق الله وحق العبد:

وينبغى أن يلاحظ هنا ما يأتى : أن هذه الجرائم التى نصت الشريعة عليها وعلى عقوباتها ، منها ما يراه العلماء اعتداء على حق الله الخالص . وذلك فيما يتعلق بحرمة الدين ، والنسب ، والأمن العام .

ومنها ما يعتبرونه جامعاً بين حق الله وحق العبد . وحق العبد غالب ، وذلك فيما يتعلق بحرمة نفس الآدى وأعضائه .

ومنها مايعتبرونه كذلك جامعًا بين الحقين وحق الله غالب ، وذلك فيما يتعلق بحرمة العِرض .

والفرق بين الحقين ، أن حق الله ، ما تعلق به النفع العام للجماعة البشرية ، ولم يختص بواحد من الناس ، ونسب إلى الله مع تنزهه سبحانه عن أن ينتفع بشيء ما ، تعظيما لشأنه ، وتنويها بخطره في المجتمع .

أما حق العبد ، فهو ما تعلق به نقع خاص لواحد مدين من الناس ، وأضيف إلى العبد لظهور اختصاصه به .

وقد اصطلحوا على تسمية عقو بة الاعتداء على ما خلص فيه الحق لله ، أو غلب ، بالحد ، وعلى تسمية العقو بة فيما غلب فيه حق العبد ، بالقصاص .

#### الفرق بين الحدود ، والقصاص :

٨ -- ونظراً لاختلاف هذه الجرائم على هذا النحو ، اختلفت أحكام الحدود ، والقصاص ، ووجدت بينهما فروق نذكرها بعد .

وضماناً للمدل فى الجميع ، روغى الاحتياط فى ثبوت الجريمة والحسكم بالمعقو بة وتنفيذها ، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا سبيلهم ، الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا سبيلهم ، فإن الإمام لأن يخطىء فى العقو بة » .

وقد أجمع الفقهاء على ذلك ، وتـكلموا فى أبواب هذه العقو بات على الشبهة ، فعرفوها وقسموها ، و بينوا ما يسقط العقو بة منها وما لا يسقط .

أما الفروق التي بين الحدود والقصاص ، والتي هي في الواقع أثر للاختلاف بين طبيعتيه اكا سلف ، فإنا نسوق فيها ما كتبه صاحب الأشباه في قاعدة : ( الحدود تدرأ بالشبهات ) ، قال :

إن القصاص كالحدود إلا في سبم مسائل :

الأولى : يجوز القضاء بعلم القاضي في القصاص ، دون الحدود .

الثانية : القصاص يورث ، والحد لا يورث .

الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف ، و يصح في القصاص .

الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل ، مخلاف الحدود ، سوى حد القذف فإن التقادم يمنعه .

الخامسة : القصاص يثبت بإشارة الأخرس وكتابته بخلاف الحد .

السادسة : لا تجوز الشفاعة في الحدود ، وتجوز في القصاص .

السابعة: الحدود، سوى حد الفذف والسرقة، لا تتوقف على الدعوى، بخلاف القصاص فلابد فيه من الدعوى.

وزيدت ثامنة : وهي اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص ؛ وعلى

هده قیل : لو قتل الرجل عمداً ، وله ولی واحد ، فله أن يقتل قصاصاً ، قضی القاضی به أو لم يقض .

وقد جاء فى شرح الدر المختار ؛ استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين ، أى فى اشتراط الإمام للاستيفاء .

وفرق الفقهاء بينهما ، فاشترطوا الإمام لاستيفاء الحدود ، دون القصاص .

وزيدت تاسمة : وهي جواز الاعتياض في القصاص، بخلاف حد القذف، وللشافعية وجه في جواز الاعتياض عنه .

وعلى كل فالأساس فى اختلاف أحكام القصاص والحدود ، واختلاف أحكام بمض الحدود عن أحكام البعض الآخر منها ، هو : خلوص الحق لله ، أو غلبة أحد الحقين على الآخر .

هذا ومن آثار الفرق بين الحدود والقصاص المبنى على هذا الأساس ، ما يقوله الحنفية فى شأن الخليفة العام من (أنه يؤخذ بالقصاص والأموال) لأنهما من حقوق العباد ، فيستوفيه ولى الحق منه ، إما بتمكين الخليفة صاحب الحق من نفسه ، أو بمنعه المسلمين ، (ولا يؤخذ بحد ولو قذفا) ، لغلبة حتى الله ، وإقامة حد الله إليه ، ولا ولا ية لأحد عليه حتى يستو فى منه . قالوا وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذر لم يجب ، وليس من المعقول استيفاء الشخص من نفسه (١).

ولعلك إذا نظرت إلى أن الخطاب فى مثل قوله تعالى : « فاجلدوا . . » موجه إلى جماعة المسلمين ، وما الإمام إلا نائب عن الجماعة فى تنفيذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وأنها صاحبة الحق أولا وبالذات — فتحالله عليك باباتمرفمنه

<sup>(</sup>١) أظر شرح الدر المختار، وحاشية ابن عابدين عليه ، في آخر كتاب الحدود الجزء الثالث.

الحق فى هذه المسألة ، وهو أنه على جماعة المسلمين أنفسهم ، أن ينفذوا حكم الله فيما لا يأبه بحرمة الله ، و إنه لجدير بهم أن يسلبوا منه تلك النيابة فيما يقع منه اعتداء على حدود الله ، وهذا هو العدل الذى جاءت بتركيزه و إقراره الشريعة الإسلامية ، دون استثناء ، لأى اعتبار كان .

هذا وقد جاء فى مذهب الشافعية : ( لو زنا الإمام الأعظم لم ينعزل ، ويقيم عليه الحد من ولى الحسكم عنه ، كما قال القفال ) ، وجاء فى بيان من يستو فى الحد عندهم : ( و يستوفيه من الإمام بعض نوابه )(١).

## المسلك الثاني ـ العقوبة التفويضية.

## معنى التعزير وكلام الفقهاء فيه:

٩ — كاسلكت الشريعة طريقة النص على بعض العقوبات لبعض الجرائم، وهى التى مضى التنبيه عليها ، فإنها سلكت طريقا آخر للجرائم التى لم تنص عليها ، وهى طريقة التفويض للإمام فى أن يعاقب على بعض الجنايات بعقو بة يراها رادعة ، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باسم (التعزير) ، ويكون فى الجرائم التى لم تحدد لها الشريعة عقو بة معينة ، وفى الجرائم التى حددت لها عقو بات ، ولكنها لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقو بة ، كا إذا لم يشهد بالزنا أو القذف أربعة ، أو وجدت شبهة فى الزنا ، أو السرقة ، أو القصاص ، أو حصل شروع فى قتل ولم يحصل القتل ، وهكذا .

قال ابن القيم في كتابه « إغاثة اللهفان » :

الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة،

٠ (١) النفل تمفة المحتاج ، لابن حجر الهيتمي ، الجزء التاسع ، صفعة ه ١١ .

#### هل يصل التعزير إلى ما فوق مقدار الحد؟:

۱۰ — أما المسألة الأولى ، فقد رأى المالكية فيها أنه يجوز الزيادة فى التمزير عن الحد المقرر لجنس الجريمة ، وقالوا : إن الحديث الذى يستدل به على عدم جواز الوصول بالتمزير إلى الحد ، فضلا عن الزيادة عليه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجلدوا فوق عشر جلدات ، إلا فى حد من حدود الله » ، قالوا إنه مقصور على زمنه صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يكنى الجانى من التمزير هذا القدر ، ومعنى هذا أنه قد روعى فى الحديث طباع الأمة .

وقد قال الحسن البصرى: إنكم لتأتون أموراً هي أدق في أعينكم من الشعر، وإنا كنا لنعدها من الموبقات، فكان يكفيهم ذلك .

وقال صاحب تهذیب الفروق : ولم یرد (الحسن) رضی الله عنه نسخ الحـکم، بل یرید أن المجتهد بنقله اجتهاده من حکم إلی حکم ، لاختلاف الأسباب .

و يؤيد هذا قول عمر بن عبد العزير: تحدث للناس أقضية ، بقدر مايحدثون من فجور .

و إذا ذكرت مما سلف فى المقدمات ، أن للرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا باعتباره إماماً ، وأنها مبنية على التدبير المصلحى ، زادت عندك وجهة المالكية وضوحاً فى هذا المقام .

وقد جاء فى ابن عابدين ، نقلا عن الحافظ بن تيمية ، أن من أصول الحنفية ، أن ما لا قتل فيه عندهم . مثل القتل بالمثقل ، وفاحشة الرجال إذا تكررت ، فللإمام أن يقتل فاعله ، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر ، إذا رأى المصلحة فى ذلك (١).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين على شرح الدر المختار \_ الجزء الثالث \_ بى باب ( التعزير ) .

وقد نص الحنفية على كثير مُنْن هذا ، في أبواب الجنايات والحدود .

# هل يصبح التعزير بأخذ المال ؟

أما المسألة الثانية ، وهي التعزير بالمال ، فقد قال فيها ابن القيم : إن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب ، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد ، والنسأئي ، فأبو داود : « من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله ، عزمة من عزمات ربنا » .

وقال صاحب معين الحكام: يجوز التعزير بأخذ المال ، وهو مذهب أبي يوسف ، و به قال مالك . ومن قال إن العقو بة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأثمة نقلا واستدلالا ، وليس يسهل دعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ، ولا إجماع ، يصحح دعواهم إلا أن يقولوا : مذهب أسحابنا لا يجوز!

و بهذا يتضح لك أن العقوبة التفويضية المسماة عند الفقهاء بالتعزير ، مجال واسع أمام الحاكم ، يؤدب به من شاء على ما شاء ، بما شاء ، غير مقيد فيها بشىء ما ، لا فى نوعها ، ولا فى كمها ، ولا فى كيفيتها . ما دام رائده النظر ، والمصلحة ، وقصد الردع والتأديب ، و إقرار الحق والعدل ، وهذا هو الوضع الذى يقتضيه خلود الشريعة ، وصلاحيتها لـكل زمان ، ومكان، وحال، إلى يوم الدين .

ولا يرتاب منصف بعد هذا فى أن هذه العقو بة أساس قوى ، ومصدر عظيم لأدق قانون جنائى ، تبنى أحكامه على قيمة الجريمة ، وظروفها المتصلة بالجانى والمجنى عليه . ومكان الجريمة وزمانها ، فى كل ما يراه الحاكم اعتداء على حقوق

الأفراد، أو الجماعات، بل في كل ما يراه ضاراً بالمصلحة واستقرار النظام، غير مقيد فيما يراه إلا بمـا تقضى به مشورة أهل الرأى والنظر (١).

# هدف الشريعة من تقرير العقو بة

# حكمة تشريع العقو بات الدنيوية :

۱۱ — إن الإسلام لم يقف فى الزجر عن اقتراف الجريمة ، عند حد الترهيب بغضب الله ، وعذاب الآخرة ، والحسكم بطرد المجرم من رحمة الله ونعيمه ، علماً منه بأن لذة العاجلة التى يتخيلها المجرم فى جريمته ، ويقضى بها حاجة شهوته وغضبه ، كثيراً ما تغطى عليه ألم الآجلة ، وتحول بينه و بين التفكير فى سوءالهاقبة.

لهذا لم يقف الإسلام عند حد العقو بة الأخروية ، بل وضع عقو بات دنيوية لتسكون سيفًا مسلطاً على رءوس من تضعف عقيدتهم في هذا الترهيب الأخروى ، أو يغفلون بدواعى التنافس في الحياة عن استحضاره ، والتأثر به .

و إذا كانت الطبيعة البشرية مبنية على تحكم الرغبات والشهوات ، و بخاصة إذا ما خفت دواعى السيطرة الروحية من القلوب ــ فإنا ولا بد واحدون فى أبناء هذه الطبيعة ، من تضعف عقيدتهم فى الترهيب الأخروى ، أو يغفلون عن تقديره والنظر إليه ، وكان من مقتضيات الحكمة فى السلامة من تعارض الرغبات والشهوات ، وضعف المعنى الروحى فى مقاومة الشر ، اتخاذ علاج ناجع ، لكبه هذه النفوس ، صيانة للجاعة من شيوع الفساد ، وتفشى جراثيم الإجرام ، فشرع الإسلام العقو بة الدنيوية بنوعيها : (النصية ) و (التفويضية ) .

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الإمام الذي تمنعه الفعريعة الإسلامية هذا الحق العظيم ، ليس هو من يخلع عليه طائفته ، أو إقليمه ، أو نفر من الناس ، لقب ( الإمام ) بل هو الحاكم الذي يعرف في صدر الإسلام بلقب ( الحليفة ) ، والذي حدد السكتاب والسنة مركزه في الأمة ، وهدفه في الجماعة .

### سبل الوفاية من الإجرام :

۱۲ — لم يكن العلاج بوضع العقو بة الدنيوية ، هو أول ماهرع إليه الإسلام في سبيل وقاية المجتمع من آثار التعارض في الرغبات والشهوات ، بل اتخذ قبل هذا العلاج نوعين عظيمين من الوقاية الشديدة ، التي إذا ما نفذت وأحكم تنفيذها كان لها الأثر الحسن في راحة المجتمع ، وسلامته من الشرور والمفاسد .

أولها: العمل على تهيئة الإنسان ليكون عضوخير و إنتاج في سعادة الجماعة الإنسانية ، فكلف الناس جميعاً بالعمل ، وأرشدهم إلى التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، ونفر من البطالة ، و إهمال النفس في هذه الحياة .

جاء فى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : « لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتى بحزمة حطب ، فيبيمها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه » .

إلى هذا الحد طالب الإسلام الناس بالعمل ، وألزم أولياء الأمر بالهيمنة عليهم ، وسد حاجاتهم عن هذا الطريق ، الذي يزيل عنهم وصمة التقاعد عن الأعمال النافعة ، و بذلك يشتغل كل امرى بشأنه ، ولا يجد بجالا للتفكير في سلب ، أو نهب ، أو قتل ، أو في شيء من أنواع الإجرام التي تغرى بها البطالة ، ويدفع إليها التعطل ، قال الله تعالى : « وَهُوَ اللّذِي جَعَلَ لَـكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولاً ، فأشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ » (١) ، وقال سبحانه : « رَأِيهُ النَّشُورُ » (١) ، وقال سبحانه : « رَأَيْهُ النَّسُورُ » (١) ، وقال سبحانه : « رَأَيْهُ النِّسُورُ » (١ ، وقال سبحانه : ورَأَيْهُ النِّسُورُ » (١ ، وقال سبحانه : ورَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة اللك .

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِيدًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِيدُونَ » (١) .

أما السبيل الثانى من سبيلى الوقاية من ارتكاب الجرائم ، فهو أنه ضمن للإنسان فوق حياته المادية بالعمل ، حياة أخرى نفسية سعيدة ، ترجع إلى كفالة حقوقه الشخصية والاجتماعية ، بتقرير العدل فى أدق صوره ، وتقرير التواصى بالخير ، والتناهى عن الشر ، وتقرير ممونة الفقراء الذين لا يجدون عملا ، أو لا يستطيعون ، وبذلك تصل الحقوق إلى أربابها ، التى يستوجبونها بأعمالهم وكفاياتهم ، دون تحكيم لأى اعتبار آخر من حسب أو نسب ، أو التى يستوجبونها بمقتضى التضامن الاجتماعى ، والتكافل الإنسانى الذى وضع أو التى يستوجبونها بمقتضى النضامن الاجتماعى ، والتكافل الإنسانى الذى وضع على فعله ، وقوره كأصل من أصول الاجتماع وعلى أنه دين يثاب المرء على فعله ، ويعاقب على تركه .

ولا ربب أنه متى ضمنت الحقوق على هذا الوجه ، ووصلت إلى أصحابها وتمتعوا بها ، اطمأنت نفوسهم ، وانطفأت لديهم ثورة الغضب والانتقام ، التي كشيراً ما يبعثها الشمور بالظلم ، وغمط الحق في هذه الحياة . قال الله عن وجل : « إِنَّ الله يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَرِّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْقَدْلِ إِنَّ الله يَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً أَنْ تَحْكُمُوا بِالْقَدْلِ إِنْ الله كَانَ سَمِيعاً بَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا » (٢) .

هذا هو الوضع الذى سلكته الشريعة فى تربية النفوس وتهذيبها ، وتوجيهها إلى الحير ، ومنعها من التفكير فى الإجرام والفساد ، وهو كما ترى وصع روعى

<sup>(</sup>١) أَلَايِثَانَ ٩ ، ١٠ من سورة الجمة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٥ من سورة النساء .

فيه اتجاهات النفوس ، وتلبيتها فيما طبعت عليه من التمسك بالحقوق ، والحرص عليها ، والانتفاع بها .

فمن غلب على نفسه الانجاه إلى الآخرة ، وإيثارها على الدنيا ومظاهرها ، وجد فى التهديد بوعيد الآخرة ، أكبر رادع عن التفكير فى الجريمة والإيذاء ، مهما ضاع له فى الدنيا من حقوق ، وإن الآخرة عنده لخير وأبقى .

ومن غلبت فى نفسه مظاهر الدنيا ، وأضعفت عنده جانب المراقبة الأخروية ، وجد فيما اتخذته الشريعة من مبادئ التضامن الإنسانى ، فى تيسير العمل النافع ، وحفظ الحقوق ، ما يغنيه عن التفكير فى الجريمة والإفساد .

#### العقوبة الدنيوية لابر منها :

١٣ - لم يكن للشريعة الإسلامية بعد هذا - وهى الصادرة عن العليم بغرائز النفوس وخفايا الفلوب - أن تقف عند هذا الحد في مكافحة الشر والإجرام ، بل رأت - وهو ما يشهد به الواقع - أن الشذوذ على الرغم من هذه الوسائل ، لابد أن يصاحب هذه الجماعة البشرية ، وأن طهارة الجماعة البشرية من الشر ، ضرب من الخيال اللذيذ ، الذي لا يتحقق إلا بأن يصاغ ذلك العالم صوغا حديداً ، لا شهوة فيه ، ولا غضب ، ولا تتمارض فيه الرغبات والأهواء ، وأن ذلك الشذوذ الذي لم تنفع فيه وسائل الإصلاح والتهذيب ، لآية واضحة على تأصل الشر في بعض النفوس .

رأت الشريمة كل هذا ، فلم تجد بداً \_ وقد نصحت بكل الطرق الوقائية \_ من أن تضع العلاج الحاسم لكبح هذا الشذوذ ، ورده عن طغيانه ، والتحجير عليه حتى لا يتسع نطاقه ، وتتفشى جرائيمه ، فيندفع العالم كله إلى مباءة شرو إجرام ، فاقتضت الحكمة الحازمة أن تشرع هذه العقوبات صوناً للجاعة

عن التدهور والأنحلال ، وردعاً للنفوس الطاغية ، التي لم يبق لها عذر ما في ارتكاب الجريمة .

# · حكمة تنويع العقوبات الدنيوية إلى نصية وتفويضية :

18 — ولتكفل هذه العقوبات راحة المجتمع وسعادته بقدر الإمكان ، نوع الإسلام العقوبة ، وجعل منها ( تفويضية ) ، بحسب ما يراه الحاكم في كل زمان ، ومكان . وحال ، وأخرى ( نصية ) ، لا يحوز تعديها ، ولا الوقوف دونها ، وذلك فيا يأخذ صفة الإجرام عند جميع الناس ، وفي جميع الأزمنة والأمكنة .

# الاحتياط في الحسكم بالعقوبة .

وقد جمل لتحقق التو بة من الحجرم ، والعلم بصلاح نفسه قبل تنفيذ العقو بة عليه — فيما يختص بالاعتداء على حقوق العامة — أثراً فى تخلية سبيله والتجاوز عن عقابه .

كَمْ رَغْبُ -- فَيَمَا يَتَعَلَّقَ بِحَقَ العَبْدُ -- صَاحَبُ الْحَقَ ، فَى الْعَفُو عَنْ حَقّه ، وَوَعْدُهُ بعضي الأَجْرِ وَالْمُثُو بة . وَاقْرَأُ فَى هَذَا قُولُهُ تَعَالَى فَى آخَرِ آيَّةَ الْحَارِبِينَ : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (1) وقوله تعالى فى آخَر آية السرقة : « فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ وَتُولُهُ تَعَالَى فَى آيَّة الفَصاص ، وستأتى : يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (7) ، وقوله تعالى فى آية الفصاص ، وستأتى :

<sup>(</sup>١) اكمية ٣٤ من سورة المسائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ من سورة المـائدة .

« فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَاتَبَاعُ بِالْمَمْرُ وَفِ وَأَدَاهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ » (١٠) . أثر تمو بة الجانى فى إسفاط العفو بة :

هذا ، وقد كتب الإمام ابن الفيم فى كتابه « إعلام الموقعين » فصلا قيما ، بين به أن توبة الجانى تسقط عنه العقوبة ، لا فرق بين جريمة وجريمة \_ نسوقه هذا لجليل نفعه ، وعظيم قدره ، فيما نحن بصدده . قال :

وأما اعتبار تو بة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص الشارع هذا التفريق ؟ بل إن نصه على اعتبار تو بة المحارب قبل القدرة عليه ، من باب التنبيه على اعتبار تو بة غيره بطريق أولى ، فإنه إذا دفعت تو بته عنه حد حرابته ، مع شدة ضررها وتعديه ، فلأن تدفع التو بة ما دونه بطريق الأولى والأحرى . وقد قال الله تعالى : «قل للذين كفروا إن ينتهوا ينفر لهم ما قدسلف» وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « التائب من الذنب كن لا ذنب له » .

والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ، ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدراً ، فليس في شرع الله ، ولا في قدره ، عقوبة تائب البتة . وفي الصحيحين من حديث أنس ، قال : « كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ، فقال يا رسول الله : إني أصبت حداً فأقه على \_ قال : ولم يسأله عنه \_ فضرت الصلاة ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل ، فقال : يا رسول إني أصبت حداً ، فأقم في كتاب الله - قال أليس قد صليت معنا ؟ قال : ه فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك » .

فهذا لما جاء تائباً بنفسه - من غير أن يطلب - غفر الله له ، ولم يقم عليه

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

الحد الذي اعترف به ، وهو أحد القولين في المسألة ، وهو إحدى الروايتين عن أحد ، وهو الصواب ، فإن قيل : فماعز جاء تائباً ، والفامدية جاءت تائبة ، وأقام عليهما الحد ؟ قيل لا ريب أنهما جاءا تائبين ، ولا ريب أن الحد أفيم عليهما ، وبهما احتج أصحاب القول الآخر . وسألت شيخنا عن ذلك ، فأجاب بما مضمونه : إن الحد مطهر ، وإن التو بة مطهرة ، وهما اختارا التطهير بالحسد ، على التطهير بمجرد التو بة ، وأبيا إلا أن يطهرا بالحسد ، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ وأرشد إلى اختيار التطهير بالتو بة ، على التطهير بالحد ، فقال في حق ماعز : « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » ، ولو تعين الحد بعد التو بة لما جاز تركه بل الإمام مخير بين أن يتركه ، كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به : « اذهب فقد غفر الله لك » ، و بين أن يقيمه ، كما أقامه على ما عز والغامدية لما اختارا الإمامة عليه ، وأبيا إلا التطهر به ، ولذلك ردها الذي صلى الله عليه وسلم مراراً وهما يأبيان الإمامة عليها المناهد عليها .

وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التو بة ألبتة ، و بين مسلك من يقول: لا أثر للتو بة في إسقاطه ألبتة ، و إذا تأملت السنة رأيتها لاتدل إلى على هذا القول الوسط (١).

هذا هو الفصل الذى رأيت نقله مما كتبه الإمام ابن القيم ، فيما يتصل بأثر التو بة فى سقوط المقو بة ، وعليك بمراجعة جميع ما كتبه فى شأن المقو بة الإسلامية ، وحكمة توزيعها على الجرائم ، وستجد فيه ما يملؤك إيمانًا بحكمة المشرع الإسلامي فى هذه الناحية الخطيرة (٢٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر الجزء الثانى من ( إجلام الموقعين ) ــ صفحق ۱۹۷ و ۱۹۸ . وراجع الجزء السابع من ( نيل الأوطار ) ، والرابع من كتاب ( سبل السلام ) لتعرف قصة ماعز والنامدية .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الثاني من ( إعلام الموقعين ) ــ س ٢١٤ الى ٢٣٤ .

### إنهام الشريعة بالتفصير أو الإسراف:

17 — بتبين بما أسلفنا في هذا المقام ، أن هدف الشريعة في مسلكها في العقو بة ، إنما هو إصلاح النفوس وتهذيبها ، والعمل على سعادة الجماعة البشرية . وأنها لم تدع سبيلا لهذا الغرض إلا اتخذته ، وحثت عليه ، وأمرت بمراقبته . وأنها لم تكن فيا وضعته من عقوبات إلا كطبيب حاذق ، رأى بعد بذل غاية وسعه في العلاج ، أن سلامة المريض و إنقاذ حياته تستدعى بتر بعض الأعضاء ، فيسلم المريض ، أو كربان ماهم ، رأى أن إنقاذ السفينة من الغرق ، يستدعى إلقاء بعض الأمتعة في البحر ، فتنجو السفينة ومن فيها . وأنها لم تكن شديدة الحرص على الحكم بالعقوبة وتنفيذها ، إلا بقدر ما يتصل بها من صلاح ، وأنه الحرص على الحكم بالعقوبة وتنفيذها ، إلا بقدر ما يتصل بها من صلاح ، وأنه إذا ما تحققت شبهة ما ، أو تحقق الصلاح المقصود ، أو تحقق العفو الذي حببته إلى النفوس ، كانت في حل من إسقاط العقو بة .

هذا هو هدف الشريعة من تقرير العقوبة ، وهو هدف يتلاشى به فى نظر الباحث المنصف ، ما يثيره من آن إلى آخر بعض الكاتبين ، حول موقف الشريعة الإسلامية ، من تهذيب النقوس ، وعلاج الإجرام ، ويتضح له حكمتها التي سايرت بها الطبيعة في هذا الشأن ، واحتضنتها احتضان الأم الرءوم لولدها ، بالتهذيب والتقويم . ويتضح أيضاً أنها لم تهمل — كا يظن بعض المغرضين — شيئاً من الجرائم فلم تضع له العقوبة الرادعة ، وأنها لم تسرف فيما اتخذته من عقو بات ، كا يظن آخرون ، لم يقدروا طبيعة البشر ، ولا ما تحدثه الجريمة من الترويع والاضطراب في الجاعة البشرية .

و بعد فقد صدق الله العظيم في قوله : « وَيَرَّ ي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي الَّذِي الْمَارِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْ لِيَالُكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحُقْ وَيَهْدِي إِلَى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَييدِ » (1) .

<sup>(</sup>١) الآية السادسة من سورة سبأ .

# الفص البث بي

# جريمة القتل في الإستبلام والشرائع الأخرى

يرى بعض ذوى المشاعر المرهفة أن عقو بة القصاص بالقتل ( الإعدام ) عقو بة شديدة قاسية ، بل تنادى بعض المدارس الغربية الحديثة في القانون والاجتماع بإلغاء هذه العقو بة ، ويتردد صدى النداء في بلادنا العربية بين الحين والحين .

من أجل ذلك نعرض هنا بتوسع لعقو بة القصاص في الشريعة الإسلامية ، النتبين المبادئ العادلة التي أقام الإسلام عليها هذه العقو بة . ونقدم لذلك بما يلي :

# (أولا) جريمة القتل في الشرائع الآخرى

جاء الإسلام بعد شرائع متعددة ، وجماعات مختلفة ، وكان للقتل في هذه الشرائع ، وعدد تلك الجماعات ، نظم وتشريعات لا بد لنا من ذكر شيء عنها ، ليسكون سبيلا للموازنة بينها و بين الأصول التي توختها الشريعة في تهذيب تلك النظم وهذه التشريعات .

#### نمهید:

۱ — ما فتىء الناس منذ تكونوا جماعات ، وظهر فيما بينهم تعارض الرغبات والشهوات ، وتمكنت بها في النفوس بواعث التعدى ــ يرون أن جريمة

القتل من أكبر الجرائم ؛ ذلك أنها سلب لحياة المجنى عليه بغير حق ، وتيتيم لأطفاله ، وترميل لنسائه ، وحرمان منه لأهله وذويه ، وأنها تحد لشعور الجماعة البشرية الذى فطرت عليه ، من اعتقاد أن الحياة حق لكل حى يتمتع به ، ولا يجوز انتزاعه منه ، وأنها زعزعة لما ترجو هذه الجماعة من هدوء الحياة واستقرارها ، وأنها فوق ذلك هدم لعارة شادها الله ، تقكون منها ومن أمثالها العارة الكبرى لهذا الكون .

لهذا لا نكاد نعثر في التاريخ على جماعة هانت عليها النفوس ، وغضت أيصارها عن آثار هذه الجريمة السيئة ، فلم تفضب لها ، ولم تكترث بشأنها .

### الغذل في أول جماء: بشرية :

٧ — وهذا هو القرآن الكريم ، يحدثنا عن أول اعتداء وقع من الإنسان على أخيه الإنسان بالقتل ، ويصور لنا كيف كان القاتل والمقتول ، كلاهما يعد أن القتل جريمة آثمة ، تستوجب غضب الله ، والدخول مع الظالمين في الجحيم ، وأن القاتل لشموره بهذا كان يعالج في نفسه الإقدام على جريمته ، علاج الكاره المتحرج ، حتى « طوعت » له نفسه قتل أخيه ، ففتله ، « فأصبح من الحاسرين » ، و « من النادمين » .

قص الله علينا هذه الجريمة الأولى ، وربط بها أول تشريع جنائى فيما نعلم ، فقال عن وجل: « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَيِماً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَيِماً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَيِماً » (١٠).

وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) أقرأ الآيات من ٢٧ إلى ٣٢ من سورة المائدة .

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس من نفس تقتل ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه أول من سن القتل » .

#### الفثل في التوراة :

٣ - وقد تناولت التوراة جملة من صمور القتل ، وبينت ما يستحق القصاص وما لا يستحق ، وجاء بها أن القتل أكبر الذنوب ، وأفظع الجرائم عند الله ، وكان من نصوصها :

« من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا . فإن لم يتعمد قتله بأن أوقعه الله في يده ، فسأجمل لك موضعاً يهرب إليه . وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا ، فن قدام مذبحى تأخذه ليقتل . ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا . وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكة ولم يقتل ، بل سقط فى الفراش ، فإن قام وتمشى خارجاً على عكازه يكون الضارب بريئاً ، إلا أن يعوضه عطلته وينفق على شفائه . وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس ، وعيناً بعين ، وسنا بسن ، ويدا بيد ، ورجلاً برجل ، وكيا بكى ، وجرحاً بجرح ، ورضاً برض » (1).

وجاء بها أيضاً : « لا يسفك دم برىء فى وسط أرضك التى يعطيكها الرب إلهك ميراتاً ، فيكون دمه عليك . وإن كان رجل مبغضاً لصاحبه فكن له ووثب عليه ، وضر به ضر بة قاتلة فمات ، ثم هرب إلى إحدى هذه المدن ، فليتوجه شيوخ مدينته و يأخذوه من ثم ، و يسلموه إلى ولى الدم فيقتل ، لا تشفق عينك عليه بل أزل دم البرىء عن إسرائيل فتصب خيراً » (٢).

<sup>(</sup>۱) سفر الخروج ــ الحادى والعمرون .

<sup>(</sup>٢) سفر التثنية ــ الفصل الناسم عصر .

### الفشل فى الإنجيل :

ع - أما الإنجيل ، فيذكر كثير من الناس أن قتل القاتل لم يكن من شرائعه ، و يستندون إلى نص إنجيل متى الذى يقول :

« سمعتم أنه قيل : عين بعين ، وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضاً ، ومن رأى أن يخاصمك ، ويأخذ ثو بك فاترك له الرداء أيضاً ، ومن سخرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنين » (١) .

ويذكر بعض المفسرين أن الدية كانت محتمة عندهم فى حالة القتل العمد ، وأن الذى لم يكن من شرائعهم إنمـا هو القود ·

ويروى السيد رشيد رضا في تفسيره ، أن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : ( أنكر على المفسرين قولهم أن الدية كانت حتما عند النصارى ، فإنه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك ، إلا أن يقال : إن ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الإنجيل ، ولكن يعارضه قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل: ما جئت لأنقض الناموس ، وإنما جئت لأتم . وهذه من الرواية الصحيحة عنه ، لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه : « وَمُصَدُّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ » ( )

وللناظر أن يرى أن نص إنجيل متى السمابق ليس فيه ننى للقود ، وأن قوله : « لا تقاوموا الشر ... » يجرى مجرى العفو والتسامح الوارد فى كثير من آيات القرآن السكريم ، مثل قوله تعالى : « وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ،

<sup>(</sup>۱) الأصحاح الحامس ــ الآيات من ۳۸ ــ ٤١

<sup>(</sup>۲) الآیة ۵۰ من سورة آل عمران .

ادْفَع ْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كُأَنَّهُ وَلِيُ حَيْمٍ » (1). ولا يتنافى مع استمرار حكم القصاص الذي جاءت به التوراة ، ولا سما إذا انضم إلى ذلك قول عبسى : « ما جثت لأنقض الناموس ... » . وقوله تعالى فياحكاه القرآن عنه : « وَمُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاة » (7).

#### الفشل في الفانون الروماني :

ه — كان القتل عند الأم القديمة عقو بة لجريمة القتل ، وكان لنظام الطبقات المعروف عند الرومان أثر في تطبيق العقو بة ، فإذا كان الجانى من الأشراف ( أر باب الوظائف الحكومية ) رفع عنه القتل واكتنى بنفيه ، وإذا كان من أواسط الناس كانت عقو بته قطع الرقبة ، وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقو بته الصلب ، ثم غيرت بإلقائه في حُظيرة حيوان مقترس ثم غير هذا بالشنق .

وعلى الجلة ، فقد مرت بالجرائم فى الشعب الرومانى كما فى سائر الشعوب أربعة أدوار ، كان آخرها تدخل الحكومة تدخلا مباشراً فى المعاقبة على الجرائم باعتبار أن المصلحة العامة التى تمثلها تقتضى ذلك . ولم يكن هذا التدخل قاصراً على الجرائم الماسة بالحكومة ، كالخيانة العظمى والثورة ، بل كان شاملا للجرائم الواقعة على الأفراد ، كالقتل والسرقة .

و بذلك جملت الجرامم الخاصة جرائم عامة ، ووقعت الحكومة عليها عقاباً جسمانياً وألفت الدية ، كما ألفت الثار ، وهذا هو ما وصلت إليه الأمم الحديثة .

و بمقتضى هذا الوضع الذى صارت إليه الجرائم الواقعة على الأفراد فى الأم الحديثة ، صار العقاب عليها من خصائص الحكومة أيضاً ، ومنحت الدساتير رئيس الدولة حق العفو ، وحق تخفيف العقوبة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>۲) الآیة ۵۰ من سورة آل عمران .

وعللوا ذلك: بأن حق العنو وسيلة ضرورية لضمان نظام الحسكم السليم ، من جمة أنه علاج للأخطاء القضائية التي تقع فيها الحجاكم ، وعلاج للتخفيف من صرامة القانون ، إذا كانت نصوصه لا تسمح باستمال الرأفة ، ولا بإيقاف التنفيذ (1) .

#### القتل عندالعرب:

7 - كان للمرب قبل الإسلام عادات ونظم يرجمون إليها فى كثير من شيها قتل القاتل ، وكانوا يقولون فى ذلك : شيها من يينها قتل القاتل ، وكانوا يقولون فى ذلك : (القتل أننى للقتل) . ولكمهم محكم العصبية القبلية ، والحمية الجاهلية . وجنونهم بأخذ الثأر ، كانوا يسرفون فى تطبيق ذلك المبدأ ، ولا يتوخون فيه معنى المدل الذى يوجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح : (النفس بالنفس) ، وكانوا كثيراً ما يطلبون فى سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل ، والعدد بالواحد ، والرجل بالمرأة ، والحر بالعبد ، بل كانوا كثيراً ما يأخذون الإنسان بالبهيمة .

وكانوا يفعلون ذلك أيضاً فى الجراحات والديات ، فيجعلون جراحاتهم ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم ، وربما زادوا على ذلك وأعنتوا ، فطلبوا غير المعقول ، إسرافاً فى الظلم ، وفى تلبية العصبية الغاشمة .

ومن ذلك ما يروى فى أسباب نزول آية القصاص: أن واحداً قتل آخر من الأشراف ، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول . وقالوا له ماذا تريد ؟ قال : إحدى ثلاث . قالوا وما هى ؟ قال : إما أن تحيوا ولدى . أو تملأوا دارى من نجوم السماء ، أو تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم ، ثم لا أرى أنى أخذت عوضاً!

<sup>(1)</sup> راجع مقارنات الأستاذ محمد صبرى ، وكتاب الفانون الروماني تأليف الاستاذعلى بدوى .

وكثيراً ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب ، فاندلعت ألسنتها فيما بينهم ، فيشتد أوارها ، ويطول أمدها ، حتى تنتهى بفناء القبائل(١) .

### الوضع العام لعفوية القثل في هذه الشرايع:

✓ - من هذا المرض الوجيز ، الذى بينا به نظرة الشرائع الأخرى إلى جريمة القتل ، وأنها على وجه على في شأن تنفيذها ، إما إلى جانب الإفراط ، أو إلى جانب التغريط .

فالتوراة : تتجه في تشريعها إلى جانب المجنى عليه ، فتفرض لوليه قتل الجانى ، ولا تقبل هوادة فيه ، وهذا تفريط في شأن الجانى ، وإفراط في شأن الجانى . وإفراط في شأن الجنى عليه .

والإنجيل: على ما يفهم كثير من الناس \_ يغض النظر عن الجناية ، و يحذر من الشر بالشر ، و يحتم العفو على ولى الدم . وهذا عكس الأول . تفريط في شأن المجنى عليه ، و إفراط في النظر إلى الجانى .

والقانون الرومانى: فى قديمه \_ يعطف على الجانى إذا كان من الأشراف، ويقسو عليه إذا كان من غيرهم، وكأن (غير الشريف) فى نظرهم لاأيلتقى مع الشريف فى صلب رجل واحد، ولا تنتظمها الإنسانية الواحدة، فهو مع نفسه فى جانب التفريط بالنسبة إلى الشريف، وجانب الإفراط بالنسبة إلى غيره، وبينما ترى هؤلاء الثلاثة: « التوراة، والإنجيل، والقانون الرومانى القديم » فى هذا الوضع الذى وصفنا، وتراها تلتزم فى جانب المقوية أخذ الواحد من غير تعد ولا إسراف \_ ترى العرب يسرفون. فيأخذون غير الجانى، والكثير بالواحد، فى الأشخاص، والجراحات، والديات.

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ العرب ، وكتب النفسير في أسباب نزول آيات الفصاص .

و بينما ترى الشرائع القديمة كلما تجعل الحق لولى الدم ، نظراً إلى أن الجناية تقع عليه أولا و بالذات ترى أن الوضع الجنائى الذى صارت إليه الأم الحديثة ، واستمر العمل به إلى الآن ، يعتبرأن الجريمة الواقعة على الأفراد حرائم عامة ، ويجعل الحق فى العقو بة والعفو عنها لولى الأمر ، رضى ولى الدم أم أبى .

وهناك مع هذا في وقتنا الحاضر ، من يرون عدم صلاحية القصاص لأن يكون عقوبة ، و يقولون : إنه من القسوة وحب الانتقام ، و يرون أن المجرم الذي يسفك الدم ، و يرمل النساء ، و يروع الأسر ، يجب أن تكون عقوبته تربية وتهذيباً ، لا قسوة وانتقاما ، و يشددون النكير على من يحكم بالقتل بغير الإقرار . و يرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم كان أحسن تربية لهم . و ريما سمعنا هذا أو قرأناه لبعض المسلمين المشتغلين بفقه الجريمة والعقاب .

# (ثانياً) الأصول التي توخاها الإسلام في عقوبة القتل

هذا هو الوضع العام لقديم التشريع وحديثه فى عقو بة القتل ، وهو — كما قلما — واقع إما فى جانب الإفراط أو جانب التفريط .

وقد جاء الإسلام — وهو آخر الأديان السماوية ، وجاء على أنه الدين العام للناس جميعاً — على قاعدة : ( التهذيب واختيار الأصلح ) ، فاتخذ الحد الوسط بين طرفى الإفراط والتفريط فى كل شىء ، فى عقىائده ، وأخلاقه ، وشرائعه فردية كانت أم اجتماعية . قال تعالى : « وَكَذَلْكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَسَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ » (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة البقرة . واقرأ مقالنا : سر الحلود في الصريمة الإسلامية في مجلة الرسالة عدد ٨ يناير سنة ١٩٤٥ السنة الثالثة عصرة .

وكان من مقتضيات هذا الوضع الذى جاء عليه الإسلام ، أن توخى فى عقو بة القتل أصولا بعدت بتلك المقو بة فى جميع نواحيها ، عن طرفى الإفراط والتفريط ، اللذين صحباها فى عامة أدوارها ، بل فى كل نظر يخالف ما يقتضيه الحد الوسط ، الذى لا إسراف فيه ولا تقصير .

وهذه هي الأصول:

#### إقرار الفثل عقوبة لجريمة الفثل:

٨ — وضع الإسلام سبل الوقاية من الجريمة كا عامت ، ثم نظر إلى جانب الشذوذ الذي لا تسلم منه أفراد الجماعة البشرية ، ففرض العقو بات علاجاً لهذا الشذوذ ، وكان له في ذلك — كما أسلفنا — مسلسكان أفسح بهما الحجال أمام الحاكم في الردع عن الشر إلى حد ما .

وأقر في سبيل ذلك من الشرائع السابقة القصاص عقوبةً للقتل ، وأباح به دم الجانى ، وفي ذلك نزلت آيات القصاصالتي نشرحها بعد . وجاء في الأحاديث النبوية : « لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى اللاث خصال : زان محصن فيرجم ، و رجل يقتل مسلما متعمداً فيقتل ، و رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ، أو ينغي من الأرض » .

و بهذا الأصل حد الإسلام من جانب التفريط ، و إهمال الجريمة من العقاب ، كما دعا إليه الإنجيل فى فهم كثير من الناس ، وكما يراه بمض باحثى هذا العصر الذين امتلأت قلوبهم رحمة بالمجرم ، فغضوا أبصارهم عن الآثار السيئة للجريمة فى شخص المجنى عليه ، وذوى قرابته ، وفى هدوء الجماعة البشرية واستقرارها .

#### النخيير بين القصاص والعفو :

ه -- مع أن الإسلام أقر القصاص عقو بة لجريمة القتل ، لم ير أنه واجب متدين لابد منه ، بل خير بينه و بين العفو ، وخير فى العفو بين البدل : الدية أو الصاح ، و بين العفو عنهما أيضاً .

وحبب العفو إلى النفوس ، وأثار فى سبيله عاطفة الأخوة ، منبع التراحم والتسامح ، وقد صح عن أنس رضى الله عنه أنه قال : ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص ، إلا أمر فيه بالعفو .

و بذلك صار من المعروف عند الفقهاء قولهم : العفو أفضل من الصلح ، والصاح أفضل من القصاص ، وحسب العافى المؤمن قوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْابَحَ ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ » (١) .

وهذا أبلغ تعليم لفضيلة العفو والتراحم يدعو الإسلام إليه ، ولا يراه منافرا لوضع عقو بة القصاص ، كما يظنه العلماء المحدثون ·

وبهذا الأصل خفف الإسلام من إفراط التوراة بتحتيم العقوبة ، وتحريم العفو عن جريمة القتل : « ذَأَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ ۗ »(٢).

### القسوية بين الناسى فى العقوبة:

الإسلام التكافؤ بين الناس جميعاً فى الدماء، ولم يجمل لدم أحد فضلا على دم آخر ، ولم ير فى المجموعة البشرية من هذه الناحية (شريفاً) لاتمس حياته بجريمته ، و (غير شريف) يلقى - بجريمته - للحيوانات المفترسة .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

قال ابن قدامة الحنبلى: (و يجرى القصاص بين الولاة والعال، و بين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار؛ ولأن المؤمنين تشكافاً دماؤه ولا نعلم في هذا خلافاً . وثبت عن أبى بكر رضى الله عنه ، أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلماً: اثن كنت صادقا لأقيدنك منه . وثبت أن عمر رضى الله عنه كان يقيدمن نفسه وروى أبو داود أن عمر خطب ، فقال : إنى لم أبعث عمالى ليضر بوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالسكم ، فمن فعل به ذلك ، فايرفعه إلى ، أقصه منه ، فقال عمرو ابن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال : أى والذى نفسى بيده أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قص من نفسه ) (١).

وقال القرطبى: (أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقص من نفسه ، إن تعدى على أحد من الرعية ، إذ هو واحد منهم ، وإيما له مزية النظر لهم كالوصى والوكيل ، وذلك لا يمنع القصاص ، وليس بينه و بين العامة فرق فى أحكام الله عز وجل) (٢٠) .

وهذه التسوية بين السلطان والرعية ، لا يراها الإسلام فى حقوق العباد خاصة ، كالقصاص والأموال ، وإنما يراها كما سبق فى حقوق الله الخالصة أيضاً كحد الزنا والسرقة .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة ابن زيد ، فكلموه ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أسامة ، لا أراك تشفع في حد من حدود الله » ، شم قام النبي صلى

<sup>(</sup>١) أظر الجزء التاسع من كتاب المغنى .

<sup>(</sup>٢) أنظر الجزء الثانى من تفسير القرطي .

الله عليه وسلم خطيباً ، فقال : « إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذى نفسى بيده ، لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » . وقطع يد الحرومية (١) .

وبهذا الأصل العظيم ، الذى تنكمش أمام روعته جميع التشريعات البشرية إذا ذكر « العدل الإنسانى » أهدر الإسلام نظام الطبقات ، الذى كان أساس التشريع عند الرومان ، والذى لا يزال الطغيان البشرى يحتفظ ببعض آثاره إلى الآن ، وجعل الجيع أمام الحق والواجب سواء .

ومن خطبة النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : « أيها الناس إن ربكم واحد ، و إن أباكم واحد كلم لآدم ، وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لمربى فضل على مجمى إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ، اللهم اشهد».

هذا وقد يمكر على هذا الأصل عند بعض الناس ، ما يراه بعض الفقهاء من عدم قتل الوالد بولده ، والسيد بعبده ، والحر على الإطلاق بالعبد ، والمسلم بالذمى . والحقيقة في هذا أن عدم القصاص في هذه الجرائم — عند من يراه من الفقهاء — ليس تطبيقاً لأصل عام في الإسلام ، و إنما هو فهم شخصى لمن يراه ، مبناه الاستثناء من الأصل العام — المتقق عليه بين الجميع ، والتابت بقطمي النصوص — لاعتبارات خاصة بمحل الجريمة ، لا تبيحها ولا تمنع المستولية عنها، و إنما ترفع عنها العقاب في نظرهم فقط .

على أن هذه الاعتبارات ، ستعرف أنها لا تنهض فى النظر دليلا على الاستثناء من هذا الأصل العام ، وأن الحق الذى تشهد به النصوص والمعانى التشريمية ، إنما هو القصاص فى الجيع .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء السابع من نيل الأرطار الشوكاني .

#### مسئولية الجائى وحده:

۱۱ — قرر الإسلام أن مسئواية الجناية لايتحملها غير الجانى ، فلا يقتل بها غيره ، فقال تعالى : « وَلَا تَسَكُّسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وَازِرَةُ وَزَرَ أَخْرَى » (۱) . ولا يتحملها بأكثر من جنايته ، فلا تضاعف جراحه ولادياته ، ولذلك قال سبحانه : « وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِيثُلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ » (۲) .

وبهذا الأصل أهدر الإسلام ذلك النظام الذى كان سائداً عند العرب، وهو مسئولية القبيلة عن جناية الواحد منها، والتحكم في مضاعفة الجراحات والديات.

أما نظرية «العاقلة»، واشتراكها في تحمل دية الخطأ، فليست من باب تحميل غير الجانى مسئولية الجانى، وإنما هي من باب المواساة والمعونة، في جناية صدرت عن غير قصد، ويدل على هذا أنها لانشترك في دية العمد الذي يسقط فيه القصاص، على أن ظاهر الدس القرآنى الوارد في الدية، يعطى أن الدية على القاتل: « وَمَنْ قَتَلَ مُوامِنًا خَطَاً ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوامِنَةٍ ، وَدِيَةٌ مُسَالَمَةٌ إِلَى أَهْلِمِ » (7).

ولكن جاء فى السنة أن العاقلة هم الذين يدفعون الدية ، أو يشتركون فيها ، وكان ذلك إقراراً لنظام عربى ، اقتضاه ماكان بين القبائل من التناصر والتعاون ، وليس تشريعاً عاما ، ملتزما فى جميع الأزمنة والأمكنة ، دون نظر إلى الأحوال والاعتبارات .

الآية ١٦٤ من سورة الأنعام .

۲۱ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٢ من سورة اللساء . واظهر الجزء الثالث من تفسير الرازي .

ويدل على هذا ، أن التناصر حينا انتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان وجماعة العمل — جمل عمر رضى الله عنه الدية على أهل الديوان .

وقد نص الفتهاء على أن الدية فى زمننا هذا ، لا تكون إلا فى مال الجانى ، قالوا : إن العشائر قد وهت ، و رحمة التناصر قد رفعت ، و بيت المال قد المهدم ، فوجب أن تكون فى مال الجانى .

وقال صاحب الدر المختار: ( إن التناصر أصل فى هذا الباب ، فمتى وجد ، وجدت العاقلة ، و إلا فلا ، وحيث لا قبيلة ولا تناصر ، فالدية فى بيت المال ، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظا ، فالدية فى مال الجانى )(١).

هذه نظرية العاقلة ، قد أسعفتك بشيء عنها لمناسبة هذا الأصل ، حتى لا تتخد سبيلا للتشكيك فيه .

#### مِق العَفِو لولى الدم :

۱۲ — جعل الإسلام حق المطالبة بالدم ، وحق العفو ، لولى المجنى عليه ، ولم يجعل لولى الأمر حقا فى العفو ، إذا ما تمسك ولى الدم بالقصاص ، ولسكن جمل له حقاً فى التمسك بعقو بة الجانى ، إذا ما اختار ولى الدم العفو ، وكان الجانى معروفاً بالشر ، وظهر للإمام أن المصلحة تقضى بعقابه دفعاً للشر ، وحفظاً للأمن . وقد علمت فى «العقو بة التفو يضية» أن للإمام أن يصل بها إلى القتل .

وتحقيق هذا الأصل، أن جريمة القتل عند تحليلها، يعلم أنها اعتداء أولا و بالذات على نفس الحجنى عليه، وعلى عصبته الذين يعتزون بوجوده، وينتفعون بآثاره، و يحرمون بفقد عونه و رفده.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ، في آخر كتاب المعاقل من الجزء الحامس .

وهذه جهات لا بد من النظر إليها ، حينا يراد تعرف صاحب الحق في هذه الجريمة ، وليس ذلك لفائدة العصبة فقط ، ولسكن لفائدة الجماعة أيضاً ، فإن الحق إذا ما انتزع من أيديهم ، وجاز ألا يقتص الحاكم ، فإنهم مجتالون بما لايقع تحت طائلة القانون - للانتقام والأخذ بالثأر ، فيشتد بينهم و بين القاتل وقومه ، التشاحن والحصام ، و يستمر البغي والعدوان ، ور بما انتقل إلى عشائرهم القريبة ، وانحاز إلى كل فريق فريق ، فيفشو الفساد ، ويعم الإجرام ، وهذا من شرما تصاب به الجاعة في أمنها واستقرارها .

ولكن إذا ما وضع الحق فى أيديهم ، ثم جاء العفو من قبلهم ، واطمأنت النفوس وطهرت من الأحقاد والأضغان ، وأمن المحظور والفتنة ، وكان العفو الذى حببت فيه الشريعة ، طهرة للدماء ، وعلاجا للحراحات .

نعم . إن فى جريمة القتل فساداً فى الجماعة ، ومن هذه الجهة كان للجاعة حقى فى تلك الجريمة ، ولكن لا يظهر هذا الحق واضحاً يتلمق به فساد الجماعة ، إلا إذا كان الجانى معروفا بالشر ، يرى لنفسه لذة فيه . ونظراً إلى هذه الجهة ، أعطى الإسلام للحاكم حقاً يتصرف به حسب ما يراه فى دفع الشر عن الجماعة ، وبهذا حفظت الشريعة للعصبة حقهم ، وللجاعة حقها ، ولم تهمل واحداً من الحقين . وظاهر أن هذا التكييف الواقعى لجريمة القتل ، يجمل صاحب الحقالاً صلى

وظاهم أن هذا التسكييف الواقعى لجريمه القتل ، يجعل صاحب الحق الاصلى في الجريمة ولى الدم ؛ وأنه هو الذى يطلب القصاص ؛ ويطلب العفو ؛ دون أن يحول ذلك بين الإمام و بين المحافظة على أمن الجماعة وسلامتها .

أما إذا عكس الوضع ، وجعلت الحسكومة — كما هو الشأن فى القوانين الحديثة — صاحبة الحق الأصلى ، ولها وحدها أن تقنص ، ولها وحدها أن تقفو ، دون نظر إلى قرابة الحجنى عليه ، واكتنى بحق التعويض لهم ، فإن النفوس ذات أحقاد وحفائظ ، لا ينهض التعويض المالى على تطهيرها منها وسلامتها .

وإنما لم تأخذ الجرائم الأخرى ذات الحدود ، كالسرقة والزنا ، هذا الوضع الذي أخذته جريمة القتل ، لأنها في النظر الواقعي اعتداء أولا و بالذات على الجماعة ، وذلك من جهة أنها عنوان على تأصل الشر في نفس الجاني ، وتمكن خلق الخيانة منه ، وبذلك كانت انتهاكا لحرمات الأمن والعرض بأسلوب يعسر اتفاؤه وكان حق الجماعة فيها ظاهراً ، وكان على الإمام تنفيذ عقو بتها ، متى اتضح فيها من غير شبهة ، معنى الانتهاك ، والضعة الخلقية ، ولم تكن لهذا محل عفو أو شفاعة . قال الله تعالى في شأن الزانية والزاني : « وَلا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأَفَةُ وَي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَة وَي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَة مِنَ النّهُ وَيني اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَة مِنَ النّهُ وَيني اللهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ اللهِ وَاللّهُ عَنْ وجل في السرقة : « فَا قُطَمُوا أَيْدِينَهُمَا جَزَاء مِنَ اللهُ وَاللّهُ مِنَ اللهِ وَاللّهُ عَنْ وجل في السرقة : « فَا قُطَمُوا أَيْدِينَهُمَا جَزَاء مِن اللهُ وَاللّهُ مِنَ اللهُ وَاللّهُ عَنْ وجل في السرقة : « فَا قُطَمُوا أَيْدِينَهُمَا خَزَاء عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ عَنْ وجل في السرقة : « فَا قُطَمُوا أَيْدِينَهُمَا خَزَاء عَنْ وَاللّهُ عَنْ يَرْ حَكَمْ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَجْلُ في السَرّة : « فَا قُطَمُوا أَيْدَيْهُمَا مَنْ اللهُ وَاللّهُ عَنْ يَرْ حَكَمْ مِنْ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْ يَرْ مُنْ حَدْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ يَرْ حَكْمَ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الأسلوب ، ففيها التصريح بجعل الحق لولى المجنى عليه ، وفيها نهيه عن الإسراف فى أخذ حقه : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْانُوماً فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَ لِيَّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » (٣) . وفيها تحبيبه في العفو ، وفتح باب البدل المالى : « فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْء فَاتّباع فَي الْمَعْرُوفِ وَأَدَاه إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ » (١) .

ولعلك تلمح من هذا ، أن الشريعة تجعل القصاص عقو بة للقتل عن طريق جبر القلوب التي تخدشها الجريمة ، ولهذا اعتبرت فيه معنى الماثلة ، وأهابت بالعفو ، ولوحت بالبدل ، رجاء أن يكون جابراً للجريمة ، في قلوب المصابين بها .

<sup>(</sup>١) الآية الثانية من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

ولعلك أيضاً تلمح فى مقابلة هذا ، أنها تجعل الحدود الأخرى عقو به لنفس الأفعال دون نظر إلى نفسيات الججنى عليهم ، ولهذا لم تحدد قدراً معيناً فى السرقة يكون له بال فيما بين الناس ، كما لم تأبه بعفو المسروق منه ، ولا برضا المزنى بها أو أهلها .

وهذه نظرة دقيقة سامية ، يجدر بأرباب التشريع الجنائى أن يوجهوا إليها عنايتهم ، ويولوا وجوههم شطرها ، فيدركوا أن عقو بة القتل عقو بة فيها معنى الجبروالمائلة ، وأن عقو بة الزنا عقو بة على الفعل نفسه ، لايمائلة فيها ولاجبر . و بذلك تحفظ الأعراض لذات الأعراض ، والأمانة لذات الأمانة . ولا يسمع الناس أن القانون المصرى لا يضع جريمة الزنا في صف الجراجم إلا إذا اقترنت بظروف أخرى ، تجعلها إعتداء على الأشخاص ، كأن يصحبها إكراه ، أو يقع من الزوج في بيت الزوجية ، كما أنه يجعل أمر الحاكمة بيد الزوج ، ويخول له أن يقف تعنيذ العقو بة الحكوم بها(١) .

وهذا الذى كتبناه فى هذا الأصل ، يفسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين القصاص والحدود .

وقد حاول ذلك من قبل ، القاضي ابن العربي في تفسيره ، حيث قال :

( إن الله أوجب القصاص ردعا عن الإتلاف ، وحياة للباقين . وظاهره أن يكون حقاً لجميع الناس ، كالحدود والزواجر عن السرقة والزنا ، حتى لا يختص بها مستحق ، بيد أن البارى تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة ، وجعله للأولياء الوارثين ليتحقق فيه العفو الذى ندب إليه فى باب القتل . ولم يجمل عفواً في سائر الحدود ، لحكته البالغة ، وقدرته النافذة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) انظر المواد ٢٦٧ و ٢٧٣ و ٢٧٤ من عانون المعوبات المصرى .

« من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، بين أن يقتل ، أو يأخذ الدية » . وكانت هذه خاصية أعطيتها هذه الأمة تفضلا وتفضيلا ، وحكمة وتفصيلا ، فحص بذلك الأولياء ، ليتصور العفو أو الاسيتفاء ، لاختصاصه بالحزن (١) .

هذا ما أردنا أن ننبه عليه من الأصول العامة التي بنى الإسلام عليها عقو بة القتل . إزاء ما عرف عنها في الشرائع الأخرى ، حديثها وقديمها ، مما لا يقع في جملته \_ كما عامت \_ إلا في جانب الإفراط أو التفريط .

وقد آن لنا أن ننتقل إلى شرح آيات القصاص ، والأحاديث الواردة فيه ، وتعرف الأحكام التي استنبطها الفقهاء منها ، وهو ما تراه فى البحوث الآتية إن شاء الله .



 $\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \{ (\mathcal{L}_{\mathcal{L}} \otimes \mathcal{L}_{\mathcal{L}}) : \mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}} : \mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}$ 

<sup>(</sup>١) الظر أحكام الثرآن لابن العربي في تفسيره الآية رقم ٣٣ من سورة الإسراء .

### الفصال لثالث

# محم العترآن والتنته في العتل والعصب اص

### بمهيد

۱ — الاعتداء على النفس قد يكون بالقتل ، وقد يكون بما دونه من قطع أو جرح . وعلى كل إما أن تكل فيه معانى الجناية ، فيجب القصاص ، أو لا تكل ، فلا يجب . والذى تريد بحثه الآن هو نصوص القصاص بنوعيه . و بذلك عقدنا بحثين :

أحدها: للقصاص في النفس ، وهو هذا البحث الذي نحن بصدده . وثانيهما : ويأتي بعد ، لنصوص القصاص فيما دون النفس .

ولعلك عرفت مما تقدم ، أن للشريعة فى كل فعل من أفعال المكلفين ، حكما « أخرويًا » ، من جهة الثواب والعقاب ، وأساسه صفة الفعل الشرعية ، من حل ، أو حرمة .

وحكما « دنيويًا » ، من جهة ما يترتب عليه من الآثار التي عينها الشارع بإزائه ، كثبوت الملك للعقود ، والعقو بة للجرائم .

هذا وقد اتفقت جميع الملل والدحل منذ بدء الخليقة ، على أن قتل النفس عداً بغير حق ، جريمة منكرة ، لا يقرها شرع ، ولايتقبلها وضع ، ولايستسيفها

#### نصوص النهى عن الفثل:

٧ - في القرآن ، والسنة ، كثير من نصوص النهي عن القتل .

فمن الآيات: قوله تمالى فى الوصايا المشر، التى لم تخل منها شريعة، والتى قال فيها ابن مسمود: ( من سره أن ينظر إلى وصية محمد التى عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات ):

« قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْ ذُكُكُمْ وَإِبَّاهُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْ ذُكُكُمْ وَإِبَّاهُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا عَلْمَتُونَ » (أَنَّ مَا طَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا عِلْمَا مُنْ إِلَّا عَلْمَا مُنْ إِلَا النَّفْسَ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّذُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَّاكُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا . وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا . وَلَا تَقْدُرُ بُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ » (٢٠) .

ومن الأحاديث ، قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرى مسلم يشهد

<sup>(</sup>١) الآية ١٥١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) ألآيات من ٣٦ — ٣٣ من سورة الإسراء .

أن لا إنه إلا الله ، وأنى رسول الله ، إلا بإخدى تلاث : « الثيب الزانى ، والنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع المو بقات » . وعد منها « قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » .

### نصوص العقو بة الاُنجروية للفتل :

٣ -- ومن الآيات الدالة على الحميم الأخروى للقتل ، قوله تعالى :
 «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدًا لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » (١)

وقوله تعالى فى أوصاف عباد الرحمن : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّامًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ أَلِيّ حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْ نُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُنّ أَثَامًا . بُضَاعَفْ لَهُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَلَا صَالِحًا فَأُولَئِكَ بُيبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَمَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِمًا » (٢) .

وأنت إذا نظرت في الآية الأولى ، وجدت أن جزاء القاتل المتعمد هو الخلود في جهنم ، وما عطف عليه من غضب الله ولعنته ، والعذاب الأليم الذي لايمرف قدره ولا كنهه إلا الله الذي أعده ، وهو حكم تنخلع به القلوب المؤمنة ، إذا ما حضرتها بواعث التفكير في قتل المؤمن .

وقد جاء هذا الحسكم كما ترى ــ مطلقاً عن التقييد ، فلم يستثن منه التائب من الجريمة ، وهو إطلاق لا يجعل أملا في النجاة لمن يرتــكبها .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٦٨ ــ ٧٠ من سورة الفرقان ـ

### اختعرف العلماء في توبة القانل :

وقد وقف فريق من العلماء عند ظاهر هذه الآية السكريمة ، ورأوا أن ما ذكر فيها جزاء محتم ، لقاتل المؤمن حمداً ، وأن توبته من جريمته غير مقبولة . وروى ذلك الرأى عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وغيرها من الصحابة .

وجاء في البخاري ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال :

( اختلف أهل الكوفة فى قاتل العمد ، هل له تو بة ؟ فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها ، فقال : نزلت هذه الآية : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا ، فَجَرَ اوُ هُ جَهَنَّمُ ... » (1) ، وهى آخر ما نزل فى عقاب القتل ، وما نسخها شى . وقرأت عليه آية الفرقان التى فيها : « إلا مَنْ تَأَبَّ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ... » فقال : هذه آية مكية ، نسختها آية مدنية ، « ومن يقتل مؤهنا ... » .

هذا رأى ابن عباس في تو بة القاتل ، وهذا رأيه في علاقة آية النساء بآية الفرقان .

ولك أن تقول كما قاله غيره ، إن آية الفرقان لم تذكر فيها التوبة فقط ، وإيما ذكر معها الإيمان والعمل الصالح ، وجملة الثلاثة متعلقة بجملة أعمال ذكرت قبل الاستثناء ، وهي : الشرك ، والقتل ، والزنا ، و بعبارة أخرى إن آية الفرقان نزلت في شأن المشركين الذين يفعلون هذه الجرائم بحكم شركهم ، وتو بتهم إيما تكون بالإقلاع عن الشرك وتوابعه ، ولذلك ضم إلى التوبة ، الإيمان والعمل الصالح .

ومن أصول القرآن في شأن المشركين ، قوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُو اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُو اللَّذِينَ اللَّذِينَ كَفَرُوا

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٢) ألآية ٣٨ من سورة الأقيال .

أما المذكور في آية النساء فهو خاص بالمؤمنين الذين يرتكبون هذه الجريمة ، ويرشد إليه قوله تعالى في الآية قبلها : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... » ، إلى أن قال عن وجل : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... » ، ويكون القصد تغليظ حكم المؤمن الذي يقتل مؤمنًا ، بعد أن عرف أحكام الإيمان ، وما يوجبه على أهله من التعاون والتحاب ، وما يحرمه عليهم فيا بينهم من التباغض والتقاتل .

وبهذا لا يكون بين الآيتين تعارض ، حتى يحتاج إلى القول بأن الآية المدنية ، وهي آية الفرقان ، كا جاء المدنية ، وهي آية الفرقان ، كا جاء في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . على أن الذين يقبلون نظرية النسخ في القرآن ، لا يقولون به في آيات الأخبار التي منها آية النساء ، و إنما يقبلونه في آيات الأحكام فقط ، لأنها هي التي يتحقق فيها معني النسخ ، وتظهر حكمته .

وبذلك أيضاً ، تسكون آية النساء المذكورة مخصصة لعموم قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ لَا يَنْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءٍ » (١) ويكون المعنى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » إذا لم يكن قاتلا وقد ثبت أن آية النساء نزلت قبل هذه الآية ، فصح أن تكون مخصصة لها .

ورأى فريق آخر من العلماء ، أن مرتكب السكبيرة قتلا أو غيره ، لا يخلد في النار ، وأنه إذا تاب قبلت تو بته قطعاً ، وإذا مات ولم يتب من ذنبه ، فأمره مفوض إلى ربه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه عذاباً لا خلود فيه . ويقولون إن آية النساء ، قد خصصتها النصوص الدالة على أن لله أن يغنر ما دون الشرك ، والنصوص الدالة على أن لله أن يغنر ما دون الشرك ، والنصوص الدالة على أن التو بة من كل الذنوب مقبولة ، وعليه يكون معناها :

<sup>(</sup>١) الآية ١٠١٦ من سورة اللساء.

فرزاؤه جهنم خالداً فيها .. أى إذا لم يتب ، أو لم ينله عفو الله ، ويفسرون الخلود بطول المسكث ، ويقولون إن الخلود لايقتضى الدوام والتأييد ، ومنه قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » وقوله عن وجل : « أيحسب أن ماله أخلده » ، وتقول المرب : لأخلدن فلانا في السجن ، وتقول : خلد الله ملكه ، وأدام أيامه ، ومعلوم أنه ليس شىء من هذا بدائم مؤ بد .

ورأى فريق ثالث ، أن مرتكب الكبيرة لايناله عفو الله إلا بالتوبة ، ولا فرق فى ذلك بين القتل وغيره ، فهم يو افقون الفريق الثانى فى أن التوبة تمحو الذنب ، ويخالفونهم فى العفو المجرد عن التوبة . ومن هؤلاء الزمخشرى ، وله عبارة جيدة فى تفسير آية النساء ، نسوقها لروعتها وما فيها من الفوائد . قال : (هذه الآية فيها من التهديد ، والإيعاد ، والإبراق ، والإرعاد ، أم عظيم ، وخطب غليظ ، ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى ، من أن توبة قاتل المؤمن عداً غير مقبولة ،

وعن سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا عنها قالوا : لا تو بة لها . وذلك محمول منهم على سنة الله فى التغليظ والتشديد ، و إلا فكل ذنب بمحو بالتو بة وناهيك بمحو الشرك دليلا .

وفى الحديث: « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرى مسلم » ، وفيه : « لو أن رجلا قتل بالمشرق ، وآخر رضى بالمغرب ، لأشرك فى دمه » ، وفيه : « إن هذا الإنسان بنيان الله ، ملمون من هدم بنيانه » ، وفيه : « ومن أعان على قتل مؤمن بشطر كلة ، جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : « آيس من رحمة الله » والعجب من قوم يقرأون هذه الآية ، ويرون ما فيها ، ويسمون هذه الأحاديث ، وقول ابن عباس بمنع التو بة ، ثم لاتدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة ، واتباعهم هواه ، وما يخيل إليهم مناهم ـ أن يطمعوا فى العقو عن قاتل الفارغة ، واتباعهم هواه ، وما يخيل إليهم مناهم ـ أن يطمعوا فى العقو عن قاتل

المؤمن بغير تو بة ، « أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالهـــا » (١٠ .

ويرد الزنخشرى في عبارته هذه على أصحاب القول الثانى ، وهو في الوقت نفسه لايقبل قول الفريق الأول ، ويحمل ما روى عن ابن عباس وغيره ، من عدم قبول توبة القاتل على سنة الله في التغليظ والتشديد ، ولعل هذه السنة نفسها هي محمل آية النساء ، وما اشتملت عليه من التهديد والإيعاد ، والإراق ، والإرعاد .

ولملك تأخذ من الخلاف فى قبول توبة قاتل المؤمن على هذا النحو الذى ذكرنا ، عظم هذه الجريمة فى تقدير علماء الإسلام ، سلفهم وخلفهم ، وفى نظر الشريمة الإسلامية قرآنا وسنة .

#### المفنول الذى كان حريصاً على فنل فاتع :

ه - ومن الأحاديث الدالة على الحسكم الأخروى للقتل ، قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التتى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول فى الدار » فقيل هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . رواه الشيخان ، وأبو داود ، والنسائي .

وفى هذا الحديث ، وراء ما يدل عليه من الحسكم الأخروى ، معنى جديد ، لم يكن فى غيره من النصوص الأخرى ، وله نفع عظيم فى التشريع الدنيوى ، فيما يختص بالشروع فى الجريمة ، وإن لم تقع وفإنه قد علل مصير المقتول إلى النار ، بأنه «كان حريصاً على قتل صاحبه » ، وليس المراد بالحرص مجرد العزم والتدبير ، حتى يتعارض مع النصوص الأخرى الدالة على محو السيئة التى هم بها صاحبها ، ثم تركها ، وإنما المراد به التصميم المقترن بالشروع فى الجريمة ، فمجموع الأمرين :

<sup>(</sup>١) أنفار الجزء الأول من تضير السكشاف في سورة النساء .

التصميم والشروع ، هو محل المؤاخذة ، ويرشد إليه قوله : « إذا التقى المسلمان بسيفهما » ، فمجرد الحرص لاقيمة له ، والتقاء السيفين ، لا على وجه الحرص على القتل ، كما في حالة المران على المبارزة ، أو حالة اللعب ، ليس محل مؤاخذة .

و إذا كان هذا أصلا للعقاب الأخروى بمنطوق الحديث، و إن لم يتم القتل، كان ذلك دليلا واضحًا على أنه صنيع محرم عند الله ، يستحق به صاحبه الإثم والعقاب . وإذا كان كذلك صح أن يوضع له عقاب دنيوى هو المعروف بنقو بة الشروع فى القتل . ونظرًا لاختلاف درجانه باختلاف الأشخاص والأحوال ، ترك النص على عقو بته ، وجعلت عقو بته من نوع العقو بة التفويضية التي ير اها الإمام .

# حكم قاتل نفس – الانحار:

٣ - لم يكن قتل الإنسان نفسه ، إلا نوعاً من قتل النفس التي حرمها الله ، وهو جدير في نظر العقل أن يكون أفظع أنواع القتل ، لأن حرص الإنسان على حياته أمر طبيعي ، ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الغضب والانتقام . وإذا كان جزاء قاتل الغير هو ما سمعت في الآيات التي تلونا ، والأحاديث التي روينا \_ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يصور لنا جزاء القاتل لنفسه بصورة تفعل في النفوس مالا تفعله الأحاديث السابقة .

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته فى يده يتوجأ (١) بها فى بطنه ، في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم ، فسمه فى يده ، يتحساه

<sup>(1)</sup> معنى ( يتوجأ ) . يضرب بها نفسه .

فى نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو مترد فى نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً » .

ومنه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أيضاً قال : شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لرجل بمن يدعى الإسلام : هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتالاشديداً ، فأصابه جراح ، فقيل يارسول الله : الذى قلت آنماً إنه من أهل النار ، قد قاتل قتالا شديداً ، وقد مات . فقال صلى الله عليه وسلم : إلى النار — فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ، فبيناهم على ذلك إذ قيل له : إنه لم يمت ، ولكن به جراحة شديدة ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح ، فأخذ ذباب سيفه ، فتحامل عليه ، فقتل نفسه ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الله أكبر ، أشهد أنى عبد الله ورسوله ، ثم أمر بلالا فنادى في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ، ومنه عن جندب البحلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان بمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فأخذ سكيناً فحز " بها يده فما رقا الدم حتى مات ، قال الله تعالى : « بادر في عبدى بنفسه ، حرمت عليه الجنة » أخرجاه . ومنه في رواية أبي داود من حديث جابر ابن سمرة قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أصلى عليه » .

# نصومی النهی عن قتل المعاهد :

إذا كانت النصوص السابقة دلت على حرمة قتل النفس مطلقاً ، وحرمة قتل النفس المؤمنة على وجه خاص ، فإن هذه نصوص صريحة فى حرمة قتل النفس المعاهدة ، وفي أنها في المصمة عند الله ، كالنفس المؤمنة سواء بسواء .
 وهي : ما روى عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« ومن قتل معاهداً لم يرح<sup>(۱)</sup> رائحة الجنة ، و إن ريحها يوجد من مسيرة أر بمين عاما » رواه أحمد ، والبخارى وغيرها .

ولما روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ألا من قتل نفساً معاهدة ، لها ذمة الله ، وذمة رسوله ، فقد أخفر ذمة الله ، ولا يرح رائحة الجنة ، و إن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفاً » . رواه ابن ماجه ، والترمذي وصححه .

والمعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب، يدخل دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله حتى يرجع إلى مأمنه . ويدل على ذلك قوله تعالى : « و إن أحد من المشركين استحارك فأجره ، حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه » . وهذا أقصى ما يمكن أن يتوخى فى سبيل المحافظة على العهد والأمان ، وإذا كان هذا شأن الحربى يدخل بلاد الإسلام بأمان ، فيا بالك بالذمى الذي يواطن المسلمين ، وعليه ما عليهم ؟

وقوله عليه السلام: « لم يرح رائحة إلجنة » ، كناية عن عدم دخول من يقتل المعاهد الجنة ، لأنه إذا لم يشم نسيمها ، وهو يوجد من مسيرة أربعين عاما ، كان بعيداً عنها بتلك المسافة ، فلم يقترب منها فضلا عن أن يدخلها .

## تصوص القصاص في النفس :

٨ — علمت مما سبق نصوص النهى عن القتل ، وعلمت نصوص الحسكم الأخروى لجريمة القتل ، وقد حق لك أن تعلم نصوص الحسكم الدنيوى لتلك الجريمة وهو المسمى في اصطلاح الإسلام « بالقصاص » .

<sup>(</sup>١) ( يرح ) بنتح أولها وكسر الراء ، معناها يجد ريحها . ( ولم يرح ) : لم يجد ريحها .

ونظراً إلى دقة أحكام هذا الموضوع ، وتشعب جهات النظر فيه ، أفردنا له البحث الآتي :

## آيات القصاص في النفس

نزلت في عقوبة القتل آيتان:

آية مكية وهى قوله تعالى : « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَ لِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا » (١) ، وهى أول ما نزل فى القتل على الإطلاق .

وآية مدنية : وهي قوله تعالى : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، كُتِبَ عَلَيْكُم الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، الْحُرُّ وِالْقَبْدُ وَالْقَبْدُ وَالْأَنْ فَي بِالْأُ نَتَى ، فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَاتَبْهَا عِ الْمَعْرُ وَفِ وَأَدَالا إِلَيْهِ إِلْحُسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اعْتَذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٍ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اعْتَذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٍ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اعْتَذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٍ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَيْلُ الْأَلْبَابِ لَقَلْكُمْ قَتَلُونَ » (٢) .

ومن الحق علينا قبل تفسير هاتين الآيتين ، ومعرفة مايدلان عليه من أحكام ، أن نذكر هنا (موجزا) بما يتعلق بهما من الفروق التي بين مكى القرآن ومدنيه ، و بذلك توضع كل منهما وضعها الصحيح ، وتظهر صلة كل منهما بالأخرى في تكوين جريمة القتل ، والوضع الشرعى لعقو بتها ، وقد رأينا أن نفرد لهذا للوجز بحثاً خاصاً هو :

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٧٨ ، ١٧٩ من سورة البقرة .

### مكى القرآق ومدنيه — الإرشاد والتشريع :

٩ — استنبط العلماء فروقاً بين مكى القرآن ومدنيه ، ويهمنا منها هنا فرقان : الفرق الأول : أن المسكى يتجه نحو الأحكام السكلية ، فيأمر بها ، أو ينهى عنها ، من غير أن يعرض لتقييد فيها ، أو تفصيل لها . وأن المدنى يأتى بعد ذلك مكملا لتلك السكليات ، بوضع قيودها ، وتفصيل أحوالها ، وتتميم أحكامها ، أو يأتى منشئاً لأحكام جزئية ، اقتضتها ظروف الحياة الجديدة ، من اتساع العمران واختلاط المؤمنين بغيرهم في حالات السلم ، أو في حالات الحرب .

ومن ذلك الفرق ، نرى أنه وضعت بمكة أولا أصول الإيمان وأمر فيها بحفظ الفروج إلا على الأزواج ، ومملوكات اليمين ، ونهى فيها عن الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبنى بغير الحق . ثم فصلت بعد ذلك في المدنية أحكام الإيمان وواجباته ، بشروطها وأركانها ، وفصلت أحكام الأسرة ، من زواج وطلاق ، وما يتبعهما من حقوق و واجبات ، كما فصلت بها محرمات الطعام والشراب ، ومحرمات النكاح والمبادلات ، وفصلت عقو بات الجرائم من الإفساد في الأرض ، والسرقة ، والزنا ، والقتل .

الفرق الثانى: أن معظم التكاليف المكية وجه إلى الأفراد ، لا باعتبار وصف مشترك بينهم ، يجعل منهم وحدة تكون أساساً لتضامنهم فى المسئولية . أما المدنى فقد وجهت فيه التكاليف إلى الجاعة بوصف الإيمان .

وقارن فى ذلك مثل قوله تعالى فى المسكى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ كَــُكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولاً ، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ِ النَّشُورُ » (١٠ ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة تبارك.

بمثل قوله تعالى فى المدنى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ، فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَنَمُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَمَلَّكُمْ تُفْلِيحُونَ » (١) .

فأنت ترى أن الخطاب وجه فى الأولى إلى الأفراد من غير أن يخلع عليهم فى صيغة الخطاب وصف مشترك بينهم ، وأنه وجه إليهم فى الثانية بوصف الإيمان ، الذى يعتبر أساساً فى مسئوليتهم التضامنية .

وعليك بعد هذا المثال — أن تتبع بنفسك آيات المكى والمدنى ، لتعرف ذلك الفارق معرفة بيئة واضحة .

## أساس التفرقة بين المكي والمدنى :

10 — و يرجع أساس النفرقة بين المكى والمدنى من ناحية هذين الفرقين إلى أن حياة المؤمنين بمكة لم تكن حياة قارة متركزة ، ذات اجتماع يستدعى النظام ، وتفصيل الأحكام ، وإنماكانت حياة دعوة ، مترددة بين الحل والترحال والسكون والقلق ، والقبول والرفض ، وبهذا لم يكن المؤمنون في استعداد لأن يخاطبوا بنظام تفصيلي ، و بصفتهم أمة تهيمن على نظامها ، وتأخذ نفسها بتنفيذه .

ولكنهم حينا ارتحلوا إلى المدينة ، وألقوا فيها حبالهم وعصيهم ، وتكوّنوا بأخوة الإيمان جماعة متميزة فى الحياة ، بدينها وجهادها وخطتها ، نزلت عليهم بهذا الاعتبار ، التشريعات المنظمة لأحوالهم ، المركزة لشئونهم ، الفاصلة بينهم و بين غيرهم . وخوطبوا بهذا الوصف الذى جعل منهم أمة واحدة ، يسأل بعضها

<sup>(</sup>١) الآيتان ٩ ، ١٠ من سورة الجمعة .

عن بعض ، فكانت تنزل الآيات : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - يأيها الذين آمنوا كونوا قو امين بالقسط شهداء لله - يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم - يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي - يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » . وهكذا ، إلى آخر ما تراه كثيراً في السور المدنية ، كالبقرة ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والطلاق ، والجعة .

## الفروق التي بين الايثين اللئين معنًا :

۱۱ — وعلى ضوء هذين الفرقين اللذين ذكرناها بين مكى القرآن ومدنيه ، تستطيع بنظرة سريعة ، أن تدرك ما بين الآيتين اللتين نحن بصدد تفسيرها من فروق .

وأول ماتجده من الفروق ، أن الآية (المكية) ، وهي قوله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ... » ، لم يوجه فيها الخطاب بوصف الإيمان الجامع بين المخاطبين ، و إنما وجه فيها بالصفة الشخصية ، التي لا تكون أساساً في مسئولية اجتماعية . ولكنك ترى الآية (المدنية) قد وجه فيها الخطاب بهذا العنوان الجامع بين المخاطبين ، وكان الخطاب فيها على هذا النحو ، مرشداً إلى تقرير مسئولية الجميع عن تنفيذ ما تضمنته من أحكام .

وثانى ما تجده من الفروق بين الآيتين ، أنك ترى (المكية) تعالج أثر الجريمة فى نفس ولى الدم وحده ، فتطيب قلبه ، بمظلومية قريبه فى القتل ، و بأنه هو لذلك كان محل عطف ، ونصرة من الله ، ومن الناس ، و بأنه قد جمل له سلطان يشنى به نفسه ، ثم تنجه إليه ، بالنهى عن الإسراف فى استخدام ذلك

السلطان ، وتقف به عند هذا الحد ، فلا تلوح له ببدل يؤخذ عرف الجناية ، ولا تفتح باب العفو عنها ، بل ولا تمنح عقو بة الجريمة عنوان « القصاص » ، الذي يحدد المقصدود بالإسراف المنهى عنه ، بل تذكرها بعنوانها المعروف في الجاهلية وهو عنوان « القتل » .

بينما ترى هذا كله فى الآية المسكية ، ترى الآية (المدنية) وهى : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ... » ، تمنح العقو بة اسم « القصاص » ، وهى كلة واضحة فى الدلالة على معانى العدل والمساواة ، ثم تجعله مكتو با عليهم ، مفروضاً محتما ، و بهذا ترفعه إلى مصاف الأحكام التى يتعبد الله بها عباده مثل قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُم الصّيّامُ » ، ومثل : « إنَّ الصّلَاة كَانَتْ عَلَى الدُوق مِنينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » .

وتراها بعد ذلك تفتح باب العفو ، وتهز النفوس إليه ، فتذكر الأخوة الدينية ، التى من شأنها أن تدفع إلى التساميح ، واقتلاع البغض من قلوب الجانبين ، ثم لا تقف عند هذا الحد ، بل تقدر أن بعض النفوس قد يصاب بالشذوذ ، فينقلب بعد العفو ثائراً للثأر ، فتسجل عليهم أن نقض العفو ، والرجوع بعده إلى الأخذ بالثأر ، يكون اعتداء جديداً بالجريمة . وله ما للجريمة المبتدأة من العذاب الأليم .

ثم تذيل الأحكام بعد ذلك بجملة فذة من البلاغة ، تجلى بها حكمة الحكيم سبحانه فى مشر وعية القصاص ، وأنه لم يكن تشريعه لمجرد حق المجنى عليه ، ولا ذوى قرابته ، وإنما هو حفاظ قوى متين ، للحياة الكاملة الطيبة ، التي بجب أن تتوخى الأم والجماعات سبلها السليمة الواضحة .

#### تنبج: الفروق التي بين الابنين :

١٢ — نستطيع أن نقرر أخذاً من وضع هاتين الآيتين ، ومما أدركنا من فروق بينهما — أن عقو بة القتل ، كنظام محدد ، وتشريع كامل ، معروف باسمه ، وحكمته ، وصفته ، ونوعه ، لم يكمل تشريعها إلا في الآية المدنية بعد أن استقرت الجاعة ، وتركزت حياتها ، وأن الآيات التي نزلت فيها قبل ذلك ، لم تكن إلا مجرد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأفراد بمقتضي إيمانهم الذي يدعوهم إلى العدل ، وينهاهم عن الإسراف . وأنها من جانب آخر تهبي النفوس لحياة اجتماعية فاضلة ، تكون أساساً لنزول تشريع عام مكتمل ، له حاكم عام مسئول عن رعايته وتعفيذه .

وليس معنى هذا أن ما تضمنه المسكى ، لا ينظر إليه فى فهم المدنى ، أو أنه منقطع الصلة به ، بل معناه أن المسكى أساس لفهم المدنى ، وابتنائه عليه ، اللهم إلا إذا جاء فى المدنى مايدل على نسخ شىء فى المسكى ، وهذا — إن صح — شىء آخر ، ليس فها معنا شىء منه .

## تفسير الآية الأولى

و إذا عرفت الفرق بين المسكى والمدنى ، ولمسته واضحًا جليًا بين الآيتين اللتين معنا ، فإنه يجدر بنا أن نشرع فى تفسيرهما ، مبتدئين منهما ، بالآية المسكية ، حسب الترتيب فى الوضع القرآنى .

وقد رأينا تسميلا للتفسير، وتعبيراً للموضوعات الفقهية التي تدل عليها الآية \_ أن نجملها جملتين، نتناول كل جملة منها بالتفسير على حدة. و إليك البيان: الجمد الأولى قول تعالى: « ولا تفتلوا النفسى التى حرم الله إلا بالحق »:

١٣ - هذه الجلة تشتمل على ثلاثة أجزاء:

أولها : قوله تمالى : « ولا تقتلوا النفس »

ثانيها : قوله تمالى : « التى حرم الله » .

ثالثها : قوله تعالى : « إلا بالحق » .

أما الأول: وهو قوله تعالى: « ولا تقتلوا النفس » فهو نهى عن قتل النفوس وهو واضح لا يحتاج إلى بيان ، وقد كان هو المصدر الشرعى فى تحريم « الفتل » شأن كل نهى فى إفادته تحريم ما يتعلق به ، وكان أيضاً أساساً للمقاب الأخروى — الذى من بيانه — لجريمة القتل .

أما الثاني : وهو قوله تعالى: « التي خرم الله » فلنــا في تهسيره وجهان :

أحدها: أن المراد به التحريم التشريعي ، الذي نزلت به الشرائع السابقة ، وذلك مثل ما كتبه الله على بني إسرائيل: « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَا لَمَا الله به عن التوراة : في الأَرْضِ فَكَا لَمَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ، وقد تقدمت نصوص التوراة الصريحة في تحريم قتل النفوس .

والقصد من التنبيه على هذا التحريم الشرعى السابق ، هو الدلالة على أن حرمة النفوس البشرية قديمة فى الشرائع السماوية ، وأنها شرع عام لم يخص أمة دون أخرى ، ولا جيلا دون جيل ، وإنما هو شرع الله منذ عرفت الأرض تشريع السماء .

ثانيهما : أن المراد بالتحريم الذي وصفت به النفوس ، المصمة الطبيعية التي مبتت للإنسان بمقتضى خلقه نوعا عاقلا ، مفكرا عاملا في الحياة ، خليفة عن الله في عمارة الكون .

ولا ريب أن مجرد الخلق على هذا النحو ، ولتلك المعاية ، يعطى الإنسان مناعة يكمل بها حقه فى التمتع بحياته ، ويمنع غيره الاعتداء عليه . بما يقطع هذه الحياة أو يفسدها .

وقد يشير إلى هذا، ما يحكيه الله على لسان « المقتول » من ولدى آدم ، إذ يقول لأخيه \_ وقد رأى منه التصميم على قتله : « لَمِنْ بَسَطْتَ إِلَى ّ يَدَكُ لِتَقْتُكُنِي يقول لأخيه \_ وقد رأى منه التصميم على قتله : « لَمِنْ بَسَطْتَ إِلَى ّ يَدَكُ لِتَقْتُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتَلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوأً بِإِنْسِي وَإِنْمِكَ ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّادِ ، وَذَلِكَ جَزَاهِ الظَّالِمِينَ » (أ).

فقد أدرك أن القتل إثم ، وأن الخوف من الله يمنعه ، وأنه ظلم ، موجب للنار ، وكان ذلك قبل أن يشرع الله لبنى إسر ائيل . « أنه من قتل نفساً بغير نفس ، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » .

وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن النفس التى ينهى الله عن قتلها معصومة محترمة بمقتضى الخلق والإيجاد ، وأن حرمتها قارة فى النفوس ، ثابتة فى المقول ، ليست مكتسبة من شرائع ، وما النهى عن قتلها ، ونزول الشرائع به ، إلا تأييد لما استقر فى الفطر ، واستجابة لنداء الحكمة الإلهية ، المنبعث من خلق الإنسان و إيجاده ، ونزولا على مقتضى القانون الطبيعى الذى يكنى مجرد المقل فى معرفته ، والإيمان به .

وهذا التقرير في معنى النحريم المذكور ، يرشد إرشاداً واضحاً إلى أساس

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة المسائدة

ما يقره العلماء ، من أن الحرمة ، هى الأصل فى النفوس لاتباح إلا بحق طارى على ذاتها قد اقترفته بطغيانها وهو ها وأنها فى ذلك بخلاف الأموال ، فإن الأصل فيها هو الإباحة كما يدل عليه قوله تعالى : « هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَـكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا » (١) . أما حرمتها فهى طارئة بتقرير الشرائع قاعدة « الملسكية خاصة » .

وقد كان من فروع هذا الأصل بالنسبة إلى النفوس والأموال ، أن من أكره على قتل غيره بقتل نفسه ، أو أصيب بمخمصة ، ولم يجد ما يدفعها إلا أكله « إنسانًا » ، وجب عليه أن يصبر حتى يقتل هو أو يموت ، و يحرم عليه \_ إحياء لنفسه \_ قتل غيره أو أكله . ولكنه إذا أكره على إنلاف مال الغير ، أو دفعته مخمصة إلى أكل طعامه بغير إذنه ، فإنه يحل له الإفدام على ما أكره عليه ، أو اضطر إليه من إتلاف المال أو أكله .

ولعلك تتنبه بعد تفسير التحريم فى قوله تعالى : « التى حرم الله » ، بأحد هذين الوجهين \_ إلى أن التحريم المستفاد من صيغة النهى فى الجزء الأول من الآية ، وهو قوله تعالى : « ولا تقتلوا » ، غير التحريم المصرح به بعد ، فى كلة «حرم الله » و بذلك تكون الآية فى نظرك أفادت بطريق سهل ، واضح الفائدة السامية ، التى تتفق و بلاغة الكلام و إمجازه ،

أما الجزء الثالث ، وهو قوله تعالى : « إلا بالحق » ، فهو استثناء ، قصد به بيان أن هذه الحرمة الثابتة فى النفوس ، تزول عنها فى حالات تطرأ عليها فتجملها مباحة ، ولا يكون قتلها فى تلك الحالات جريمة منهياً عنها .

وهذه الحالات: منها ما جاء به القرآن ، ومنها ما جاءت به السنة ، ومنها ما اتفق العلماء على إباحة القتل به . ومنها ما اختلفوا في إباحته للقتل .

<sup>(</sup>١) اكاية ٢٩ من سورة البقرة .

و يمكن ضبط تلك الحالات ، باعتبار الغرض المقصود منها ، إلى ثلاث جهات ند

- (١) جهة تنفيذ أمر واجب.
- . ( ٢ ) جهة استيفاء حق ثابت .
- ٣) جهة دفاع عن حق محترم .

أما جهة تنفيذ الأمر الواجب: فهى فيما إذا أمر الحاكم إنسانا بقتل آخر فقتله ، والأصل فى هذه الجهة ، أن طاعة ولى الأمر واجبة شرعا ، فيما ليس بمعصية ، وأن الشأن فى ولى الأمر ، أنه لا يأمر إلا بمـا هو حق ، وهو يملك بحكم الشرع ، القتل للإفساد فى الأرض ، وللزنا ، ولاستيفاء الفصاص للناس .

وعلى هذه المبادئ يكون الذى أمره الحاكم بقتل غيره ، فقتله ، منفذا لواجب شرعى عليه ، ويكون قاتلا بحق ، ولسكن إذا علم المأمور أن من أسم بقتله لا يستحق القتل ، وأقدم مع ذلك على قتله ، تنفيذاً للأس ، فإنه لا يكون قاتلا بحق ، ويكون عليه القصاص ، لأنه غير ممذور فى فعله ، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ، وأنه قال : « من أمركم من الولاة بغير طاعة الله ، فلا تطيعوه » .

ووجوب القصاص على المأمور فى تلك الحالة ، إنمــا يكون إذا كان فى قدرته أن يتخلى عن الأمر ، أما إذا أكرهه السلطان عليه بالقتل ، فهى مسألة « القتل بالإكراء » ، وفيها خلاف الفقهاء .

وأما جهة استيفاء الحق : فينبغي أن نعلم أن الحق فيها قسمان :

الأول حق لولى الدم \_ وذلك كما فى القتل قصاصاً . وقد جاءت فيه نصوص القرآن الكريم ، وهى نصوص الموضوع الذى نعالجه ، ولكن هل تختص الإباحة الناشئة عن هذا الحق بولى المجنى عليه ، فتكون الإباحة له فقط ، دون غيره ؟

قد عرض الفقهاء لهذه المسألة ، وفيها يقول ابن قدامة الحنبلى : « و إذا قتل القاتل غير ولى الدم ، فعلى قاتله القصاص ، ولو رثة الأول الدية ، و بهذا قال الشافعى ، وقال الحسن ومالك : يقتل قاتله ، و يبطل دم الأول . لأنه فات محله ، وروى عن قتادة وأبى هاشم ، أنه لا قود على الثانى ، لأنه مباح الدم ، فلا يجب قصاص بقتله . وحجة الجمور فى وجوب القصاص على القاتل ؛ أنه محل لم يتحتم قتله ، ولم يبح قتله لغير ولى الدم ، فوجب بقتله القصاص (1) .

وجاء فى كتب الحنفية: « ولو قتل القاتل أجنبى، وجب القصاص عليه فى الفتل عداً ، لأن دمه محقون بالنسبة إليه ، وإباحته لم تكن إلا بالنسبة لمن قتله هو، ويسقط حق المقتول الأول فى الدية ، كا سقط فى القصاص لأن المال لا يجب إلا بالتراضى ، ولم يوجد . وهذا أعم من أن يكون القتل قبل الحكم بالجناية أو بعده ؟ لأن احتمال عنو الأولياء قائم ، ما دام الحكم لم ينفذ »(٢).

وقول الحنفية: « إن احتمال عفو الأولياء قائم ، ما دام الحكم لم ينفذ » ، هو معنى قول ابن قدامة في حجة الجمهور « إنه محل لم يتحتم قتله »

ومن هنا يتبين أن حق القصاص مبيح لدم الجانى عند جمهور الفقهاء ، إباحة خاصة بولى الحجنى عليه ، وليست إباحة مطلقة ، إلا في نظر قتادة ، وأبي هاشم .

وأما الثانى من قسمى الحق فى جهة الاستيفاء \_ فهو ما يكون للإمام . وهو فى صور : منها \_ وقد جاء فى القرآن \_ قتل المحارب المفسد فى الأرض ، قال تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، و يسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا » ، ومنها \_ وقد جاء فى السنة \_ قتل الزانى المحصن ، وقتل التارك لدينه ، المفارق للجاعة ، وقد روينا من قبل حديثهما .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء التاسع من كتاب المغنى م

<sup>(</sup>٢) انظر باب مابوجب القود في الجزء الحامس من شرح الدر وحاشية أبن عابدين .

ويذكر بعض الفقهاء في هذا القسم ، تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، ومرتبكب الفاحشة مع الرجال ، أو البهائم . كما يذكرون الساخر الذي يفرق بين المرء وزوجه ، و ربما زاد بعضهم على ذلك .

ويذكر الفقهاء هنا بالنسبة للزانى المحصن ما إذا قتله غير الإمام ، ويقولون فيه : وليس على قاتل الزانى المحصن قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وحكى بعض الشافعية وجها ، أن على قاتله القود . لأن قتله إلى الإمام ، فيجب القود على من قتله ، وهو فى ذلك كن عليه القصاص ، إذا قتله غير مستحقه ، وحجة الجمهور ؛ أنه مباح الدم ، وقتله محتم ، والعفو فيه غير مشروع فلا يضمن وصار فى ذلك كالحربى الذى لاعصمة لدمه .

والملك تذكر أن الشرع جعل لولى الدم حق القصاص ، ولم يمنحه لغيره ، وجمل كذلك لولى الأمر حق الحد ، ولم يمنحه لغيره ، فالتفرقة بينهما غير ظهرة ، وقياس الزانى المحصن على الحربى ، قياس مع الفارق المظيم فلا يلحق به .

وأما الجهة الثالثة وهي جهة الدفاع عن الحق ، فينبغي أن تعلم أن الحق ، إما نفس ، أو عرض ، أو مال . وقد وردت السنة بإباحة القتل دفاعاً عن هذا الحق بأنو اعه الثلاثة ، وعنى الفقهاء فيها بالتفصيل والتفريع ، شأنهم في كل ما يعرضون لبحثه .

وقد قال صاحب السكنز وشارحه فى الدفاع عن النفس: ( ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم : « ومن شهر على المسلمين سيفاً فقد أطل دمه » ، ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به . وكذا إذا شهر على رجل سلاحاً ، فقتله أو قتله غيره ، دفعا عنه ، فلا يجب بقتله شيء . ولا يختلف أن يكون بالليل أو النهار ، فى المصر أو خارج المعمر ، لأن السلاح لا يلبث . وإن شهر عليه عصا فكذلك إن كان ليلا ، أو نهاراً

خارج المصر ؛ لأنه لايلحقه الغوث بالليل ، ولا فى خارج المصر ، فكان له دفعه بالقتل )(١).

وظاهم أن الحديث الذى جملوه أصلا فى ثبوت حق الدفاع عن النفس ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « من شهر على المسلمين سيفاً فقد أطل دمه » . وأباحوا به دم المهاجم ، إنما ينطبق بلفظه ، وحرفه ، على الخروج على جماعة المسلمين ، فهو بإثبات حق دفاع البغاة أشبه .

ويظهر أن عوم كلة « من » فى الحديث ، وشمولها الفرد والجاعة ، هى منشأ الاستدلال بهذا الحديث على أبوت حق الدفاع عن النفس مطقاً ، على أن المسألة فى تعليلها الفقهى ، وروحها التشريعي صحيحة معقولة ، تتفق ومبادئ الشريعة العامة ، بالنسبة للضروريات التي منها حفظ النفس .

وقال صاحب السكمز وشارحه أيضاً في الدفاع عن المال: (ومن دخل عليه غيره ليلا ؛ فأخرج السرقة ، فأتبعه ، فقتله ، فلا شيء عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «قاتل دون مالك » ، ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء ، فكذا له أن يسترده به انتهاء ، إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به . ولو علم أنه لو صاح عليه ؛ يطرح ماله ، فقتله مع ذلك ، يجب القصاص عليه ، لأنه قتله بغير حتى ) ، ثم قال وهو بمنزلة المفصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص ، لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضى ، فلا تسقط عصمته ، مخلاف السارق ، والذى لايندفع بالصياح ) (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) انظر الجزء السادس من تبين الحقائق لازيلي ، وغيره من كتب الحنفية ، في باب
 ما يوجب القود ، وما لايوجبه .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر المابق.

وترى من هذا أن الفقياء يقيدون إباحة الدم فى حالة الدفاع عن المال ، بما إذا لم يقدر صاحب المال على دفع السارق إلا بالقتل ، فإن قدر بما دونه ، أو بصياح واستفائة ، فلا يحل له دمه ، وأنهم بذلك يجملون للزمان والمكان فى تكييف الجريمة ، على الوجه الذى يباح بها الدم ، اعتباراً معقولا ، يلتق وعدالة التشريع ورحمته ، و بعبارة أخرى أن تكييف الجريمة يتأثر عنده بظروف التشديد والتخفيف المتصلة بها .

ولعلك تلمح من كلامهم أيضاً أنهم ينظرون في هذا الحق إلى مبدأ « التلبس بالجريمة » ، ويرون أن السارق قبل دخوله البيت ، وقبل التيقن بحصوله على المسروق ، وإخراجه إياه ، لا يكون مباح الدم . وأن الفرار بالمسروق ، وقبل وصول السارق إلى مأمنه ، داخل في حالة التلبس المبيحة للدم ، أما إذا وصل إلى مأمنه فلا يباح دمه بالسرقة .

أما حق الدفاع عن العرض ، فقد قرره الفقهاء بالنسبة للمرأة يكرهها الرجل على نفسه . و بالنسبة لمن رأى رجلا مع امرأته ، أو محرمه ، و بالنسبة لمن رأى رجلا مع امرأة أجنبية منه . وقيدوه في الجيع بما إذا لم يوجد للدفاع عن العسرض سبيل دون القتل ، كما قرروا به قتلهما معا إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل .

وقد روى فى هذا المقام — بالنسبة للرجل بجد أجنبياً فى حالة تلبس كامل مع امرأته — عن عمر رضى الله عنه : أنه كان يوما يتفذى إذ جاءه رجل يعدو، وفى يده سيف ملطخ بالدم ، ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى ضربت فخذى امرأتى ، فإن كان يينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا يا أمير المؤمنين ، إنه ضرب

بالسيف ، فوقع فى وسط الرجل ، وفخذ المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا فعد .

وروى عن ابن الزبير، أنه كان يوما قد تخنف عن الجيش، ومعه جارية له، فأتاه رجلان، فقالا: اعطنا شيئا، فألقى إليهما طعاماً كان معه فقالا: خل عن الجارية، فضربهما بسيفه، فقطعهما بضربة واحدة.

و يشترط كثير من الفقهاء في إباحة الدم محق الدفاع عن المرض ، أن يثبت الاعتداء بأر بمة شهداء ، وهو الطريق الشرعي لإنبات جريمة الزنا ، و إلا كان قذفا يستوجب العقو بة . ولكن إذا لوحظ أن الإباحة المذكورة في همذا الباب ليست إقامة حد ، و إنما هي دفاع عن العرض ، يرجع إلى شخص المعتدى على عرضه بعامل « الغيرة التي تشبه الجنون» (١) ، وهو لا يملك مع ذلك إقامة الحد . وليس نائباً عن الإمام في إقامته — إذا لوحظ ذلك ، استبعد أن يشترط إثبات الاعتداء بأربعة شهداء ، واتضح أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراط ، كا يرى بعض المقهاء . نم ، لابد من ثبوت الاعتداء على العرض ، و يكني فيه البينة الشرعية ، التي يعتمد عليها الحاكم في سائر الشئون ، وللقضاء طرق كثيرة في الإثبات ، وراء الشهود الأربعة .

بقى أن الإباحة فى حالة ما إذا وجد رجل مع أجنبية ، لم يذكر الفقهاء لها مستنداً شرعياً يصح التمويل عليه ، اللهم إلا ما قالوا من أنه من باب النهى عن المنكر ، والنهى عن المنكر واجب ، وهو كما يكون بالقول ، يكون بالفعل لمن يقدر عليه . ورتبوا على هذا ، أنه لا يشترط فى إباحة دم المخالط للمرأة أن يكون محصداً . وتراهم بهذا التعليل يقروننا على أن القتل فى هذه

<sup>(</sup>۱) انظر ما قاله إصبغ أحد أصحاب الإمام مالك فى توجيه حكم الامام بسقوط حق اللقذف عن المرأة ، التى وجدت زوجها مع صبى ، وأبلغته للعاكم — فى تبصرة ابن ارحون المااكى .

الحالات، ليس إقامة للحد، وكان عليهم لهذا ألا يشترطوا الشهود الأربعة

على أن ما يعللون به الإباحة فى هذه الحالة من النهى عن المنكر ، لا يقبله كثير من العلماء ؛ فقد نص الغزالى وغيره على أن إزالة المنكر بالقتل ، ليست إلا إلى الإمام ، ولا يملكها الأفراد إلا بالنصح والتعنيف ، و بكل ما لا يترتب عليه فتنة ، تفوق فى ضررها ضرر ارتكاب المنكر ، أو يكون فيها افتيات على حق الإمام . وهو كلام وجيه يتفق وأصول الشريعة العامة فى ارتكاب أخف الضررين .

هذه هى حالات الإباحة على المهوم ، وقد بحث فقهاؤنا كثيراً من جزئيات هذه الحالات بحثاً مستفيضاً ، وعرضوا فيها لحالات — كما قلنا — اتفقوا جميعاً على أنها مبيحة للدم ، وحالات أخرى ، كانت إباحتها للدم محل خلاف بينهم .

وحسبنا فى شرح قوله تعالى: « إلا بالحق » الذى جعل فى الآية أساساً لزوال حرمة النفس — ما ذكر ناه من هذه الحالات مما نص عليه السكتاب ، وصحت به السنة ، ومن أراد الاستقصاء فى معرفة تلك الحالات ، وأحب الوقوف على توجيهاتهم فيما اتفقوا فيه أو اختلفوا ، فعليه بالرجوع إلى كتبهم وسيجد فيها غناء أى غناء .

ولكن يهمنا قبل أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع أن نلفت الفظر إلى أن حرمة النفوس ، أصل متيقن ، وأن إباحة ماكان كذلك ، لا تكون إلا بحق ، يتيقن ثبوته عن الشارع ، كما يتيقن وقوعه على وجه لاشبهة فيه .

وهذا أصل ينفعك كثيراً في تعرف الحالات التي تندرج بحق ، تحت قوله تمالى : « إلا بالحق » .

## الجملة النّانية من الاّية الأولى قول تعالى :

· « ومن قتل مظلوما ، فقد جعلنا لوليه سلطانا ، فلا يسرف فى القتل ، إنه كان منصوراً » .

#### علة العقوبة الدنيوية للقتل:

١٤ -- من القواعد المعروفة أن الحسكم على شيء موصوف بوصف يدل
 على أن ذلك الوصف علة في ثبوت ذلك الحسكم .

وهذه القاعدة أحد مسالك العلة التى تسكلم الأصوليون عليها فى بحث القياس، وهو المسلك المعروف، عندهم بمسلك الإيماء والتنبيه، و به عرف أن السفر والمرض علة فى إباحة الفطر فى رمضان، أخذا من قوله تعالى: « فمن كان منكم مريضاً، أو على سفر، فعدة من أيام أخر، وعرف أن السرقة والزنا علة موجبة للحد، أخذا من قوله تعالى: « والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما »، وقوله تعالى: « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ».

وكذلك عرفنا به هنا أن القتل ظلماً ، علة فى أن يجمل الله لولى المقتول سلطاناً فى الجناية ، أخذا من قوله تمالى : « ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا » .

وفى الواقع أن العلة فى هذا مجموع أوصاف ثلاثة وهى : الفتل، وكونه ظلمًا ، وكونه عمدًا .

وقيد المظلومية هو المعروف في لسان الفقهاء وصف « المدوانية » ، وهذا يرجع إلى أن يكون القتل وقع بغير « الحق » الذي مر بيانه في الجلة .

أما قيد العمدية فمصدره أمران :

أولها: أن الله رتب غير القصاص على ما لا عمد فيه وهو الخطأ ، وذاك في قوله تعالى: « ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله » ، ووصف القتل الذى هو جريمة واعتداء بالعمدية في قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً » ، وهي آية الجزاء الأخروى التي سبق بيانها ، فدل هذا وذاك على اعتبار قيد « العمدية » في تكون القتل جريمة ، موجبة للعقو بة .

ثانيهما: وهو مأخوذ من طريق النظر – أن القتل نهاية العقوبة ، ونهاية العقوبة ، ونهاية العقوبة لا يترتب إلا على تكامل الجناية ، ولا تتكامل الجناية إلا بوصف ( العمدية ) الذى هو أساس المؤاخذة ، ويؤيد هذا أن كلة « قتل » جاءت في النص مطلقة ، ومن المقرر أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ولا ريب أن أكل أنواع القتل هو ماكان عن طريق العمد .

والاستدلال على « العمدية » بهذين الوجهين اللذين بيناهما ، استدلال معروف مقبول عندكافة العلماء .

أما الاستلال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: « العمد قود » ، فهو استدلال لا يتفق وقواعد الحنفية في « حمل المطلق على المقيد » وذلك لأنه تقييد في السبب ، وقد قرروا أن المطلق في الأسباب لا يحمل على المقيد منها ، لعدم تنافيهما ، فيحب العمل بكل منهما ، أى فيكون الحديث مفيداً لترتب القود على العمد ولا يمنع ترتبه على غير العمد ، كما يعطيه ظاهر الآية ، حيث أطلقت القتل ولم تقيده بالعمد .

#### تعريفنا للقتل والتفريع عليه :

١٥ — أما القتل ، وهو العنصر الأول من عناصر الجريمة ، فتعريفه كالآتى :
 « إزهاق روح إنسان متحقق الحياة ، قارها ، بفعل من شأنه عادة أن يزهق الروح ، يقوم به إنسان مؤاخذ بعمله » .

هذا هو ما رأينا فى تعريف « القتل » الذى يعتبر جريمة موجبة للقود وعليه فليس من القتل المذكور ، إزهاق روح غير الإنسان ، ولا إزهاق روح إنسان غير متحقق الحياة ، كالجنين ، ولا إزهاق روح متحقق الحياة غير مستقرها ، كأن يكون فى حالة النزع من جناية سابقة ، ولا إزهاق روح مستقر الحياة بغير فعل يقوم به إنسان \_ وهو صادق بأن لم يكن بفعل أصلا وهو الموت ، أو بفعل يصدر من غير إنسان ، ولامدخليته ، أو بفعل يقوم به إنسان ليس مؤاخذاً بعمله ، كالصبى والجنون ، ولا إزهاق بفعل ليس من شأنه أن يزهق ، وإن قارنه الزهوق كغمزة بإصبع ، أو بإبرة فى جلد ، لم تحدث تورماً ولا تسمماً .

وهذا كله باتفاق العلماء ليس قتلا موجباً للقود ، ولم يكن منه محل خلاف بينهم ، سوى مسألة واحدة ، وهى مسألة ( إزهاق الروح فى حالة النزع من جناية سابقة ) ، فإن الجمهور ذهبوا إلى أن القود على الأول ، لأن زهوق الروح مستند إلى فعله ، ولا عبرة محياته التى قطعتها جناية الثانى ، لأنه فى حكم الميت (١).

ورأى الظاهرية أن القود على الثانى ، وقد عرض لها ابن حزم تحت عنوان : ( مسألة فيمن قتل إنسانًا يجود بنفسه للموت ) .

وقال فى توجيه الرأى: (لا يختلف اثنان من الأمة كلها فى أن من قربت نفسه من الزهوق بملة أو جراحة ، أو بجناية عمداً أو خطأ . فمات له ميت ، فإنه يرثه ، وفى أنه من قدر على الكلام فأسلم وكان كافراً ، وهو يميز بعد ، فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمين ، فصح بذلك أنه حى ، وأن قاتله ، قاتل نفس بلاشك ، عليه القود إن كان عمداً ، والدية إن كان خطأ ) (٢٠) .

ولنا فى ذلك التوجيه نظر ، فإن من يرى أن حياته ليست حياة معتبرة

<sup>(</sup>١) انظر باب ما يوجب القود في الجزء الثالث من شرح الدر المحتار وابن عابدين .

<sup>(</sup>٢) أنظر الجزء العاشر من كتاب المحلي .

وأن القود على الجانى الأول ، لا يسلم مسألة الميراث ، فقد صرحوا بأنه لو مات ابنه ، وهو على تلك الحالة ، ورثه ابنه ، ولم يرث هو ابنه ، و بمقتضى هذا قد لا يحكمون بإسلامه مادام المفروض أنه فى حالة النزع ، وأنه يجود بنفسه . على أن مايستدعيه القود من حياة المجنى عليه غير ما يستدعيه الحكم بالإرث وصحة الإسلام ، فإن الميراث يكنى فيه مطلق حياة ، وصحة الإسلام يكنى فيها التمييز والإدراك ، فنبوت هذه الأحكام ، لا يعنى الجانى الأول من القود ، وليس هذا ، كن أصيب بملة ، صار بها إلى النزع ، فأجهز عليه إنسان ، فإنه لم يحدث به جناية سابقة من شأنها أن تزهق روحه ، وتجعله فى حالة النزع حتى يضاف قطع الحياة إليها ، و إنما أصيب بجناية واحدة ، وهى فعل من شأنه الإزهاق ، فليضف الإزهاق اليها ، اليها باعتبارها جريمة ظاهرة ، قطعت على الحى — الذى لم تقطع عليه جريمة سابقة — حياته .

هذا وفى مذهب المالسكية ، ما يغيد أنه متى كانت الجنايتان نافذتين إلى المقتل ، وكان لا يعيش عادة بو احدة منهما ، فإنه يقتل الضارب الأول والثانى .

هذا وقد نص العلماء على أن القود لا يشترط فيه أن يكون إزهاق الروح متصلا بحصول الضرب، وعلى ذلك قالوا: لو جرح رجل عمداً ، وصار ذا فراش حتى مات ، يقتص منه . وعللوا ذلك بأن الجرح سبب ظاهر لموته ، فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة ، أو البرء منه . ولا يشتبه وضع هذه المسألة مع وضع المسألة السابقة التى فرض فيها أن الجريمة السابقة صيرت المجنى عليه في حالة النزع ، ولا كذلك هذه .

# اختلاف العلماء في آلة الفثل والتسبب فيه :

17 — لم يعرض القرآن الكريم ، ولا السنة النبوية الصحيحة إلى تحديد آلة القتل ، وإنما وقفا عند وصفه بالعمدية والعدوانية ، وتركا آلة القتل للعرف ، يحددها ويكشف عن معناها ؛ وذلك لحكة سامية ، هي أن طرق القتل تختلف في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، وأن الابتكار يدخلها كما يدخل كل شيء من شئون الإنسان ، فالإنسان يبتكر آلة الشر . كما يبتكر آلة الخير ، فلو أن المشرع حدد للقتل الذي يكون جريمة آلة مخصوصة ، وكيفية مخصوصة ، لاستطاع المتفنون في الإجرام أن يبتكروا في الوصول إلى غايتهم ، آلة غير الآلة التي حددها ، و بذلك ينجون التي حددها ، و بذلك ينجون من طائلة العقاب ، وتفوت الحكمة من مشروعية القود التي يقول الله فيها : « ولحكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » .

لهذا ترك المشرع تحديد الجريمة في الآلة والسكيفية ، وترك ذلك للمرف يحدده و يحكم عليه ، بعد أن وضع الوصف العام من العمدية والعدوان .

وقد مشى فى ظل هذه الحسكمة جهور الفقهاء ، فلم يشترطوا فى الجريمة آلة محددة تفرق الأجزاء ، كما لم يشترطوا أن تسكون بطريق المباشرة ، بل قدروا أن كل مامن شأنه عادة أن يزهق الروح ، محدداً أو غيرمحدد ، مباشرة أو تسبباً ، فهو محقق للجريمة ، موجب للقود ، متى كان عن قصد .

ومن ذلك قالوا بالقود فى السلاح ، والحجر الثقيل ، بل والصغير إذا أصاب مقتلا .

وقالوا به فى التخنيق ، والتغريق ، والإلقاء للأسد فى بيته — والإلقاء للحية . وقالوا به فى الحبس عن الطعام والشراب مدة يتحقق الإزهاق فيها عادة بالجوع والعطش ، وهكذا ، إلى أن قالوا : بالقود فى تعمد شهادة الزور أمام الحاكم بالقتل ، ليحكم على المشهود عليه بالقصاص . ورأوا أن الشهادة طريق شرعى للقتل (١) .

هذا رأى الجمهور، وهو يتفق إلى حد ما والحكمة التى بيناها فى عدم تحديد المشرع لآلة القتل.

و يقابله تماما رأى أبى حنيفة رضى الله عنه ، وهو: أن القتل الموجب للقود يشترط فيه أن يكون بآلة محددة ، تفرق الأجزاء ، كالسلاح وما يعمل عمله في تفريق الأجزاء . كالنار . ويوجه أصحابه هذا الرأى بأن القود لا يكون باتفاق إلا بالقتل العمد ، والعمدية أمر خنى ، لا يعرف بنفسه ، وإنما يعرف بآلة الضرب ، وليس هناك من آلة تقطع حبل الشك في تعمد القتل إلا الحديد ، وما يجرى مجراه .

وهذا الرأى — وإن كان يساير فى ظاهره — قاعدة التحرى فى « الحق » الذى يرفع حرمة النفس ، ويجعلها مباحة ، إلا أنه من جانب آخر يوسع مجال الإجرام للمجرمين ، ويمكن لهم من ارتكاب جرائمهم ، وهم فى مأمن من العقاب الرادع ، وهو فى الوقت نفسه يقلل من أهمية هذه الحكمة السامية التى كانت أساساً فى إطلاق « القتل » فى النصوص ، بل وفى إطلاق غيره من الجرائم ، أساساً فى إطلاق غيره من الجرائم ، مثل « السرقة » ، « والإفساد فى الأرض » عن التحديد بطريقة محصوصة ، وآلة معينة .

ووجهة النظر فيه بعد ذلك غير مستقيمة فإن القضية القائلة : « وليس هناك

<sup>(</sup>١) قارن المسادة و ٢٩ من قانون العقوبات المصرى .

من آلة تقطع حبل الشك في تعمد القتل إلا الحديد وما يجرى مجراه » ، غير صحيحة في نفسها ، فإن عملية التخنيق والتغريق والرض بالحجر الثقيل والإلقاء من شاهق أشنع جرما ، وأفظع قتلا ، وأقطع لحبل الشك في تعمد القتل ، من الضرب بقشرة قصب لازقة وزجاجة تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة في الحيوان ، والقصد منها تطهير اللحم من الدم مقياساً لقتل الإنسان ، ويقال : « كل ما به الذكاة يكون به القود ، و إلا فلا » (1)

وقد أفسح هذا الرأى لكثير من علماء المذاهب الأخرى مجال النقد للإمام أبى حنيفة وأسرف بعضهم فى ذلك أى إسراف ، حتى يقول ابن حزم : « ومن عجائب الأقوال أن الحنفيين يقولون من أخذ قنطاراً من حجر ، فضرب به متعمداً رأس مسلم ثم لم يزل يضر به به حتى شرخ رأسه كله ، فإنه لاقود فيه » . و يقول : « وما نعلم مصيبة ولا فضيحة على الإسلام أشد بمن لا يرى القود فيمن يقتل المسلمين بالصخرة ، والتفريق والشرخ بالحجارة ، ثم لا قود عليه ولا غرامة ، بل تكاف الديات فى ذلك عاقلته » (٢)

وفى غالب الظن أن الإمام أبا حنيفة لم يرد هذا الرأى إلا تحكيما للشأن الغالب لجريمة القتل فى زمنه ، وفى البيئة التى عاش فيها وأنها كانت لا تعرف الاعتداء بالقتل إلا بطريق « الآلة المحددة » التى تفرق الأجزاء .

وفى غالب الظن أيضاً أنه لو امتدت به حياته حتى رأى الابتكار فى وسائل الإجرام ، على نحو ما نرى ورأى غيره — لما أحجم عن القول بوجوب القود فى تعمد الضرب بالحجر الكبير والتخنيق والتفريق .

<sup>(</sup>١) انظر الدر المختار في أول كتاب الجنايات.

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء العاشر من كتاب المحل .

وفى غالب الظن أيضاً أن توجيه رأيه المذكور فى كتب الحنفية ، والذى خصناه لك آنفاً . لم يكن إلا من صنع علماء المدهب ، الذين يهتمون كثيراً بتخريج رأى الإمام وتوجيهه لكل مايستطيمون . وكان على ابن حزم أن يعرف لأبى حنيفة قدره و بلاءه ، فلا يسبق قلمه فيه بتلك الكلمة القاسية ، فقد كان أبو حنيفة رحمة وخيراً للإسلام ، وشرفاً للمسلمين ، وعلى الجميع رحمة الله ورضوانه .

ويتوسط بين هذين الرأيين ، رأى الإمامين : أبى يوسف ، ومحمد — من علماء الحنفية — ويتلخص هذا الرأى فيما يلى :

إن العمد الموجب للقود هو كل ماكان بفعل يقتل مثله غالباً ، وبهذا يتناول عندهم بالمحدد ، وغير المحدد ، من الحجر الكبير ، والتخييق ، والتغريق . غير أنهما يشترطان فيه أن يكون بعمل متصل بالمجنى عليه ، وهو المعروف بكامة « المباشرة » ويخرجون منه ماكان بطريق التسبب ، فلا يوجب القود عندهم القتل بحبس الطعام والشراب ، ولا القتل بإطلاق الحيوان المفترس على الإنسان ، ولا بقطع حبل تعلق به إنسان بقصد قتله ، ولا بشهادة زور بما يوجب القتل أو غير ذلك مما لا يكون الجانى فيه مباشراً للعمل الذى ترتب عليه الإزهاق مباشرة .

وهذا الرأى - وإن كان فى جملته وسطا بين الرأيين السابقين إلا أنه فيما نرى حكم هو الآخر فى تكييف الجريمة الموجبة للقود جهة لا تقف محاولات المجرمين عندها ، فالحق أن التسبب كالمباشرة متى كان على وجه التمدى ، وتحققت فيه صلة السببية بين الفعل والموت ، وذلك بأن يكون مؤدياً إليه غالباً فى مجرى العادة ، ولم يطرأ على الفعل ما يقطع نسبة الموت إليه ، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون التسبب شرعياً ، كما فى شهادة الزور الموجبة وحدها حكم القاضى

بالقصاص ، أو غير شرعى ، كما فى حبس الطعام والشراب ، والإلقاء من شاهتى ، وقطم الحبل الذى يتعلق به إنسان .

#### رأينًا في الموضوع :

هذه هي الآراء الثلاثة في آلة القتل ، بسطنا لك جهات النظر فيها ، ونحن لا زلنا عند رأينا الأول فيما ينبغي التعويل عليه ، حول تكوين هذه الجريمة ، من هذه الجهة ، وهو الرجوع فيها إلى العرف الذي تقره الجماعة ، ويشهد به الواقع الذي تمسه الجريمة ، ويحقق الحكمة التي لأجلها شرع العقاب .

## اختلاف العلماء في شبه العمد:

۱۷ — كما اختلف العلماء فى تسكييف القتل الذى يكون موجبا للقصاص ، من جهة آلته ، على النحو الذى ذكرناه ، اختلفوا أيضاً فى وجود قسم اللث بين العمد والخطأ ، فذهب الجمهور إلى أن هناك وسطاً بينهما ، وهو شبه العمد ، ويسمى : عمد الخطأ ، أو خطأ العمد .

وقد اختلفوا فى معناه ، بناء على اختلافهم فى الموضوع السابق ، فيرى أبو حنيفة أنه تعمد الضرب بما ليس حديداً ، ولا ما يجرى مجرى الحديد ، كالحجر الثقيل ، والتخنيق ، والتغريق بما يقتل غالباً .

ويرى الجمهور أنه تعمد الضرب بمالا يقتل غالباً ، كخشبة صغيرة ، أو لكزة فى غير مقتل ، ومنه عند الصاحبين التسبب المفضى إلى الهلاك ، كمنع الطعام والشراب .

وهو فى نظر من قال به ، يشبه العمد ، من جهة قصد الضرب ، و يشبه الخطأ

من جهة أنه ضرب بمـالا يقصد به القتل غالبًا ؛ ولهذا سموه عمد الخطأ ، وخطأ العمد وهو لا يوجب القود عندهم .

وخالف الجمهور في إثبات شبه العمد ، الإمام مالك ، ونحا نحوه في إنكاره أهل الظاهر.

وممن حل راية الهجوم القوى على القول به ، الإمام ابن حرم ، حيث يقول : « والقتل قسمان ، محمد وخطأ ، برهان ذلك الآيتان اللتان ذكر ناها آنفا<sup>(۱)</sup> ، فلم يجعل عز وجل بين العمد والخطأ قسماً ثالثاً . وادعى قوم أن ها هنا قسما ثالثاً وهو عمد الخطأ ، وهو قول فاسد ، لأنه لم يصح فى ذلك نص أصلا . وقد بينا سقوط تلك الآثار التى موهوا بها » .

وقد عرض فى موضع آخر للحديث الذى يعتمد عليه الجمهور ، فى إثبات شبه العمد ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن قتل الخطأ ، شبه العمد . ما كان بالصوت والعصا والحجر ، ديته مغلظة ، مائة من الإبل ، منها أربعون فى بطونها أولادها » ، وأثبت أنه حديث مضطرب لا تقوم به حجة ، ووافقه على ذلك ابن رشد ، وقال : ( إنه حديث لا يثبت من جهة الإسناد )(٢) .

#### الولى والسلطان الذي جعنه اللم له:

۱۸ – « الولى » هو الوارث مطلقا ، نسبياً كان أم سببياً ، ذكراً كان أم أنى ، أو هو الوارث النسبي فقط فلا حق للزوجين في القود ، ما لم يكونا

<sup>(</sup>١) حا قوله تمالى : • وما كان اؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ، وقوله تعالى : • ومن يقتل مؤمنا متعمدا ... ،

<sup>(</sup>٢) اظر الجزء العاشر من كتاب المحلى ، والجزء الثانى من بداية الحجهد .

من النسب ، أو هو الذكور العصبة فقط دون غيرهم من الأقارب ﴿.

واستدل الذين عموا فى (الولى) ، بماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ، الأول فالأول ، و إن كانت امرأة » ، وقد فسر أبو داود ، ممن رووا الحديث (المقتتلين) بأولياء المقتول الطالبين للقود ، وفسر وفسر (ينحجز) ، بالكف عن القود ، بعفو أحدهم ، ولو كانت امرأة ، وفسر (الأول فالأول) بالأقرب فالأقرب .

وقد ترجم صاحب منتقى الأخبار لهذه المسألة بقوله : ( باب فى أن الدم حق لجميم الورثة من الرجال والنساء ) .

هكذا اختلف الفقهاء فى المراد ( بولى الدم ) ، وذلك بعد اتفاقهم جميعاً ، على أن الحق فى الجناية من عفو أو قود ، ثابت شرعا وقطعاً بالنص القرآنى الصر يح لولى المجنى عليه ، وقد بسطنا وجهة نظر الشريعة فى جعل حتى المطالبة وحتى العفوله دون ولى الأمر ، فارجم إليه إن شئت .

وقد ذكر الفقهاء مسائل كثيرة تتعلق باتفاق الأولياء أو اختلافهم في طلب هذا الحق ، ولا يهمنا شيء منها في دراستنا هذه ، غير أنهم ذكروا مسألتين ينبغي أن نشير إليهما نوعا ما من الإشارة .

إحداها: هل ثبوت ذلك الحق للولى بطريق الإرث عن المجنى عليه ، أو هو حق ثبت لهم ابتداء دون انتقال إليهم من الحجنى عليه ؟ وعلى الأول يكون الولى نائباً عن المقتول صاحب الحق ، وعلى الثانى يكون الولى صاحب حق بالإصالة .

ذهب إلى الأول أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة ، وذهب الإمام إلى الثانى ، واستدل له بظاهر قوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) ، نظراً إلى أن الأصل فى ( اللام ) التمليك ، فيكون الله بهذا ، قد ملك التسلط للولى بعد القتل ،

وظاهر أن هذا ليس نصاً فى تأييد مذهب الإمام لأن التسلط كما يكون بثبوت الحق ابتداء ، يكون بصير و رته وانتقاله من المورث إلى الوارث ، وقد يرشح هذا التعبير بكلمة « جعلنا » الدالة فى أصل وضعها على الصير و رة والانتقال ، كما يرشحه أن المجنى عليه إذا عفا قبل موته ، سقط الحق ولا يكون للأولياء شىء بعد ذلك.

ومما يتفرع على هذا الخلاف أن أحد الأولياء يقوم خصما عن الفائبين في إثبات الحق على رأى الصاحبين ، خلافا للإمام الذى يرى وجوب إعادة الإثبات على الفائب متى حضر ؛ وهذا مبنى على قاعدة مقررة عندهم وهى : أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة ، فإن أحدهم ينتصب خصما عن الباقين ، ويقوم مقام الكل في الخصومة . وأن مالا يملكه الورثة بطريق الوراثة ، لا يصير أحدهم خصما عن الباقين (1) .

وثانية المسألتين ، هي إذا كان في الأولياء كبار وصفار ، وكان القصاص مشتركا بين الفريقين ، جاز للكبار أن يستقلوا بالحق قبل أن يبلغ الصفار ، وهذا عند أبي حنيفة .

وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار، لأن الحق مشترك بينهم ولا ولاية للكبار على الصغار حتى يملكوا استيفاء حقهم، ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ، وفيه إبطال حقهم بغير عوض يحصل لهم، فتعين التأخير إلى أن يدركوا.

واستدل لأبى حنيفة ، بما روى من أن عبد الرحمن بن ملجم حين قتل علياً رضى الله عنه قتل به ، وقد كان من أولاد على رضى الله عنه صغار ، ولم ينتظر بلوغهم ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ، ولم ينكر واحد منهم

<sup>&</sup>quot;(١) راجع شرح الدر ، وأبن عابدين ، في باب الصهادة في الفتل - بالجزء الخامس .

فحل محل الإجماع . وقد روى أن علياً رضى الله تعالى عنه ، قال عندما أصيب : « أما أنت يا حسن ؛ فإن شئت أن تعنو فاعف ؛ وإن شئت أن تقتص ، فاقتص بضر بة واحدة و إياك والمثلة » . فلما مات على ، قتل به ابن ملجم ، وكان فى و رثة على ولده العباس ، ولم يكن سنه يزيد عن أربع سنين (١) .

أما السلطان الذي جعله الله للولى ، فقد فسره بعض العلماء ، بحق طلب القود وفسره البعض الأخر بحق التخيير بين العفو والقود . وهذا الخلاف مبنى على خلاف آخر وهو: هل موجب العمد القود عينا ، أو موجبه التخيير بين القود والعفو ؟ وهذه مسألة سنعرض لها إن شاء الله في تفسير آية : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص » .

### الإسراف المنهى عنه فى الفثل:

19 — لما بين الله أن للولى سلطاناً حينها يقتل وليه ، وكان من شأن من يصير إليه سلطان في شيء ، أن يمنح نفسه كامل التصرف فيه بما يشاء ، ور بما أوقعه ذلك في تجاوز الحق الذي خوله ، فيصبح مسئو لا بعد أن كان سائلا ، ومؤاخذا بعد أن كان آخذا — لهذا فرع الله على جعل السلطان للولى بالنهى عن الإسراف في ذلك الحق ، فقال : « فلا يسرف في القتل » . والإسراف في الأصل هو التجاوز عن الحد المطلوب ، وقد يكون باعتبار القدر والعدد ، وقد يكون باعتبار الله ويكون المعنى : يكون باعتبار الكيفية ، ولإطلاقه في الآية ينبغي حمله على الجميع ، ويكون المعنى : لا يقتل غير القاتل ، ولا يقتل العدد بالواحد ، ولا يمثل بالقاتل صلباً ، أو تقطيعاً ، أو نحوها .

<sup>(</sup>١) اظر تهيين الحقائق على السكنز ، وحاشية الشلي عليه - بالجزء الحامس .

# الاستيفاء وحكم الحاكم :

حوقد أخذ جماعة من العلماء من قوله تعالى: « فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل » ، أن للولى حق الاستيفاء ، قضى به القاضى أم لم يقض ، وصرح بذلك فى كتب الحنفية .

وقد جاء فى تبصرة ابن فرحون المالكى ، فى بيان ما يفتقر لحسكم الحاكم ، ومالا يفتقر ، ما يأتى :

( إن كل ما يحتاج إلى نظر وتحرير ، وبذل جهد فى تحرير سببه ومقدار مسببه ، لابد فيه من حكم الحاكم) ، ثم عد من جزئيات ذلك الحدود ، وقال فيها : ( إنها تفتقر إلى حكم الحاكم ، وإن كانت مقاديرها معلومة ، لأن تفويضها لجميع الداس يؤدى إلى الفتن والشحناء ، والقتل ، وفساد الأنفس والأموال .

وكذلك التعزيرات ، لأنها تفتقر إلى تحرير الجناية ، وحال الجناية ، والمجنى عليه ، فلابد فيها من الحاكم) ثم قال : (وكذلك ما جرى هذا المجرى ، كاستيفاء القصاص ) (١) .

وقد نقل ذلك علاء الدين الطرابلسي الحنني ، قاضي القدس في كتابه «معين الحسكام» ، وأفره باعتباره « الشأن الذي لا ينبغي سواه » ، ولعلك تأخذ من صنيع القاضي علاء الدين في موافقة ابن فرحون على ذلك ، آن الفقهاء يرون أن السياسة الشرعية لها تأثير عظيم في تنظيم الأحكام وتركيز الحقوق ، حتى عند من لا يرى مذهبه ذلك التنظيم ، ولا ذلك التركيز .

وقد جاء في سائر كتب المالكية أن : الأصل عدم تمكين الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من التبصرة على هامش فتح العلى المالك . مطبعة التقدم .

من استيفاء حقه بنفسه ، لأن تخليص الناس بعضهم من بعض ، من وظيفة الحكام . وقد أبيح للحاكم أن بجعل استيفاء القتل ، لولى الدم ، وذلك اتباعا لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم : « سلم القاتل لولى المجنى عليه » و بقى ما عدا القتل على الأصل المذكور ، حتى أنه لا يجوز تفويضه لولى الدم فيا دون النفس .

ولعلك تتنبه بعد هـذا إلى أن السلطان الذى جعل لولى الدم ليس هو : الاستيفاء الفعلى ، و إنما هو حق الطلب ، وهذا هو وحده ، المقرر فى الشريعة ، الثابت بالنصوص .

وقد جاء فى تفسير القرطبى: (لا خلاف أن القصاص فى الفتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص و إقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ المؤمنين جميماً أن يحتمعوا على القصاص. فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص، وغيره من الحدود) (1).

هذا وقد قرر المالكية ، أن ولى الدم إذا باشر قتل الجانى بغير تفويض من الإمام أو نائبه ، فإنه يؤدب لافتياته على الإمام فى حقه ، وجاء مثل ذلك فى كتب الشافعية .

ولملك بعد هذا تعرف أن حكم الحاكم ، أمر لابد منه فى استيفاء القود ، وأن الاستيفاء حق للحاكم ، له أن يفوضه لولى الجناية فى النفس فقط ، وأن يفوضه لغيره ممن يختار فى النفس ، وفيا دونها .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثاني من تفسير القرطي .

#### آ لنرّ الاستشفاد :

٢١ – لم يمرض القرآن الحريم ، في استيفاء « القود » إلى تحديد آلة مخصوصة يكون بها الاستيفاء ، ولهذا كانت المسألة محل خلاف بين العلماء .

فرأى الشافعية أن الاستيفاء يكون بالآلة التى ارتكبت بها الجريمة . ولهم كلام طويل فيما لو ارتكبت الجريمة بفعل غير مشروع ، واستدلوا بما روى عن أنس رضى الله عنه أن « يهودياً رض رأس صبى بين حجرين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين » .

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . و بأنه استيفاء على وجه القصاص ينبىء عن الماثلة ، فيجب أن تتحقق الماثلة في الأصل والوصف .

ورأى الحنفية أن القود بجب أن يكون بالسيف لا غير ، واستدلوا بحديث رووه فى ذلك ، وهو : « لا قود إلا بالسيف » ، وقد طمن الشافعية فى هذا الحديث كما حمل الأحناف ، حادثة اليهودى ، على أنه كان ساعياً فى الأرض بالفساد ، فقتل بما رآه الإمام وقالوا فى آية : « و إن عاقبتم فماقبوا بمثل ماعوقبتم به » إن المقسود بها « نفى الزيادة » ، وذلك على ماروى عن ابن عباس ، وأبى هريرة ، من أنه لما قتل حزة ، ومثل به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « و إن عاقبتم فماقبوا بمثل بهم لأمثلن بسبمين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، وائن صبرتم لهو خير للصابرين » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل نصبر » ، فصبر ، وكفر عن يمينه .

أما الاستدلال بأن القصاص يقتضى الماثلة ، وهي في الأصل والذات ، فنرى أنه تحميل للفظ أكثر بما يحتمل ، لأن الله يقول: « ولكم في القصاص حياة » ،

ولا شك أن الحياة التي تترتب على القصاص ، ايس من وسائلها أن يكون القود بآلة مخصوصة ، فهي تتحقق بمجرد أخذ الحق .

أما ما يجب في آلة الأخذ ، فذلك شيء كما قلنا تركه القرآن للعرف ، وينبغي أن يحكم فيه معنى الإحسان الذي أمر الله تعالى به في كل شيء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

فأنت ترى أن الإحسان فى القتلة مأمور به فى هذا الحديث على وجه العموم، ولا ريب أن إحسانها ، إنما يكون بكل ما لا يجدث مثله ، ولا يضاعف ألماً .

وعلى ذلك نرى : أنه يجب أن يكون التنفيذ بكل آلة تحقق الإحسان على هذا الوجه ، والحياة كلما تقدمت في الابتكار ، وجد فيها من وسائل الإحسان في القتلة ، ما لا يوجد من قبل ، فيلزم أن يتبع كل ما جد من وسائل الإحسان تحقيقاً للأمر به في كل ما يمكن .

وليس الوقوف على رأى معين من آراء الفقهاء فى مثل هذا الموضوع ، مما ينبغى أن يحفل به ، لأنه كما قلنا فى طريق ارتكاب الجريمة ، مفوت لقصد المشرع الحكيم فى عدم التحديد بآلة مخصوصة ، وطريقة معينة .

و إلى هنا تم ما أردنا من تفسير الآية الأولى ، فى القصاص بالنفس ، ولننتقل إلى تفسير الآية الثانية ، والله الموفق والمعين .

## تفسير الآية الثانية

وجرياً على السنن الذى نهجناه فى تفسير الآية الأولى ، نستطيع أن نفصل من هذه الآية — أربعة أجزاء ، نفرد كلا منها بالشرح والبيان ، وهى :

۱ - قوله تمالى: « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى » ،
 وفيه ما يأتى :

معنى توجيه الخطاب إلى جماعة المؤمنين .

وكالة الحاكم عن الأفراد في المطالبة بالحقوق.

معنى القصاص الذي كتبه الله في شأن القتل.

ح قوله تعالى: « الحر بالحر ، والعبــــد بالعبد ، والأنثى بالأنثى » .
 وفيه ما يأتى :

لا اعتبار لشيء من الأوصاف في القصاص.

الرأى المختار فى بعض الجزئيات المختلف فيها .

٣ — قوله تعالى : « فَمَنْ عنى له من أخيه شىء ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

٤ — قوله تمالى : « ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون ».

قول تعالى • يأبها الذبن آمنواكتب عليكم القصاص في الفتلى • :

٣٢ – قد عرفت في تفسير الآية الأولى ، وهي الآية « المكية » ، معنى

« القتل » الموجب للقود ، وأنه هو « العمد العدواني » وأنه عبر عنه بالقتل ، كاكانوا يعبرون .

وعرفت من الآية نفسها ، أن الله جعل لولى المقتول سلطاناً على القاتل ، ونهاه عن الإسراف في ذلك السلطان ، كما كانوا يسرفون .

وعرفت أن الآية «المكية» ، لم تمرض بعد هذا لبيان صاحب الاختصاص في القضاء بهذا الحق أو تنفيذه ، إذا ما طابه صاحبه ، وهو ولى المقتول ، وإنما تركتهم وشأنهم ، الذي كانوا يألفونه في الجاهلية .

## معنى توجيد الخطاب إلى جماعة المؤمنين :

٣٣ — ثم جاءت الآية الثانية ، وهي هذه الآية التي معنا ، بعد أن تركز المؤمنون بالمدينة ، جماعة ، لها حاكم يقضي وينفذ ، فيما يقع فيهم من خصومات ، ويثبت من حقوق . فوجهت الخطاب إلى المؤمنين ـ كا ترى ـ بالوصف الجامع لهم ، وهو الإيمان ، وبينت أن الله «كتب» . وفرض عليهم القصاص ، في شأن من قتل عمداً بغير حق .

و بذلك علم أن جماعة المؤمنين — وهم الذين كتب عليهم القصاص في شأن المقتولين — هم الذين ناط الله بهم الحكم بالقصاص وتنفيذه ، وأن ذلك واجب عليهم لولى المقتول .

وكان ذلك من جهة أن الوجوب المذكور ، لا يمكن أن يكون على فرد معين ، لا ولى المقتول . لأن الحق له لا عليه ، كا صرحت به الآية الأولى ، ولا غيره ، وهو ظاهر ، إذ لا شأن لواحد معين غير ولى الدم بالجناية ، حتى يجب عليه ذلك الحق ، و إذاً فهو فى واقع الأمر ، كا جاء فى منطوق الاية ، واجب على المخاطبين وه ( جماعة المؤمنين ) .

وينبغى أن نعلم هنا ، أن ما وجه فيه الخطاب ، إلى جماعة المؤمنين ــ أخذاً من طبيعة الأفعال التي خوطبوا بها ــ قسمان :

قسم يطلب من كل فرد أن يقوم به ، وذلك كالصيام ، في قوله تعالى : « يأيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام » ، وكالصلاة في قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ، وهذا القسم يقوم به الأفراد ، بمسئولية بمضهم عن بعض فيه ، من جهة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وقسم يطلب من الجماعة من جهة أنها « جماعة » ، أن يقحقق فيما بينهم ، متضامنة فيه ، مسئولة عنه ، بعضها عن بعض ؛ ولـكن لايمـكن أن يقوم به كل الأفراد ، لأن طبيعته تأبى ذلك .

ومن هذا القسم: الحسكم في الخصومات، وتنفيذ المحسكوم به، فنيط بمن يمثل الجماعة، وينوب عنها، وهو (الحاكم). وقد أنزل الله على نبيه قوله تعالى تقريراً لمبدأ الحسكم، وتركيزاً لسلطانه: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آسَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَسْمِ مِنْكُمْ » (1). وقوله تعالى: « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَابَ بِالْحُقِّ ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بَمَا أَرَاكَ الله هذا وكان هذا هو الأصل في إقامة (الخليفة) على المسلمين. ومن هنا قال العلماء: « لابد للأمة من إمام يحيي الدين، ويقيم السنة، وينتصف المظلومين، ويستوفى الحقوق، ويضعها مواضعها » (٢).

وقد عنى الدلماء أيما عناية ، بتحرير الشروط التى تؤهل لهذا المركز ، و بطرق الاختيار الذى تتحقق به النيابة عن الجماعة ، و بتعيين اختصاص النائب،

<sup>(</sup>١) الآية ٩٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) د ١٠٥ من سورة الناء.

<sup>(</sup>٣) المقاصد للتفتازاني .

من مراعاة المصالح ، و إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، وقد بالغ الحنفية فى جهة اختصاص « الخليفة » ، حضور السلطان أو نائبه ؛ كما اشترطوا فى البلد الذى تقام فيه الجمعة ، أن يكون له حاكم ، يقيم الحدود ، و ينفذ الأحكام .

و بهذا الوضع الذى دل على وجو به النظر الصحيح ، وأيدته النصوص ، واتفقت عليه كلة العلماء ، و بالغ فيه الحنفية على الخصوص – لا يمكن أن يقال : إن حق ولى الدم فى الحناية ، حق شخصى ، كالأكل والشرب ، له الحق فى تنفيذه ، متى علم به ، ولا يتوقف على قضاء حاكم ، ولا تنفيذه .

وقد قرر هذا جمهور الفقهاء ، وجاءت نصوص كثير من المذاهب \_كما سبق في تفسير الآية الأولى \_ تقرر أن القصاص ، والحدود ، لابد فيها من حكم الحاكم ، وأن الأصل في استيفاء الحقوق ، إنما هو للحاكم لا لصاحب الحق .

وصرح كثير من المفسرين بهذا المعنى ، فى حكمة توجيه الخطاب إلى جماعة المؤمنين ، فى الآيات التى خوطبوا بها ، مثل آية القصاص. قال القرطبى : ( إن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميماً ، أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص ، وغيره من الحدود ) .

وقال الرازى : ( إن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام ، أو من يجرى مجراه ، لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود ، فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود ) .

وجاء في تفسير الهنار : ( إن الإمام الشيخ محمد عبده بعد أن بين أن الآية جارية على أسلوب القرآن ، في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشئون العامة والمصالح ،

لاعتبار الأمة متكافلة فى تنفيذ الشريعة ، قال ، فنى هذا الخطاب يدخل القاتل ؛ لأنه مأمور بالخضوع لأمر الله ، ويدخل الحاكم ؛ لأنه مأمور بالتنفيذ ، ويدخل سائر المسلمين ؛ لأنهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده ، ومراقبة من يختارونه للحكم به وتنفيذه ) .

ولعلك تعرف بعد هذا ، أن ولى الدم ، لا يملك إلا أن يطالب بحقه ، وليس له — كما نقل عن بعض الفقهاء — أن يستوفى القود بنفسه ، قضى به القاضى أو لم يقض ، ثم اشتهر ذلك فيما بين الناس على أنه : «الشريعة الإسلامية » والشريعة الإسلامية في هذا ، هي ، ما رأيت لا ما سمعت واشتهر .

## و كان ( الحاكم ) عن الأفراد في المطالبة بالحقوق :

٧٤ — وإذا عرفت هذا ، فلتعرف أن الشريعة الإسلامية تفسح المجال لصاحب الحق فى أن يطلبه بنفسه ، وفى أن يوكل غيره فى طلبه . قال الفقهاء : ( يصح التوكيل بالخصومة فى الحقوق ) ، وهو على إطلاقه يشمل القصاص وغيره من سائر الحقوق .

وكما أن الأمة تقيم « الحاكم » مقام نفسها فى الحسكم بالحقوق وتنفيذها ، تقيمه أيضاً مقام نفسها فى المطالبة بها ،كلا أو بعضاً حسباً يتفق عليه أولو الرأى فيها ويقره الحاكم ، ويأمر به .

ويكون ذلك توكيلا لازما ، متى نص عليه تشريع الأمة ، ولا يملك الناس بعد ذلك حق الرجوع فيه ، ما دام تشريعاً عاماً قائماً .

أما قول الفقهاء: « إن الوكالة عقد غير لازم ، فيجوز للموكل أن يرجع فيها متى شاء » . فمنظور فيه إلى طبيعة الوكالة بين الأفراد بعضهم مع بعض ، أو فى الشئون التى لم ير أولو الرأى أن المصلحة العامة تقضى فيها باللزوم .

ومع ذلك قد قرر الفقهاء فى حالات كثيرة ، لزوم وكالة الأفراد ، وعدم صحة عزل الوكيل<sup>(۱)</sup> .

ومن البين الواضح ، أن مطالبة الوكيل بحق القصاص ، لا تؤثر على حق ولى الدم فى الجناية ، فهو صاحب الحق قطعاً ، إن شاء ترك وكيله فى المطالبة بالحق حتى يثبته وينفذه . وإن شاء ، عفا عن التنفيذ بعد الثبوت ، وإن شاء ، عفا عن المطالبة ، مع العلم بأن حقه فى كل هذا ، لا يؤثر على ما يرى (الحاكم) للجاعة من حتى فى الجناية ، كما سبق .

## معنى القصاص في القتلي:

70 — أما معنى القصاص الذى كتبه الله على جماعة المؤمنين في شأن (القتلى) ، فهو قتل من قتل على وجه لا إسراف فيه ، كما صرحت به الآية (المكية)، وهو يتفق تماما مع ماكتبه الله فى التوراة من أن (النفس بالنفس)، وهو حق يثبت فى قتل كل نفس، قتلت عمداً وظلماً بغير حق.

وعليه: يقتل الحر بالعبد، والعبد بالحر، والذكر بالأنثى، والأثنى بالذكر، والذمى بالمسلم، والمسلم بالذمى، والولد بالوالد، والوالد بالولد، فالكل نفس محرمة، ولوليها بنص القرآن حق القصاص.

## قول تعالى : « الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى » :

٢٦ -- نعم خصصت الآية التي معنا ، بعض الجزئيات بالذكر ، فقالت :
 « الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى » ، تأكيداً لإبطال ماكانوا عليه
 في الجاهلية من عدم الاكتفاء بقتل القاتل خاصة ، وليس هذا التخصيص بياناً

<sup>(</sup>١) يراجع باب الوكالة في تبيين الحقائق للزيلمي وغيره من كتب الفقه .

لمعنى « القصاص فى القتلى » ، فإنه واضح لا يحتاج إلى بيان ، كما أنه ليس لا تخاذ هذه الأوصاف أساساً لوجوب القصاص .

قال البيضاوى ، وهو بمن يعتبرون المفهوم فى النصوص : (كان فى الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء ، وكان لأحدها طول على الآخر ، فأقسموا : لفقتلن الحر منكم بالعبد ، والذكر بالأثى . فلما جاء الإسلام ، تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فنزلت آية القصاص ، وأمرهم أن يتبارؤوا ، ولا تدل على ألا يقتل الحر بالعبد ، والذكر بالأثى ، كا لاتدل على عكسه ، فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص بالذكر غرض ، سوى اختصاص الحكم ) .

## لا اعتبار لشيء من الأوصاف في الفصاص :

٧٧ - هذا وقد رتب الله القصاص في النصوص الحكمة على « قتل النفس » باعتبارها نفساً حرمها الله ، قد قتلت ظلماً ، ولم تشر آية ، ولاحديث ، إلى اعتماد شيء في القصاص من الأوصاف الزائدة على أنها « نفس محرمة » .

و إنا لو ذهبنا إلى تحسكم الأوصاف فى القصاص ، لاضطربت قاعدته ، وفاتت حكمته ، ولما صدق « أن كل من قتل مظلوما » يكون لوليه سلطان فى القتل . وذلك ، أنه ليس للأوصاف فى اعتبارها ، أو عدم اعتبارها ، ضابط يمكن أن يتفق عليه الناظرون ، فلابد أن يختلفوا فيها ، وهى كثيرة متفاوتة ، فهناك التساوى وعدمه فى الأعضاء وأجزائها ، وفى منافعها ، وفى العقول والحواس ، وفى قوة الحياة وضعفها ، وفى الصحة والمرض المميت ، وفى الصنائع والمهارة الحيوية ، وفى البطالة والنشاط ، وفى ارتفاع المكانة وانحطاطها .

ولا يقل التفاوت فيما بين هذه الأوصاف ، عن التفاوت الحاصل بالحرية والرق ، أو بالذكورة والأنوثة ، فللذكورة مكانتها

فى الحياة ، وما الرق إلا ضرورة أقرتها الشريعة الإسلامية مجاراة لنظام كان سائداً بين الناس ، وكم من رقيق ، من عليه مالكه بالحرية ، وكان له فى نفع الناس بمامة ، وللمسلمين بخاصة ، ما لا يعرف لكثير من الأحرار الأصليين .

فالحق أن قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص فى القتلى »، كلام مستقل بنفسه، واضح فى دلالته، وليس محتاجا إلى البيان بما بعده. وهذا هو الذى لا نكاد نفهم من الآية سواه.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو: طلب مراعاة التساوى بين القاتل والمقتول، وجعلوا قوله تعالى: « الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأشى بالأثبى »، بياناً لأساس التساوى، الذى طلبت مراعاته.

ثم اختلفوا فيما يتحقق به التساوى وما لا يتحقق ، ونشأ عن ذلك اختلافهم في قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى ، والوالد بالولد ، والجماعة بالواحد ، والمسلم بالذمى .

اختلفوا فى هذه الجزئيات ، والحق فيما نرى ، أن اختلافهم فيها ، منشؤه اعتبارات فقهية ، أو أحاديث ، اختلفوا فى صحتها ، وأنه لا يمت إلى أسلوب الآية بأدنى سبب .

## الرأى المختار فى بعض الجزئيات المختلف فيها :

٢٨ - ولا يعنينا من هذه الجزئيات سوى ثلاث مسائل هي :

جناية الوالد على ولده ، وجناية الجماعة على الواحد ، وجناية المسلم على الذى .

### جناية الوالدعلى ولده:

أما الأولى — وهى جناية الوالد على ولده : فنحن ترجح فيها مذهبالقائلين بالقصاص ، وذلك عملا بعموم الآيات ، ويكون ولى الدم فى تلك الحالة هو ولى الأمر .

ومن أحكام الشريعة ، أن الولى الخاص ؛ إذا كان سي التصرف فاسد التدبير؛ نزعت منه ولايته على غيره ، وليس أبلغ في سوء التصرف وسوء التدبير؛ من أن يفسد طبع الأب ؛ فيعدو على فلذة كبده ؛ وبهذا إذا لم يكن للولد من يطالب بدمه بعد أبيه ؛ اعتبركأنه لا ولى له ؛ والسلطان ولى من لا ولى له .

و إلى أسوق هذا ؟ ملخص ما كتبه ابن العربي في هذه المسألة ، قال : (هل يقتل الأب بولده لعموم آيات القصاص ؟ ) قال مالك : يقتل به إذا تهين قصده إلى قتله ؟ بأن أضجعه وذبحه . فإن رماه بالسلاح ؛ لا يقتل به ؛ لاحتمال الحنق أو التأديب ؟ وذلك لوجود معنى الشفقة الطبيعية . وخالفه سائر الفقهاء ؟ وقالوا لا يقتل به . سمعت شيخنا فر الإسلام أبا بكر الشاشي يقول : في النظر لا يقتل الأب بابنه ؟ لأنه سبب وجوده ؟ فكيف يكون هو سبب عدمه . وهذا يبطل بما إذا زنا بابنه ؟ فإنه يرجم ؟ وكان سبب وجودها ؟ ثم أي فقه تحت هذا ؟ ولم لا يكون الولد سبباً في عدم أبيه إذا عصى الله تعالى فيه .

ثم قال : وقد تعلقوا بحديث باطل ، وهو : « لا يقاد والد بولده » .

ومذهب مالك الذى قرره ابن العربى فى المسألة ، هو مذهب وسط بين مذهب الجمهور القائلين بعدم القصاص على الإطلاق ؛ والمذهب الذى اخترناه ؛ الموجب للقصاص على الإطلاق .

## جِنَايِرُ الجَمَاعِرُ على الواحر:

•• أما جناية الجاعة على الواحد ، فيرى الجمهور أنها تقتل بالواحد ، وحجتهم فى ذلك -- كما قال ابن قدامة وغيره -- إجماع الصحابة على ذلك ، فقد روى أن عمر رضى الله عنه ، قتل سبعة من أهل صنعاء ، قتلوا رجلا ، وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً .

وعن على رضى الله عنه أنه قتل ثلاثة ، قتلوا رجلا ، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد .

ولم يمرف لهم جميماً في عصرهم مخالف ، فكان إجماعاً . ثم قال ؛ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى التسارع في القتل ، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر .

ولم يكن هذا الحسكم تحسكها للمعنى فقط، و إنما هو من دلالة النص أيضاً. ذلك أن القصاص، ليس هو قتل الواحد بالواحد فقط كما قد يظن، و إنما القصاص كما قلمنا، هو قتل القاتل، والقاتل كما يكون واحداً، يكون جماعة، والسلطان الذي جعله الله لولى المقتول، قد رتبه على « قتله »، ولم يعتبر فيه أن القاتل واحد أو أكثر.

هذا وقد عرض الفقهاء فى كتبهم إلى تفصيل فى الاشتراك، والمسألة عندهم ذات وجوه كثيرة، وآراء متعددة، ومن أرادها كاملة فعليه بكتب الفقه، فإنها لها مستوعبة.

## جِنَاية المسلم على الذمى :

٣١ - أما جناية المسلم على الذمي ، فيرى فيها جمهور العلماء ، عدم القصاص

على المسلم . وحسبنا هنا أن نسوق فيها مناظرة ، جرت بين عالمين عظيمين ، حنفي وشافعي ، أوردها ابن العربي في تفسيره . قال :

(ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأر بمائة ، فقيه من علماء الحنفية ، يعرف بالزوزنى ، زائراً للخليل صلوات الله عليه ، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة وحضر علماء البلد ، فسئل على العادة ، عن قتل المسلم بالسكافر ، فقال : يقتل به قصاصاً . فطولب بالدليل ، فقال : الدليل عليه ، قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » . وهذا عام في كل قتيل . فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بهسا و إمامهم ، عطاء المقدسي وقال : ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الله سبحانه قال: «كتب عليكم القصاص» فشرط المساواة في المجازاة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر ، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته .

الثانى: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها ، وجعل بيانها عند تمامها ، فقال : «كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر ، والعبد ، والأنثى الأنثى » ، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق ، وهو من آثار الكفر ، فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر .

الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قال : « فمن عنى له من أخيه شىء » . ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر ، فدل على عدم دخوله فى هذا القول .

فقال الزوزى : بل ذلك دليل صحيح ، وما اعترضت به لايلزمنى منه شىء . أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة فى المجازاة ، فكذلك أقول .

وأما دعواك أن المساواة بين الـكافر والمسلم في القصاص ، غير معروفة ، فغير

صيح ، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفى في القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأييد ، فإن الذمي محقون الدم على التأييد والمسلم محقون الدم على التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام . والذي يحقق ذلك أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي ، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ، فدل على مساواة دمه لدمه ، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه .

وأما قولك : إن الله ربط آخر الآية بأولها، فغير مسلم، فإن أول الآية عام، وآخرها خاص، وخصوص آخرها لايمنع من عموم أولها، بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص .

وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسلمه، بل يقتل به عندى قصاصا فتعلقت بدعوى لا تصح لك .

وأما قولك : « فمن عنى له من أخيه شيء » ، يعنى المسلم ، فكذلك أقول ولكن هذا خصوص فى العفو ، فلا يمنع من عموم ورود القصاص ، فإنهما قضيتان متباينتان ، فعموم إحداها لا يمنع من خصوص الأخرى ، ولاخصوص هذه يناقض عموم تلك ) .

ولملك بتدقيق النظر في هذه المناظرة ، و بما ستعرف من أن الأخوة في الآية، ليس بلازم أن تحمل على أخوة الإيمان ، بل يجوز حملها على ما يعم أخوة النسب، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، و بما عرف من أن خطاب المؤمنين ، بأن القصاص كتب عليهم في القتلى ، لا يرتبط بإيمان المقتول ولا كفره ، و إنما يتجه إلى تعيين صاحب الاختصاص في الحسكم بالقصاص وتنفيذه فقط ، لعلك بكل هذا توافقنا على أن الحق أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله ظلماً بغير حق .

## فول تعالى: «فهن عفى له من أخير شىء، فانباع المعروف وأداء إليه با حساله»

٣٧ - قلنا آنفاً ، إن الآية « المكية » لم تبين صاحب الاختصاص في الحميم بالقصاص وتنفيذه ، وأنها لم تفتح باب العفو عن القصاص ، وأن الآية « المدنية » جاءت بعدها : تكل تشريع القصاص ، فذكرت التشريع في هاتين الناحيتين .

وقد علمت وجه دلالة الجزء الأول من هذه الآية على أن المختص بالحـكم والتنفيذ في القصاص ، هو ولى الأمر ، وجاء هذا الجزء الثانى ، يضع تشريع العفو ، ويهيب به ، ويوجه النفوس إليه ، ويثير في سبيله عاطفة الأخوة ، إنسانية أو دينية ، فالناس كلم م لآدم ، والمؤمنون إخوة .

وكلة «عفو» في باب الجناية ، معروفة متداولة ، مشهورة في الكتاب والسنة ، واستعال الناس ، ومعناها إسقاط الحق في الجناية ، والتجاوز عنها .

و بهذا يكون معنى الآية: إن القاتل إذا حصل له تجاوز عن جنايته من أخيه ، ولى الدم ، فعليهما أن يتعاملا بما يشرح الصدور ، و يذهب بالأحقاد : على أخيه العانى ، أن يتبع عفوه بالمعروف ، فلا يثقل عليه فى البدل ، ولا يحرجه فى الطلب ، وعلى القاتل الذى عنى له عن جنايته ، أن يقدر ذلك العفو ، الذى كان أثراً لماطفة شريفة ، هى عاطفة التسامح والتراحم والعطف ، فلا يبخسه حقه ، ولا يمطله فى الأداء .

والمراد بقوله في الآية «شيء» أي من العفو . والقصد من هذا : الإشارة إلى أن سقوط القصاص لا يتوقف على أن يكون العفو صادراً عن جميع الدم، ولا من جميع الأولياء ، بل يكنى حصول شيء من العفو ، فلو عنى عن بعض الدم، أو عفا بعض المستحةين للدم ، سقط القصاص ، لأن الدم حق لا يتحزأ ،

لا في ذاته ، ولا في استحقاقه ، والشريعة عظيمة النشوف إلى العفو ، وحفظ الدماء ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء .

ونقل ابن قدامة عن بعض أهل المدينة ، أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء ، وقال إنه رواية عن مالك ، ولسكن الحق ، هو الذى أشارت إليه الآية ، وذهب إليه الجمهور .

وظاهر أن نص الآية صريح فى أن حق العفو عن الجناية ، لا يملـكه إلا ولى الدم ، صاحب الحق فى القصاص . وقد بينا حكمة جمل « العفو » بيد ولى الدم دون أن يكون للحاكم فيه حق .

أما قوله تعالى بعد ذلك : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فهن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ، فهو امتنان من الله سبحانه على عباده ، بما في هذا النشريع ، الذي تضمن فتح باب العفو في جناية القتل ، والا كتفاء بالبدل ، حفظاً للنفوس ، واقتلاعا لمعانى البغض من القلوب . ثم قنى على ذلك بتحذير من يخفر ذمة العفو . و يرجع بعاطفة الغضب ، إلى قصد الانتقام ، فيقتل «أخاه » من يخفر ذمة العفو . و يرجع بعاطفة الغضب ، إلى قصد الانتقام ، فيقتل «أخاه » الذي عفا عنه : « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ، عذاب الدنيا بالقصاص ، وعذاب الآخرة بغضب الله .

## قول تعالى : « ولسكم فى الفصاص حياة باأولى الألباب لعلكم تنفود» :

٣٣ -- من سنة القرآن في تشريعيه « المدنى والجنائى » ، أن يلمب النفوس إلى الامتثال ببيان ما في التشريع من حكم وفوائد تعود عليها بخيرى الدنيا والآخرة ، وكان ذلك بمنزلة إقامة البراهين العقلية على قضايا النظر ، فتتقبلها العقول ، ويزول عنها الشك في أحكامها ، وعلى هذه السنة جاءت هذه الآية

تشير إلى ما في القصاص، تشريعاً وتنفيذاً ، من حياة عظيمة تحفظ فيها الأرواح ، وتطنّن النفوس ، ويستقر النظام .

ولا ريب أن من علم أنه إذا قتل قتل ، وأن القصاص له بالمرصاد كف نفسه عن قتل صاحبه ، فتحفظ لهما حياتهما ، ويسلما : هذا من القتل ، وهذا من القصاص .

وكذلك فى تنفيذ القصاص على الوجه الذى شرع الله ، وهو قتل القاتل وحده دون إسراف بقتل غيره ، وقوف بالقتل فى دائرة ضيقة ، وحفظ للقبائل من الفناء ، الذى يجر إليه إسراف الجاهلية فى الأخذ بالثأر والانتقام .

ثم أشار الله بقوله بعد ذلك: « يا أولى الألباب » إلى أن القصاص مجانبيه ، من شأن أولى المعقول الذين يقدرون وسائل الحياة الصحيحة ، وأن إهال الأمة في تشريع القصاص ، أو إسرافها في الأخذ بالثأر ، صنيع لا يتفق وقضايا المقل الصحيحة .

ثم أشار بعد ذلك إلى أن هذا التشريع من شأنه أن يعد النفوس للصلاح بدل الفساد ، وللتقوى بدل العصيان ، فقال عز وجل: « لعلـكم تتقون » . قال الزنخشرى : ( لعلـكم تعملون عمل أهل التقوى فى المحافظة على القصاص ، والحـكم به ، وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة ) .

ولعلك تذكر بكلمة الزمخشرى هذه ، ماقررناه فى صدر الآية من أن الحاكم هو صاحب الاختصاص فى ( القصاص ) حكما وتنفيذاً .

وقد تم بهذا ماأردنا أن نكتبه في نصوص القصاص في النفس.

## نصوص القصاص فما دون النفس

علمت أن الجناية ، قد تكون اعتداء بالقتل ، وعقو بتها هي المسهاة بالقصاص في النفس ، وقد تقدم الكلام على نصوصه في البحوث السابقة .

وقد تكون اعتداء ، بقطع عضو ، أو جرحه ، وعقو بتها هى المسماة في لسان الفقهاء باسم ( القصاص فيا دون النفس ) ، وقد عقدنا البحث للكلام على نصوصه .

وسنقصر الـكلام فيه على ناحيتين :

الناحية الأولى: عرض القواعد التي قررها الحنفية في هــــذه العقوبة ، وذلك نظراً إلى أن كل جناية ، يرون فيها القصاص ، يوافقهم عليها غيرهم من أرباب المذاهب الأخرى ، وليس كل جناية ، يرى غيرهم فيها القصاص ، يوافقونهم عليها ، وبهذا يكون محل القصاص فيا دون النفس عند الحنفية ، متفقاً عليه عند الجيم .

الناحية الثانية : عرض المصادر التشريمية ، لحسكم القصاص فيما دون النفس . وذلك ليتبين لنا ما إذا كان هذا القصاص من ( فقه القرآن والسنة ) ، أو ليس من ( فقه القرآن والسنة ) ، و إبما هو في فقه الإجماع والرأى .

## الناحة الأولى

عرض القواعداني قررها الحنفيذ في عقوبة القصاص فيما دويد النفس :

٣٤ – أما الناحية الأولى ، فإن الحنفية يرون كما يرى غيرهم ، أن تكون الجنابة متعمدة ، وأن يكون الاستيفاء ممكناً من غير حيف ، وأن تتساوى

الأعضاء التي يكون القصاص بينها من جهة السلامة والشلل ، والكمال والنقصان ، والأصالة والزيادة .

و يرون أن العضو المأخوذ ، مثل العضو المجنى عليه ، وألا تسكون الجناية بين رجل وامرأة ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين عبد وعبد ، ولا بين واحد ومتعدد .

ويرون ألا تسكون الجراحة ، فى غير الوجه والرأس ، وأنه لا قصاص فى جراحات الرأس والوجه ، إلا فى واحدة وهى (الموضحة) (١٦) ، ولا قصاس فما قبلها ، ولا فيما بعدها .

ويرون مع هذا ، أن القصاص في الموضحة ، إنما يكون حيث لم تستتبع جراحة أخرى . كما يرون على العموم ، أن الجناية إذا وقعت على محل ، فأحدثت عاهة في غيره ، فإنه لا يجب فيها القصاص .

وأنه لا قصاص في العين إذا قلعت ، كالا قصاص في السن إذا ما قلع ، ورأى بعضهم أنه لا قصاص فيها إذا كسرت ، وذلك جريا على قاعدة عدم القصاص في العظم .

وعلى هذه القواعد: لا قصاص بين عضو صحيح وعضو أشل ، ولا بين يد كاملة الأصابع وأخرى ناقصتها ، ولا بين أصبع أصلية وأصبع زائدة ، ولا بين الرجل والمرأة ، ولا الحر والدبد ، ولا العبد والعبد ، ولا بين الناب والسن ،

<sup>(</sup>۱) (الموضعة) مي إحدى جراحات الرأس والوجه، وهي عشرة: (الحارصة) وهي التي تخدش الجلد. و (الدامية) وهي التي تغلير الدم كالدمع دون إسالة. و (الدامية) وهي ما تسيل الدم. و (الباضعة) وهي التي تغلير الجلد أي تقطعه . و (المتلاحة) وهي التي تأخذ في اللحم. و (السمحاق) وهي التي تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم الرأس . و (الموضحة) وهي التي توضع العظم . و (الماشة) وهي التي تشكسر العظم . و (المتقلة) وهي التي تتقل العظم بمد السكسر . و (الآمة) وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وهي الجلدة التي هو فيها . و الدامنه) وهي التي تفرج الدماغ ،

ولا بين الأعلى من الأسنان بالأسفل منها ، ولا بين رجلين ورجل واحد ، ولا في موضحة أذهبت عينا ، ولا في إصبع شل جاره ، أو شل ما بتى منه ، ولا في عضو ينقبض وينبسط .

وعلى المموم فلم يتفقوا بعد الاستقراء والتقبع ـ إلا فى موضعين : فى الموضحة بشرطها السابق . ومع ذلك يؤخرون القصاص فيها حولا ؛ فإذا التحمت فلا قصاص ، وإن لم تلتحم ، وحدث تسم حصل به الموت ، كان الحسكم القصاص فى النفس .

والموضع الثانى : جناية على مفصل ، أو ما يشبهه ، بالشرط السابق أيضاً ، ولا ريب أن هذه حالة ، لا تتحقق بشرطها المذكور ، إلا على ضرب فرضى في صورة الإجرام ، وذلك بأن يقبض جماعة على شخص ، فيكبلوه بحيث لا يستطيع حركة ما ، ثم يأخذ أحدهم سكيناً ، وبهدوء يشبه هدوء الطبيب الجراح ، يرتكب الجناية ويقطع المفصل ، متحرزاً أشد التحرز ، من أن بخالف الشروط التي لابد منها في القصاص .

هاتان هم الحالتان اللتان يجب فيهما الفصاص فقط باتفاق الحنفية ، وما عداهما فإنهم إما مختلفون مع بعضهم ، أو مع غيرهم ، على ثبوت القصاص فيه ، أو أن الكل مجمع على عدمه .

## الناحية الثانية

## عرض المصادر التشريعية للقصاص فيما دوله النفس : ﴿

٢٥ -- أما الناحية الثانية ، وهي عرض المصادر التشريعية للقصاص فيما دون النفس ، فهي كما استدل الفقهاء : « الكتاب ، والسنة ، والإجماع » .

أما الكتاب — فقد استدلوا منه بآية خاصة ، وآيات أخرى عامة . فالآية

لخاصة ، هي قوله تعالى : « وَكُتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنَ ، وَالْأَنْتَ بِالْأَنْفِ ، وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ ، وَالجُّرُوحَ قصاص » (١) قالوا: هذه الآية ، و إن كانت حكاية لما كتبه الله في التوراة ، على بني إسرائيل ، إلا أن الله قد حكاها في القرآن ، من غير إنكار لهـا ، فكانت شرعا لازما علينا.

وأما الآيات العامة ، فهي قوله تعالى : « فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم » (٢٠) . وقوله تعالى : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يَمِيْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمُ ۚ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ »(٢٠). وقوله تعالى : « وَجَزَاء سَيِّنَة سَيِّنَة مثلُهَا »(١)

قالوا : وهذه عمومات واضحة في الدلالة على اتخاذ قاعدة المثل أساساً في العقاب.

وأما السنة - فحديث أنس بن مالك ، وهو : أن الرُّ بَيِّم عمته كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إلى أهلها العفو فأبوا ، فعرضوا عليهم الأرش<sup>(٥)</sup> فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو ا إلا القصاص ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص . فقال أنس بن الفضر : بارسول الله . أتكسر ثنية الربيع ؟ لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس : «كتاب الله القصاص » . فرضى القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأ بره » . رواه البخارى ، والخمسة ، إلا الترمذي.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) د ١٩٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) • ١٢٦ من سورة النحل..

<sup>(</sup>٤) د ٤٠ من سورة الثوري .

<sup>(</sup>٥) البدل المالي للجناية .

قالوا: في هذا الحديث ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، والأمر صريح في الوجوب ، وفيه أيضاً التصريح بأن «كتاب الله القصاص » ، وهو يشير إلى آية المائدة ، إذ ليس في كتاب الله تشريع خاص للقصاص في الدون النفس ، سوى هذه الآية .

#### منافشة هذا الاستدلال:

هذا وقد نوقش الاستدلال بهذه النصوص ، على مشروعية القصاص فيا دون النفس . وحاصل مناقشة الاستدلال بالآية الخاصة ، وهي آية : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... » ، أنها قد وردت في كتاب الله حديثاً عن التوراة ، وهو يقص علينا شرائع الأمم الثلاث .

من هذا العرض ، يتبين أن ما جاء عن القصاص فيما دون النفس ، إنما هو تشريع لأهل التوراة ، وقد اتفق العلماء على أنه لم يلحقه فى القرآن تقرير ولا نسخ ، وبذلك كانت من جزئيات المسألة الأصولية التى اختلفت فيها العلماء ، وهى :

<sup>(</sup>١) الآيات من ٤٤ إلى ٤٨ من سورة المـائدة ,

(شرع من قبلنا شرع لنا) ، وقد ذهب فيها الإمام الرازى والآمدى وجمهور الشافعية ، والأشاعرة ، والمعتزلة ، إلى أنه ليس شرعاً لنا .

ومن كلام الرازى فى تفسيره ، وهو بصدد تفسير قوله تعالى : « لـكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا » ، ما نصه :

احتج أكثر العلماء بهذه الآية على أن شرع من قبلنا لايلزمنا ، لأن قوله ، « ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ، يدل على أنه بجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة خاصة ، وذلك يننى كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر .

وقال فى خصوص آية القصاص: (واعلم أن هذه الآية دالة على أنه كان شرعا فى التوراة ، فمن قال : شرع من قبلنا يلزمنا ، إلا مانسخ بالتفصيل ، قال هذه الآية حجة فى شرعنا ، ومن أنكر ذلك ، قال : إنها ليست حجة علينا ) .

هذا ، وكثيراً ما نرى الحنفية يستدلون على قتل المسلم بالكافر ، والحر بالعبد، بقوله تعالى فى هذه الآية : « أن النفس بالنفس » ، فير د عليهم أرباب المذاهب الأخرى ، كالشافعية وابن حزم ، والشوكانى ، وغيرهم ، بأن الآية مما كتبه الله فى التوراة ، ولا تلزمنا شر اثم من قبلنا .

ومن هنا ، نری :

أولا: أن أكثر الأشاعرة والمعتزلة ، يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ، ما لم يطلب منا .

وثانياً : أن هؤلاء \_ بحكم ذلك \_ متفقون على عدم صحة الأستدلال بالآية على مشروعية الفصاص عندنا فيا دون النفس .

وثالثاً: يرفض كثير من الفقهاء فى الخلافيات الاستدلال بهذه الآية ، \_\_\_\_\_\_ كا لايقبلون من غيرهم أن يستدل بها .

و إذن ، فللباحث أن يساير هؤلاء جميعاً ، ولا يقبل هو أيضاً أن تكون آية المائدة ، مصدر تشريع للقصاص فيا دون النفس .

أما الآيات العامة التي استداوا بها ، فللباحث أن يناقش الاستدلال بها أيضاً ، على مشروعية هذا القصاص . وذلك أنها نزلت في رسم ما يكون بين المؤمنين والكافرين حالة الاعتداء ، لا فيا بين أفراد المؤمنين ، بعضهم مع بعض ، وارجع في هذا إلى سياق هذه الآيات ، ليتضح أنها في التشريع الخارجي الذي يكون بين الأمة وغيرها من الأمم ، لا في التشريع الداخلي ، الذي يكون بين أفراد الأمة الواحدة .

وكم من أحكام تشرع في الناحية الأولى ، ولا تشرع في الناحية الثانية .

وايست هذه المناقشة مبنية على تخصيص العام بسببه ، كما قد يظن ، وإنما هي إعمال للعام ، في حدود مايدل عليه لفظه في وضعه وسياقه ، وهذا شيء آخر ، غير تحكيم خصوص السبب في عموم اللفظ ، فالمناقش يرى أن الآية عامة ، تتناول كل اعتداء بين المسلمين والكافرين ، في المناضي والحاضر والمستقبل ، لم يحكم فيها سبب خاص ، كاعتداء خصوص الكفار الذين كانو ا وقت النزول .

على أن كثيراً من الماء برى أن هذه العمومات ، قد نسختها الآيات الموجبة للقتال ، فلا تصلح للاستدلال على شيء لم تنزل فيه .

و بهذه المناقشة يتبين أن هذه العمومات لا تصابح أيضاً أن تكون أصلا لتشريع القصاص فيما دون النفس ، بين المؤمنين بعضهم مع بعض م

أما الاستدلال بحديث أنس بن مالك ، فقد نوقش من جهة أنه جاء في بعض رواياته : أن الجناية كانت جراحة ، وفي بعضها كانت كسر ثنية .

ومن جهة أنه جاء فى بعضها أن الحالف : أنس بن النضر أخو الربيع ، وفى بعضها أنها أمه .

ومن جهة أن بمض المحدثين يرى أنها حادثة واحدة ، وأن بعضهم يرى أنها حادثتان .

ومن جهة أن بعض الرواة أسند إلى الرسول أنه أمر بالقصاص ، وأن بعضهم أسند إليه أنه قال : «كتاب الله القصاص » .

وللباحث أن يقول: إن لم يكن هذا إضطرابا يضعف قيمة الاستدلال بالحديث — فإن كلة « أمر » لا تخرج عن أنها حكاية حال ، بلفظ لايدرى عومه فيا يماثل من الحوادث . وخلاف الأصوليين في عموم هذا معروف ومشهور ، و بذلك لايتم الاستدلال بالحديث على فرض أن الذى صدر من الرسول كلة (أمر).

أما بالنظر إلى أن الذى صدر من الرسول ، هو كلة «كتاب الله القصاص » فقد اختلف العلماء فى المراد من كتاب الله فيها ، فرأى بعضهم أن المراد بها قوله تعالى : « أن النفس بالنفس » ، وقد علمت ما فيه ، ورأى بعضهم ، أن المراد به العمومات السابقة ، وقد علمت أيضاً ما فيها ، ورأى بعضهم أن المراد به حكم الله ، وعليه فحكم الله كا يكون بالنص يكون بالاجتهاد .

وللباحث أن يقول بعد هذا كله : إن الحديث على فرض صحته حديث آحاد ، وقد أنكر كثير من الأصوليين صحة الاستدلال به على مشر وعية العقو بات كالحدود والقصاص .

و بعد \_ فللناظر فى هذه المناقشة ألا يعتبر القصاص فيما دون النفس من (فقه القرآن والسنة ) ، وليس معنى هذا ، أنه ليس من الفقه أصلا ، فإن للفقه مصدراً قو ياً آخر ، معتداً به ، وهو الإجماع .

فقد اتفقت الأمة من لدن النبى صلى الله عليه وسلم على مشر وعية القصاص فى الجروح ، ثم تلاحقت أجيال الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين على مشر وعيته، من غير أن يعلم مخالف فيه ، أو منكر له .

وقد وضع الفقه الإسلامي بمذاهبه المتمددة ، وألفت فيه الكتب ، وانتشرت في جميع أنحاء المممورة ، ونوقشت فيها جميع المسائل الخلافية ، وكلها مع ذلك مجمة على أحكام القصاص فيا دون النفس ، وعلى أنه مشروع في الإسلام ، شرعا عاما ، وليس من التمزير الذي يوكل الأمر فيه إلى الإمام ، إن شاء نفذه ، وإن شاء تركه ، تبعاً لما يرى من الله فهو فقه إسلامي ، ولكن ليس من فقه القرآن والسنة ، وكفي بالإجماع دليلا على المشروعية .

# المستولية المدنية والجنائية في الشريعية الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية اكتفت فى قسم المعاملات بالإرشاد إلى أن القصد إنما هو تحصيل المصالح ، وحفظ النظام والحقوق ، وترقية الحياة . ولذا لم تأت فيه غالباً إلا بما يشبه القوانين السكلية . أما التفاصيل والتطبيق على الجزئيات التى لا تقف عند حد والتى تختلف وجهة الحق فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة فقد تركتها الشريعة إلى ما يتفق عليه أهل الرأى و يرشد إليه النظر فى كل زمان ومكان قال الله تعالى فى سورة النساء : « ولو ردوه إلى الرسول و إلى أو لى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

وقد كان للفقهاء في البحث طرق متعددة ، فنهم من كان يقف عند الدلالة اللفظية للنص الوارد في أصل التشريع . ومنهم من كان ينظر إلى العلة التي بني الحسم عليها فيحكمها و يقيس النظير على النظير ، ومنهم من كان يحم المصلحة التي جاءت لها الشريعة ، وكثيراً ما كانوا يرجعون في ذلك إلى ما تدل عليه العادة وترشد إليه ظروف الحياة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . وقد كان اختلافهم في طرق البحث على هذا النحو بعض الأسباب التي أدت إلى تعدد المذاهب في الفقه الإسلامي وكثرة الآراء والنظريات حتى في المذهب الواحد . وأن الناظر في مذهبي المالكية والحنفية ليجد أمثلة كثيرة لما بني من الأحكام على المصلحة والعرف . وقد أحدث كل ذلك للفقه الإسلامي ثروة تشريعية واسعة النطاق ، عظيمة الأثر .

## المئولية المرنية في الفت الإست لامي

على هذه الطريقة التي عرفناها للفقهاء في البحث بحثوا مسائل الإتلاف وعرضوا لأسباب الضمان وأوسعوا القول فيها تفريعاً وتخريجاً بما لا يدع مجالا لباحث وسنقدم هنا كليات عن المسئواية المدنية عندهم تبين :

معناها ، وأساسها فى أصل الشريعة ، وموقف العلماء من تطبيقها ، وأسبابها ، وتأثير عوارض الأهلية فيها ، وتحملها عن الفاعل ، وطرق رفعها وطرق إثباتها ، والتعويض الواجب بها . تاركين فى كل ذلك التفصيل والتوجيه لكتب الفقه فى المذاهب المختلفة .

## ١ ــ معنى المسئولية المدنية

لعل كملة « ضمان » أو « تضمين » فى الفقه الإسلامى أقرب ما يؤدى المهنى المراد من كملة « مسئولية مدنية » فى الفقه الحديث . ومن الواضح أن تضمين الإنسان عبارة عن الحسكم عليه بتمويض الضرر الذى أصاب الغير من جهته .

والتمويض قسمان: منصوص عليه فى الشريعة كالديات وأروش الجراحات وغير منصوص وهو ما يقدره الحاكم إما بنفسه و إما بواسطة الخبراء الفنيين كقيم المتلفات المالية أو البدنية التى ليس للشرع فيها تقدير وقد عرف ذلك الأخير عند الفقهاء باسم « حكومة عدل » .

والضرر منه ما يصيب الإنسان في نفسه أو ماله ومنه مايصيبه في شرفه وسمعته.

فالأول كا تلاف عضو أو مال ، والثانى كالقذف وكالإعراض عن المخطوبة بعد تمام الخطبة بغير سبب ظاهر معروف . وكما يتنوع الضرر باعتبار محله إلى هذين النوعين يتنوع باعتبار سببه إلى ما يأتى :

ما ينشأ عن مخالفة عقد بين المعتدى والمعتدى عليه ، وما ينشأ بالاستيلاء على ملك الغير بطريق القهر ، وما ينشأ عن إتلاف مال الغير ، وما ينشأ عن التسبب في الإتلاف .

والتسبب كما يكون بإحداث علة الإتلاف يكون بالتقصير في القيام بما يجب من وسائل الحفظ الممكنة . وكما يُسأل الإنسان عن الضرر الذي ينسب إليه يسأل أيضاً عن الضرر إذا كان نتيجة لعمل الموضوع تحت يده من حيوان أو جماد أو تلميذ .

ونستطيع بمد الذي تقدم أن نقول: المسئوليسة المدنية لابد في تحققها من ضرر ترتب على إخلال بحق ثابت للغير إما بالمقد و إما بالشرع فلا مسئولية حيث لا ضرر ولا مسئولية حيث لا إخلال بحق مقرر.

وقد قسم الفقهاء الحق إلى قسمين : حق الله . وحق العبد . فحق الله هو ما يتملق به النفع العام للمالم فلا يختص به أحد دون أحد ، ولعظم خطره نسبوه إلى الله تنويها بشأنه وذلك كرمة الطرقات وكحد الزنا والسرقة وشرب الخر .

وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة كرفة مال الغير . وحق الله لا يباح محال ولا يصح فيه الإسقاط ولا تقبل فيه الشفاعه بعد ثبوته ، ولكل واحد من الناس أن يتقدم بطلبه ، و إذا لم يتقدم أحد منهم بطلبه فللإمام أن يطلبه ؛ حفظًا لحقوق العامة وصونًا لمصالحهم ، التي جعل الإمام حفيظًا عليها ومستولا عنها أمام الله وأمام الأمة ، وأما حق العبد فيباح بالتمليك أو الإباحة من صاحب الحق ،

و يصح فيه الإسقاط والتجاوز عن مسئولية الإخلال به ، ولابد فيه من طلب صاحب الحق إما بنفسه أو نائبه .

## ٢ ــ الأصل الشرعي للمسئولية المدنية

قرر القرآن الكريم — وهو الأصل الأول للتشريع الإسلام — مبدأ المسئولية المدنية فيما يتعلق بحق الله بقوله تعالى في سورة المائدة آية « ٩٥ » : « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم » . وقررها فيما بتعلق بحق العبد وهو القتل الخطأ بقوله تعالى في سورة النساء آية « ٩٢ » : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » .

وقررتها السنة النبوية -- وهي الأصل الثاني للتشريع - في حق العبد من جهات :

قررتها على الإنسان يعتق نصيبه من العبد المشترك بينه و بين غيره . روى أحمد وأبو داود أن رجلا أعتق شقصاله في مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمل خلاصه عليه في ماله وقال : ليس لله عز وجل شريك . ومن هنا يتضح مبلغ حدب الشريعة الإسلامية على الرقيق وانتهازها الفرص لتحريره مع المحافظة على حق المالك فهي لم تر تنصيف الحرية ولم تر الشركة مانعة من خلوصها ولم تهدر نصيب الشريك الذي لم يعتق نصيبه .

وقررتها على الرجل يبيع ثم تبين أن المبيع ليس ملكا له فيأخذه صاحبه . روى أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع « المشترى » من باعه . ولأحمد

وابن ماجه إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به و يرجع المشترى على البائع بالثمن . وهذا يعد من المسئولية الناشئة عن مخالفة مقتضى العقد .

وقررتها على الرجل يمديده إلى مال الغير فيأخذه قهراً بدون إذن ثم يهلك، «على اليد ما أُخذت حتى ترد»، وهذا أصل في المستولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء « بالغصب ».

وقررتها على الطبيب يعالج : وهو ليس أهلا للملاج فيتلف ما يعالجه . روى أبو داود والنسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» وقال: « أيما طهيب تطبب على قوم لا يعرف تطببه قبل ذلك فأعنت فهو ضامن » .

وقررتها على التقصير ف إغاثة الملهوف : بما يحفظ حياته وتركه حتى بموت . جاء عن أحمد أن رجلا أتى أهل بيت فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية وقال أحمد وأنا أقول به .

وقررتها فى الإتلاف بالمباشرة : عن أنس رضى الله عنه قال أهدى إلى النبى صلى الله عليه طعام فى قصعة فضر بت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « طعام بطعام وإناء بإناء ».

وقررتها فى إتلاف الماشية زرع النير: روى أحمد وأبو داود وابن ماجة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه ، فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضمان على أهلها .

وقررتها فى الإتلاف بوقف الدابة بالطريق العام . عن النمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من وقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين أو فى سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن . « الدارقطنى » .

وهذا ومن يتبع السنة وقضاء الرسول وأسحابه من بعده يجد كثيراً من جزئيات المسئولية المدنية . ونحن نكتني بهذا القدر مع ماثبت من روايات متعددة عنه صلى عليه وسلم من قوله : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ فإنه قاعدة كلية يرجع إليها في تطبيق جزئيات المسئولية والمؤاخذة بها . وقد كانت هذه الوقائع وغيرها أساساً لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاء كأصل من أصول الشريعة المسلم بها عند الجميع . ومن ذلك قولم : « الضرر يزال » و « الضرر مدفوع بقدر الإمكان » و « الضرر الحاص يتحمل لدفع الضرر العام » كان لهذه القواعد أثر كبير في تطبيق مبدأ المسئولية عن الضرر ، وكان لها في الوقت نفسه أثر بالغ في دفع المسئولية كا قرروه في أكل الميتة المضطر وإساغة اللقمة بالشراب المحرم والتلفظ بكلمة الكفر للإ كراه وفي أخذ مال المتنع من أداء الدين بغير إذنه وفي دفع الصائل أو المنتهب أو المتلصص أو الباغي .

## ٣ ــ الفقهاء الإسلاميون ومبدأ المسئولية المدنية

مع اتفاق الفقهاء على مبدأ (تعويض الضرر) أخذاً من النصوص الشرعية المتقدمة ، و إعمالا للقواعد المتفق عليها ؛ فإنهم اختلفوا فى مدى تطبيق هذا المبدأ اختلافا واسع الشقة .

فهنهم من توسع فيه إلى أقصى حد ممكن مراعياً فى ذلك جانب المجنى عليه والمحافظة على الحق الذى يملكه بالعقد أو الشرع . ومنهم من ضيق فيه إلى أقصى حد ممكن أيضاً عملا بأصل براءة الذم ولا يصار إلى خلافه إلا بوضوح وجلاء

ف الإخلال وفي نسبة الإخلال إلى الجاني و بعد الشبه عن معنى التملك أو الاباحة .

و يجدر بنا أن تورد هنا بمض النظريات التي اختلفوا فيها تصويراً لموقفهم إزاء ذلك المبدأ الذي اتفقوا على تقرر أصله . وسترشدنا مواقفهم في تلك النظريات إلى أن التفكير الفقهي الإسلامي ارتكر على حرية واسعة النطاق ، وأنه كان متى خلا جوه من نص قاطع لا يحتمل التأويل اندفع في النظر وتقدير المصالح واستخراج العلل ومعرفة الأحكام إلى أبعد حد يمكن أن يجول فيه نظر ناظر وعقل عاقل .

## أمثلة من مواضع الخلاف :

(۱) يرى الشافعية والحنابلة أن التعويض كما يكون بإتلاف الدين أو إتلاف وحزء منها أو إتلاف المنافع التي تحدث باستعالها وقتاً فوقتاً ، و يرى المالكية والحنفية أن المنافع لا تضمن وقد عرضوا لهذه المسألة في باب الغصب وأوردوا حجج الفريقين وعلى هذا قال الحنفية ومن وافقهم أن منافع المغصوب لا تضمن ، فمن غصب دابة واستخدمها أو لم يستخدمها أن منافع المغصوب لا تضمن ، فمن غصب دابة واستخدمها أو لم يستخدمها ولكن ضيع منافعها على صاحبها مدة فإنه لا ضمان عليه . وقال الآخرون عليه الضمان قالوا: والكلام فيما له منافع تستباح بعقد الإجارة كالمقار والثياب والدواب فأما الغنم والشجر والطير ونحوها مما لاتستحق منافعها بموض فإنه لاضمان لمنافعها .

ولعل هذا الاستثناء بالنظر إلى بلاد لم يجر العرف فيها باستحقاق العوض على منافع هذه الأشياء . أما البلاد التي يجرى العرف فيها بهذا النوع من الاستئجار فيظهر أنهم يقولون بالضمان في منافعها لتحقق العلة التي بنوا عليها الضمان .

ومما تضمن منافعه عندهم الحر يستخدمه الغير بالإكراه أو يحبسه مدة لمثلها أجر.

ويقاس على ذلك ضمان مدة الجرح الذى أحدث فيه ومنع به عن العمل ؛ فإنه حبس عن العمل وتفويت للمنفعة المتقومة .

وقد عرض الإمام الدز بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة ٦٦٠ ه في كتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لهذه المسألة وكتب فيها فصلا ممتماً يجدر بالباحث أن يرجع إليه .

· وكذا تكلم عليها ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغنى جزء خامس . صفحة ٤٣٥ .

وقد نظر في هذا المقام متأخرو الحنفية ورأوا ما في مذهب الشافعية والحنابلة من إنصاف وعدالة فقرروا أن منافع المقار الموقوف مضمونة سواء أكان معداً للاستغلال أم لا؛ نظراً للوقف وأن المعد للاستغلال مضمونة منافعه موقوفاً أم غير موقوف ، وكذا رأوا ضمان المنافع في أموال اليتامي عامة . وفي الحجتبي : وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المستغلات والأوقاف وأموال اليتامي ويوجبون أجر منافعها على الغصبة ، اه . جلبي على الزيلمي . ولعلنا ندرك من موقف المتأخرين في هذه المسألة ما يدل دلالة واضحة على أن الفقهاء الإسلاميين كانوا يتلمسون أحكام المصالح أني وجدوها ولو خالفوا في ذلك مذاهب أثمتهم من غير غضاضة ولا تحرج .

(ب) ومن مسائل الخلاف أن أبا حنيفة يرى مسئولية المسلم إذا أتلف مال الذمى الذمى يحرمه الدين الإســــلامى ، كالخر والخنزير ، و إن كان المسلم قاصداً بإتلاقه الأجر والثواب من الله ، وخالف الشافعى فى هذا وقال لا ضمان عليه فى إتلاف ما حرمه الشرع و إن كان مملوكا لغيره . و يعتمد أبو حنيفة فى تقرير هذه المسئولية على أن الدين أمرنا بتركهم وما يدينون، وقد روى أن عمر سأل عماله

ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمور؟ فقالوا نمشرها فقال : لا تفعلوا وولوهم بيمها وخذوا العشر من أثمانها . قال أبو حنيفة لولا أنها متقومة وأن بيمها جائز لهم لما أمرهم بذلك ، ومن المعلوم أن التقوم أصـــل الضمان والمسئولية . أما إهدار تقومها فإيما هو بالنسبة للمسلم فقط .

- (ح) ومن تلك المسائل أن أبا حنيفة وأبا يوسف يقرران أن المسئولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى لابد فيها من إزالة يد المالك و إثبات اليد القاهرة، ويرى محمد من أثمة الحنفية أنه يكنى فيها تفويت يد المالك . ويرى الشافعى أنه يكنى فيها إثبات اليد القاهرة . وعلى هذا الخلاف قال أبو حنيفة وأبو يوسف ؛ إن هذه المسئولية لا تتحقق في العقار ، وحكم الشافعي ومحمد بضمانه . أما زوائد المغصوب فمحمد يرى كأستاذيه عدم ضمانها لعدم تفويت يد المالك فيها . ويرى الشافعي ضمانها لإثبات اليد القاهرة ومن فروع المسألة ما لو غصب رجل دابة وساقها فتبعها ولدها ، فتلف الولد بذئب اعتدى عليه فإنه لا يضمن الغاصب إن لم يسق الولد معها ، ويرى الشافعي الضمان .
- (د) يرى أبو حنيفة أن لا مسئولية على صاحب الماشية إذا أتلفت ولم يكن معها أحد بأن انفلتت ليلاً أو بهاراً ، ويرى غيره أن المسئولية كما تتجه إلى السائق أو القائد أو الراكب تتجه أيضاً إلى من هى تحت يده إذا انفلتت؛ لتقصيره فى حفظها فيسأل عن الضرر الذى تحدثه وهى تحت يده متى كان حفظها مقدوراً له ، وقد مرت هذه فى أقضية النبوة التى رويناها .
- (ه) يرى أبو حنيفة أن المعقود عليه فى الأجير المشترك وهو ما يعمل لغير واحد هو العمل فقط والحفظ ضر ورة يستدعيها العمل من غير أن يرد العقد عليه، ويرى غيره أن المعقود عليه العمل والحفظ مماً. وتفرع على هذا الخلاف أن المين إذا تلفت فى يد الأجير بغير فعله، وكان بما يمكن الاحتراز عنه لا ضمان على

الأجبر عند أبى حنيفة و يرى غيره الضان. وهناك قال متأخرو الحنفية: يفتى بقول غير الإمام صيانة لأموال الناس، وفى الزيلعى: (و بقولها يفتى لتغير أحوال الناس، و به تحصل صيانة أموالم ؟ لأنه إذا علم أنه لايضمن ربما يدعى أنه سرق أوضاع من يده). ومن هنا يتبين أن اختلاف الأثمة فى مسئولية الأجير المشترك عما تلف بغير فعله اختلاف مبنى على اختلاف أحوال الناس فى الأمانة والصدق.

وهذه ظاهرة من ظاهرات المرونة الواسعة التي ترافق الفقه الإسلامي في جميع المصور والأحوال .

أما مستولية الأجير عن التلف يحصل بعمله فإن أبا حنيفة يقول بها ، وذلك كتخريق الثوب من الدق وغرق السفينة من المد . ويرى غيره عدم الضمان ، فأبو حنيفة يرى أن العمل السايم هو المعقود عليه ، وهو في قدرة العامل ، ويرى غيره أن التحرز عن المعيب ليس في قدرة العامل . وإذا كان هذا هو مبنى الخلاف فإنا نستطيع أن نتحاكم في المسألة إلى أهل الخبرة بالصنائع ــ هل العمل المصلح في الوسع والمفسد مما يمكن التحرز عنه ؟ فإن كان جوابهم « نعم » فالرأى رأى أبي حنيفة و إن كان « لا » فالرأى رأى غيره ، و بذلك خرج الخلاف عن أن يكون فقهيا تعرف حجته من الفقهاء إلى موضوعى ، يعرف من أهل الصنائع يكون فقهيا تعرف حرى به العرف في بلادنا اعتبار الأجير في أحوال التلف مقصراً فيا يمكنه أن يتوخاه من المصلحة ، و إن ذلك من مقتضيات الصنعة ، و بناء على فيا يمكنه أن يتوخاه من المصلحة ، و إن ذلك من مقتضيات الصنعة ، و بناء على المسئولية فيه .

(و) يرى الحنفية أن حق الله وحق العبد إذا اجتمعا فى شيء ونفذ أحدها سقط الآخر . وعلى ذلك قالوا : « لا يجتمع قطع وتغريم فى سرقة » و « لا يجتمع حد وصداق فى إكراه على الزنا » . و يرى غيرهم أنه لا تنافى بين الحقين فلا يمنع تنفيذ أحدهما تنفيذ الآخر .

(ز) يرى الحنفية أن ( الاضطرار لا يبطل حق النير ) وفرعوا عليه أن من قتل جملا صائلا عليه يضمن ، و إن كان فى قتله مضطراً لدفع الضرر عن نفسه ، ومن أكل طعام غيره لدفع مخصة يضمن وخالف الشافعى فى هذا ، وأسقط المسئولية بالاضطرار ؛ لوجود الإذن والإباحة من الشارع ولا تجتمع إباحة وضمان . وفرق غيرها بين ما إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف عن المتلف كأكل كالجل الصائل فلا يضمن و بين ما إذا كان لدفع أذى المتلف بالمتلف كأكل الطعام المضطر فيضمن . هذا التفصيل لفقهاء الحنابلة .

هذه بعض مما اختلف الفقهاء فى تطبيق مبدأ التعويض عليه . و إن الناظر فى هذه المسائل وما ماثلها إذا كان ذا روح فقهية ، و إلمام بأصول البحث عند الأثمة ، يجد له مجالا لترجيح ما يتفق عليه جميعهم ، وتشهد له أصولهم ، وقد يكون له من العرف الحادث ونظام الحياة الجديد ما يساعده على الوصول إلى الحكم الذى يحفظ على الناس مصالحهم ويقف بحرياتهم عند حدها النافع .

# ٤ - أسباب المستولية المدنية

لا نستطيع أن نعرض في هذه الرسالة لجميع فروع المستولية المدنية التي عرض لها الفقه الإسلامي فإنها قد سردت في جميع أبوابه وألفت فيها كتب مستقلة وعقدت لها فصول طويلة في سائر كتب المذاهب الفقهية وسنكتني بعد الذي أسلفنا بموجز عن أسبابها الأربعة التي استخلصناها من كلام الفقهاء وأجملناها في السكلام على معنى المستولية المدنية في الفقه الإسلامي.

#### (١) للستولية الناشئة عن مخالفة العقد:

للعقد طبيعة تقتضى أحكاماً خاصة . وقد يقترن العقد بشرط لأحد المتعاقدين

أولها مصرح به في صيغته أو مدلول عليه بالمرف ، فالإخلال بما تقتضيه طبيعة العقد أو يقتضيه الشرط سبب من أسباب المستولية . فالعقد يقتضى بطبيعته سلامة المعقود عليه من العيب أو الاستحقاق فإذا ظهر بعد القبض أحدها تحققت المستولية ، وقرر الفقهاء بناء على هذا مستولية « المستأجر » عن الضرر الذي يصيب الدين المستأجرة ومستولية « الأجير » وهو العامل الذي يستأجر على على بعد أن قسموه إلى خاص ومشترك ، و بينوا المعقود عليه مع كل منهما ومتى تتجه المستولية عليهما . وكما قرروا في الإخلال بما تقتضيه طبيعة العقد على هذا النحو ، قرروها في الإخلال بالشرط المصرح به في المعقود . وقد اختلف العلماء في قرن المعقود بالشروط فنهم من منع مطلقاً ، ومنهم من أجاز مطلقاً ، ومنهم من فصل أنه فنع الشرط الذي لا يلائم العقد وأباح الشرط الملائم . وقد جاء اعتبار الشرونية في كلام النبوة « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما » .

ومن قواعد الحنفية فيا يحتص بالشروط « يلزم مراعاة الشرط بقد للمكان »، وهم يريدون بهذا أن الشرط متى أمكن مراعاته وتحققت له فائدة وجب اعتباره وكان الإخلال به موجباً للمستولية . ويلاحظ أن الشافعية يرون في هذا المقام أن الشرط يجب مراعاته متى أمكن ، وإن لم يكن مفيداً ، حتى لو أمر رب الوديعة المودّع أن يحفظها في بيت معين من الدار كان الإخلال به والحفظ في غيره من الدار موجباً للمستولية .

وكما قرروا المستولية في الإخلال بالشروط المصرح بها على هذا النحو قرروها في الإخلال بها إذا دل عليها العرف المتبادل بين الناس و إن لم يصرح بها . وقد جاء في قواعد الفقهاء « أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط » و بذلك تكون مخالفتها إذا أحدثت ضرراً توجب مسئولية المخالف . وقد اعتبر الفقهاء العرف أصلا كبيراً لكثير من الأحكام ورتبوا اختلافها على اختلافه ، و بلغ

من أمر العرف عند بعض الفقهاء أن كان مخصصاً لعموم النص وقاضياً على القياس. ومن الحفوظ عندهم كقاعدة قولهم:

والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار وألف فى تأثير العرف على الأحكام الإمام ابن عابدين الحنفى رسالته المعروفة باسم « نشر العَرف فى بناء بعض الأحكام على العرف » .

## (ت) المسئولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى :

اتفق العلماء على أن من أسباب الضمان أن يزيل الإنسان يد المالك عن ملكه ويضع يده عليه . واختلفوا بعد ذلك في تفويت يد المالك فقط أو إثبات اليد القاهرة هل يكفي أحدها في تحقق المسئولية عند هلاك المال؟ وقد سبق أن هذه إحدى مسائل المسئولية التي اختلف الفقهاء فيها ، وقد أفردوا لها كتاباً على حدة سموه «كتاب الفصب » ، عرضوا فيه لمعنى الغصب لها كتاباً على حدة سموه «كتاب الفصب من الغاصب ، عرضوا فيه لملك الفاصب وأحكامه المترتبة عليه ، وحكم الغصب من الغاصب ، كا عرضوا فيه لملك الفاصب المفصوب إذا أدى الضمان ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالفصب ، ونحن نكتنى بالإرشاد إلى ما كتبوا والتوصية بالاطلاع عليه .

## (خر) المسئولية الناشئة عن مباشرة الإتلاف :

الإتلاف مباشرة : هو إتلاف الشيء بالذات ، ويقال للفاعل « مباشر » و إتلاف الشيء : إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ، وقد اتفق الفقهاء على أن من أتلف مالا أو نفساً أو عضواً من نفس أو فوت جمالا في عضو بغير حق شرعى ، فعليه مسئولية ما أتلف . وتسكلموا في باب الجنايات على إتلاف النفس والأعضاء الموجب للضمان المالي وتسكلموا على الضمان الواجب ، وهو دية النفس ودية الأعضاء وحكومة العدل ، وقد سبق ترجيح المسئولية عن إتلاف المنافع .

ومن فروع مسئولية الإتلاف تقرير الضمان على من أحدث جرحا فى غيره ولم يبق له أثر ، فقد قرر أبو يوسف على الجانى أرش الألم وهى حكومة عدل . أما أبو حنيفة فرأى عدم المسئولية متى برئت الجراحة ، ومحمد رأى تقدير أجر الطبيب وثمن الدواء .

ولا تنس ما تقدم عن الحنابلة من ضمان المنافع التي فاتت المجنى عليه مدة الجراحة .

ومن فروعها مسئولية خطأ الطبيب إذا تجاوز الحد المعتاد ، أو أهمل فى العلاج ، أو لم يكن من أهل الطب . وفى تقرير هذه المسئولية حفظ الأرواح التى يتلاعب بها بعض الأطباء ، وحفز للأطباء على التنبه إلى واجبهم ، واتخاذ الحيطة اللازمة فى أعمالهم المتعلقة بحياة الناس .

ومن فروعها مسئواية التشويه الممروفة بمسئولية « العاهة المستديمة » ، فقد قالوا : من ضرب إنساناً فاصفر سنه أو احمر مع بقاء المنفعة — عليه مسئولية ما أحدث . وقد وردت بذلك آثار صحيحة تدل على مبلغ عناية الفقه الإسلامى بتحرى المدالة وحفظ الحقوق .

ومن فروعها مسئولية تجاوز حدود السلطة المخولة ، وقرروها على ناظر الوقف إذا فعل مالا يسوغ له أن يفعله وعلى الوكيل والوصى كذلك ، وقرروها في تأديب الصبى والزوجة .

# (د) المستولية الناشئة عن التسبب في الإتلاف:

الإتلاف تسببا هو : إحداث أمر يفغنى إلى تلف شىء آخر على جرى العادة ، ويقال للفاعل « متسبب » كمن قطع حبل قنديل معلق فسقط القنديل وانكسر ؛ فإن الفاعل بالنسبة لتلف الحبل مباشر ولكسر القنديل متسبب .

ولا بد في الضمان بالتسبب من أمور ثلاثة : (١) التعدى. (٢) تحقق السببية بين الفعل والضرر ، وذلك بأن يكون مؤدياً إليه غالباً . (٣) ألا يقطع سببية الفعل للضرر قاطع أجنبي من الفاعل ، ويتفرع على الشرط الأول أن من حقر بئراً في غير ملكه و بلا إذن صاحب الأرض فوقع فيه إنسان ضمن ، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو أذن المالك ، ويتفرع على الثاني أن من حفر قناة صغيرة لا يموت ما يقع فيها عادة ووقع فيها إنسان أو حيوان ومات لا ضمان ، ويتفرع على الثالث أن من حفر بئراً في ملك غيره وأوقع إنسان نفسه فيه أو أوقعه غير المالث أن من حفر بئراً في ملك غيره وأوقع إنسان نفسه فيه أو أوقعه غير الحافر لا ضمان على الحافر لا نقطاع معنى السببية بالفعل الطارئ ، ومن ذلك إذا أوقد رجل ناراً في داره كالمعتاد فهبت ريح طيرت منها شرارة أحرقت نفساً أو مالا لا يضمن ، وقد استثنى الفقهاء من هذا الشرط مسئولية من سعى كذبا أو مالا لا يضمن ، وقد استثنى الفقهاء من هذا الشرط مسئولية من سعى كذبا ومالا لا يضمن ، وقد استلى الفقهاء من هذا الشرط مسئولية من سعى كذبا وإن كان فعل السلطان فغرمه السلطان فإنهم حكموا بتضمين الساعي متى ظهر كذبه وإن كان فعل السلطان طرأ على التسبب . « وتنظر في هذا : الفتاوى الخيرية جزء ثان » .

ومن القصواعد التى بنيت على الشرط الثالث قولهم: « إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحسكم إلى المباشر » وقد تكلم صاحب الأشباه على هذه القاعدة و بين أن الدال على مال الغير ليُشرَق لاضمان عليه لأن السرقة تخللت بين الدلالة والتلف ، ولم تكن الدلالة علة للسرقة و إنما علتها سوء اختيار الفاعل ، نم أوجبوا مسئولية المودّع إذا دل السارق على الوديمة فسرقها لأن الدلالة في هذه الحالة إخلال بواجب الوديمة وهو الحفظ ، فالضمان ليس لذت الدلالة بل لأنها تضمنت على الحفظ وهوموجب للمسئولية بمقتضى طبيعة عقد الوديمة . و إن معرفة ما يقطع السببية عما لا يقطعها تحتاج إلى شيء كثير من الدقة والاستمانة بالمرف وأهل السببية عما لا يقطعها تحتاج إلى شيء كثير من الدقة والاستمانة بالمرف وأهل

الخبرة فى طبائع الأشياء والحيوانات . وهنا تظهر دقة القاضى ونباهته . أما الأساس الفقهى فواضح .

## النسبب إبجابى وسلبى :

قد يعمل الإنسان عملا فينشأ عنه الإتلاف، وقد يهمل القيام بعمل مطاوب منه فيحصل التلف ، والحالة الأولى هي التي نعبر عنها « بالتسبب الإيجابي » . والحالة الثانية هي التي نعبر عنها « بالتسبب السلمي » وقد فرض الفقياء فروعا كثيرة في النسبب بعضها يرجع إلى الأول و بعضها يرجع إلى الثاني ، ومما يرجع إلى الأول وقف الدابة في الطريق المام ورش المـاء فيه ووضم الأحجار وكل ما من شأنه أن يحدث ضر راً وفعله الإنسان في الطريق العام بغير إذن الحاكم وأحدث ضرراً في نفّس أو مال . ومنه ما نعبر عنه « بمسئولية الصيحة المفاجئة » فقد جاء في « التأترخانية » :منصاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب الدية . و في عجم الفتاوى : لو غير صورته وخوف صبياً فجن الصبي يضمن . ومن التسبب الإيجابي المسئولية المعروفة « بمسئولية سوء استعمال الحق » وأساسها عندهم أخذا من الفروع أن يملك الإنسان تصرفا أو فعلا ، ولسكن يحدث إذا أوقعه على بعض الوجوه إضراراً بالغير . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسئولية ، فبعضهم لا يثبتها . ويعطى الإنسان الحق في أن يستعمل حقه على أي وجه يريد ولا يوجه عليه في ذلك مستولية ما ، و بعضهم يثبتها و يرى أن شرط تصرف الإنسان فما علك ألا يحدث ضرراً بغيره . وقد جاء في قواعد الحنفية لا تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضر ربه غيره » قال الحنفية : والقياس أنه يصح و إن تضرر به الغير ، لأنه تصرف في خالص ملكه ولكن ترك القياس في محل يتحقق فيه الإضرار بالغير عملا بحديث « لا ضرر ولا ضرار » . ومن فروع سوء استمال الحق ما لو ستى أرضه بما فوق الممتاد أو فى غير نوبتها فنزّت أرض جاره أو غرقت فإنه يضمن . ومن فروعها بناء التنور فى الدار للخبز وتثبيت رحا الطحن ومدقة القصار .

ومن التسبب الإيجابى فتح باب الضياع كفتح القفص للطائر ، والباب للدابة وغيرها من كل ما يمكن الحجوس من الفرار بشرط ألا يطرأ عليه ما يقطع تسببه كما إذا فتح الباب وهيج الطير غيره فإنه لا ضمان على الفاتح ؟ لأن عمل الفير تخلل بين الفعل والتلف و يمكن أن يضاف إليه التلف .

وعلى هذه المستولية يمكن تطبيق تسهيل طرق الفرار من الحاكم للجناة وطمس معالم الجناية . ومن النسبب الإيجابي ما قرره الفقهاء من مستولية رجوع الشهود عن الشهادة ومستولية خطأ القاضي في الحسكم و بينوا في هاتين المستوليتين شرط الضمان وعلى من يسكون في الخطأ والعمد وحق الله وحق العبد . ولتراجع كتبهم في هذا .

## (ه) المستولية الناشئة عن التقصير فيما يجب:

ذكرنا أنواعاً من المستوليات الناشئة عن التسبب الإيجابي . أما مستوليات التسبب السلبي فترجع إلى هذه القاعدة العامة « إذا قصر الإنسان في القيام بما بجب عليه بالشرع أو بالعقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف » قرر الفقهاء هذا الأصل في فروع كثيرة تراها في الوديعة والإجارة بعد انتهاء المقد والإعارة بعد انتهاء المقد والإعارة بعد انتهاء المدة وتراها في باب الأنفس والحقوق العامة .

وقد سبق أن روينا أن رجلا أنى أهل بيت فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية ، وقال أحمد: وبه أقول. وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: فى هذا الحديث دليل على أن من منع غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب

مع قدرته على ذلك فمات ضمن لأنه متسبب بذلك ، وسد الرمق واجب ، وجاء في كتاب « معين الحـكام » : صبى ابن ثلاث سنين وحق الحضانة الأم فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم . وفيه امرأة تصرع أحيانًا فتحتاج إلى حفظها لئلا تقع في النار وهي في منزل الزوج فعليه حفظها وإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في النار عند الصرع فعليه ضمانها. وفيه : امرأة تركت ولدها عند امرأة وقالت لها : هو في حجرك حتى أرجع فذهبت المرأة الثانية وتركته فوقع الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان بمن لايحفظ نفسه . وقال الإمام الدردير المالكي المتوفى سنة ١٢٠١ ه في كتابه « الشرج الكبير على منن خليل»: يضمن من ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال قدر ﴿ على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس الدية . وفي المال القيمة . والمرآد بالمستهلك في عبارته المعرض للهلاك . قال : وتخليصه واجب على من قدر عليه ولو بدفع مال من عندهو يرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له ربه في دفع المال لخلاصه . و يدخل في هذا الأصل مستوليات أجير النقل والرعىوالحر اسةإذا قصروا في حفظ ما بأيديهم حتى تحقق التلف. ويتجلى في تقرير هذه المستولية على هذا النحو مقدار عناية الفقه الإسلامي بحق الإنسان على الإنسان و إن لم يكن بينهما النزام خاص وأنه يوجب الحفظ والمستولية .

# ه – تسلسل السببية وحصول الضرر بالسبب الأخير

قال الفقهاء : لو وسقط حائط إنسان على حائط آخر فسقط الحائط الثانى على رجل فقتله ضمن صاحب الحائط الأول لأن تسبب حائطه لم ينقطع . و إن عثر إنسان بتراب الحائط الثانى لا يضمن الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا الثانى إلا إذا علم بسقوط حائطه ولم ينقل ترابه فى مدة تسم النقل . وقالوا : لو أشهد على حائطه

بالميل فلم ينقضه صاحبه حتى سقط فقتل إنسانًا ثم عثر رجل بنقضه وعثر آخر بالقتيل وعطبا كان ضمان القتيل الأول وعطب الثانى على صاحب الحائط لأن الحائط ونقضه مسئولان منه أما التلف الحاصل بالقتيل الأول فليس عليه لأن نقله ليس مسئولا منه .

نأخذ من هذين الفرعين أن تسلسل السببية يوجب الضمان على صاحب السبب الأول إذا بقى معنى تسببه فى السبب الأخير . أما إذا انقطع وأضيف الضرر إلى غيره فإنه لا يضمن .

# ٣ ــ المسئولية عن فعل الغير

كا قرر الفقهاء مسئولية الإنسان عن الإتلاف مباشرة أو تسبباً إنجابا أو سلبا — قرروا مسئوليته أيضا عن فعل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير في رعايته وتحت يده ، وذلك يشمل الحيوانات والجادات والتلاميذ . أما عن الحيوانات فقد عقدوا لها بابا على حدة تحت عنوان « جنابة البهيئة » وقد توسع الحنابلة في هذه المسئولية وذكروا فروعا كثيرة ضمنوا فيها صالحب الحيوان إذا أتلف مالا أو نفساً وكان في استطاعته أن يحول بينه و بين الإتلاف ، وقد سبق أن روينا فيها حديث البراء بن عازب .

أما عن الجماد فتكلموا على مسئولية الإنسان عما يحدثه ووضعوا له فصلين أحدها تحت عنوان « ما يحدث الرجل في الطريق وغيره » والآخر تحت عنوان « الحائط المائل » .

والحسكم في هذه المستولية ينبني على قواعد هي : دفع الضرر العام واجب . الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام . شرط انتفاع الإنسان بالحق العام

السلامة . وشرطوا فى المسئولية عن ضرر الحائط الماثل أن يتقدم طلب بنقض الحائط فى مدة يقدر فيها صاحبه على النقض . والمطالبة حق العامة أو الحاكم إن كان الميل للطريق العام ، وحق صاحب الملك إن كان الميل إلى ملك معين ، وشرط المطالبة أن تسكون لمن يملك النقص والتفريغ فلا تسكنى مطالبة من لا يتمكن كالمرتهن والمستأجر والمودع .

أما المستولية عن عمل التلاميذ فالذي يؤخذ من فروعهم التي ذكروها في أبواب الإجارة وغيرها: أن عمل التلميذ مضمون على الأستاذ بشرط أن يكون العمل في حدود وظيفته آلة ومحلا وكيفية ، أو أن يكون مأموراً به من قبل أستاذه صراحة أو دلالة، فإن لم يكن في حدود وظيفته ولا مأموراً به ولا مما جرت العادة بأن مثله يفعله فلا ضمان على الأستاذ و إنما الضمان على التلميذ في ماله . وفي البزازية : أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون فيه إلا أن يخالف الأستاذ . قالوا ؛ وولد القصار مثل تلميذه في هذا الحسكم .

# ٧ – تأثير عوارض الأهلية في المستولية

تكلم علماء الفقه وأصوله على الأهلية فعرفوها وقسموها ، وعلى عوارضها وقسموها إلى سماوية ومكتسبة ، ويبنوا تأثير كل عارض فى حقوق الله الخالصة ، وحقوق الممبد الخالصة ، والحقوق المشتركة بين الله و بين العبد ولهم فى ذلك تفصيلات وتفريعات ليس من واجبنا فى هذا الكتاب أن نعرض لها و إنما الذى نعرض له بيان تأثير الموارض فى المسئولية ولنجعل الكلام فى فصلين : أحدها فى تأثير عارض الصغر والجنون ، والآخر فى تأثير عارض الإكراه .

#### (١) عارضا الصغر والجنون :

قرر الفقهاء أن للصبى والمجنون ذمة صالحة لتعلق المسئوليات المالية المحضة كالأعواض فى المعاملات والغرامات بسبب إتلاف مال الغير ، وكالصلات والمؤن من النفقات والعشر والخراج لأن المال هو المقصود فيها ويكنى أداء الولى . أما الواجب جزاء وعقد بة فلا يتعلق بذمتهما كال الدية ويسقط عنهما كل ما يراعى فى ثبوته وصف العقوبة كالقصاص والحرمان من الميراث ، لأن العقوبة جزاء التقصير وها ليسا من أهلها .

ثم إذا لم يكن لهما مال ثبت ما وجب عليهما فى الذمة حتى اليسار . ولا يجب على الولى ولا على القيم إلا إذا كان إتلافهما المال ناشئًا من تقصيره فى حفظهما أو ناشئًا من إغرائهما بالإتلاف وقد جاء فى قواعد الحنفية « الصبى المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله » « وكذلك المجنون » .

وجاء فى قوانين « ابن جزى المالكى » : وأما الصبى الذى لا يعقل فلا شيء عليه فما أتلفه من نفس أو مال كالعجاء . أما العاقل فني ماله .

# (س) عارض الإكراه:

تكلم الفقهاء على الإكراه وشروطه وحكم تصرفات المكره والنزاماته و بينوا حكم المسئولية عما يحدثه بالإكراه فى نفس أو مال وهذا الأخير هو الذى يهمذا بيانه الآن وخلاصة ما قالوا فيه أخذا من مذهب الحنفية : أن المكره عليه إن كان فعلا لا يحتمل كون الفاعل آلة للحامل اقتصر حكمه على الفاعل ولا يتعدى غيره و إن كان يحتمل اعتبار الفاعل آلة للحامل كالإكراه على إتلاف المال والنفس فني الإكراه الملجىء ينسب الفعل إلى الحامل فيلزمه ضمان المال والزمه القصاص في الإكراه على القتل . ويوجب في الإكراه على إتلاف المال ويلزمه القصاص في الإكراه على القتل . ويوجب

« زفر » من علماء الحنفية القصاص على الفاعل فقط ، و يرى الشافعي أنه يقتص منهما معاً . أما الإكراء غير الملجىء فهو لا يرفع مسئولية المال ولا النفى عن الفاعل فيضمن ما أتاف من مال ويقتص منه بالقتال إذا تحقق شرط القصاص . ( والشافعي يرى أن الإكراء نوع واحد ولا يسمى غير الملجىء إكراها وأنه يدفع المسئولية مطلقاً ) .

# ٨ - تحمل المسئولية عن الفاعل

الأصل في المسئولية أن تتعلق بمن باشر الإتلاف أو تسبب فيه ولكن توجد أحوال يتحمل فيها تبعة المسئولية غير المباشر وغير المتسبب. ونستطيع أن نرد تلك الأحوال إلى أمور ثلاثة:

أحدها: أن يكون الفاعل بمن نصب لمصلحة الناس فتصرف بمقتضى قوانينه وترتب على التصرف تلف فى نفس أو مال ثم تبين أن المجنى عليه لا يستحق ذلك وهذا يظهر فى الحريم إذا تبين كذب الشهود ويظهر فيا لو أخطأ الحاكم فزاد فى تنفيذ العقوبة بما أوجب التلف ويظهر فى سائر التصرفات التى يراها الحاكم فى المصلحة العامة ويترتب عليها تلف أموال لخاصة الناس فإن الضمان فى كل هذا يتحمله ببت المال.

ثانيها: أن يكون الفاعل باشر الفعل بأمر غيره الذى أفهمه أنه صاحب أمر وملك. ومن ذلك ما قاله الزيلمى : لو استأجر إنساناً ليشرعله جناحا فى فناء داره وقال له : إنه ملسكى ، أو لى حق الإشراع فيه من قديم ولم يعلم الأجير حقيقة الحال فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فإن الضان يكون على الأجير و يرجع مه على الآمر، ومنه ما لو رش إنسان فناء حانوت بإذن صاحبه فإن الضان يكون

على الآمر. ومن ذلك ما سبق من تحمل الأستاذ مسئولية ما أتلفه التلميذ في أثناء العمل الذي أمر به من أستاذه .

ثالثها : الإكراه . وقد سبق بيانه .

## طريق رفع المستولية :

قد يحصل الضرر بفعل أو تسبب ولكن ترتفع المسئولية عن الفاعل أو المتسبب فلا يحكم عليه بضمان التلف ثم إن حكم بالضمان على غيره في تلك الحالة كان من قبيل « تحمل المسئولية عن الفاعل » .

وأما إذا لم يحكم بالضمان على أحد فذلك هو المقصود من رفع المسئولية . ونستطيع أخذا من الفروع أن نعد من طرق رفع المسئولية ما يأتى :

أولا: أن يحصل التلف بقوة لا يستطيع الإنسان دفعها وليس في قوته أن يحترز عنها كما إذا غرقت السفينة من ربح شديد أو موج هائج أو اصطدام بصخر لا يعرفه الملاح ولا عهد له به . ومنه التلف الحاصل بسريان العملية الجراحية التي وقعت معتادة ولم يهمل الطبيب علاجها .

ثانيا: أن يحصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفعه ولكنه فوجئ به في مكان مأمون أن يفاجاً فيه بمثله كمفاجأة راعى الغنم بذئب في مكان مأمون . ولا شك أن غير المقدور والمفاجى كلاهما لا دخل للإنسان فيه ولا ينسب إليه تقصير ولذا كانا رافعين للمستولية عن الضرر الحاصل بهما . ومن القواعد المقررة أن التكليف بحسب الوسع وقد جاء في القرآن: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

ثالثًا : أن يكون الإتلاف بعامل الدفاع عن النفس أو العرض أو المال .

و إذا نظرنا إلى أن الإنسان يفعل فى هـذه الحالة تحت التأثر بعاطفة صحيحة لا يستطيع دفعها صح مع شىء من التوسع أن نعتبر هذا من نوع « القوة القاهرة » و إن كان الفعل صادراً بقوة الإنسان واختياره .

أما ما يرجع إلى فقد معنى التسبب كضرب عادى خفيف فى غير مقتل ترتب عليه تاف لا يترتب مثله على مثله عادة فهذا مما لدفع المسئولية أى يحول بينها و بين المتحقق وهو غير الرفع الذى يقتضى تحقق المسئولية بأركانها منسو بة إلى الجانى ثم لا يحكم عليه بالتعويض لفقد ركن الاختيار أو لتحقق الإباحة .

#### طريق إثبات المستولية:

١٠ -- هى طريق إثبات كل دعوى . وقد تكلم الفقهاء على طرق الإثبات ووضعت فيها مؤلفات خاصة وللفقهاء فيها طريقان :

الأول: عدم تقيد القاضى بنوع ممين فله أن يقبل أية حجة تؤيد دعوى المدعى ومن أكبر أنصار هذا الرأى العلامة ابن القيم الجوزى المتوفى سنة ٥٠٧ه.

الثانى: حصر طرق القضاء فى طائفة معينة وهى البينة والإقرار واليمين والنكول والقسامة وعلم القاضى والقرينة القاطعة . والقاعدة العامة للبينات أنها لإثبات خلاف الظاهر فمن جمح به فرسه فأتلف إنساناً حال جموحه وأنكر أولياء الدم الجموح وعدم قدرته على المنع كلف إثبات مجزه عن المنع لتحقق سبب الضمان وحصول الشك فيا ينافيه ، والأولياء ينكرون المنافى وهو يدعيه والأصل عدمه والبينات لإثبات خلاف الظاهر . وخلاصة هذا أن المدعى عليه بالضرر يثبت أن الضرر لم يكن من جهته .

وقاعدة « البينة على المدعى » لا تؤثر علينا في هذا المقام لأن المدعى فيها

يشمل مدعى الضمان ومدعى سبب البراء منه عند تحقق السبب . قال الفقهاء : إذا ادعى المدين قضاء الدين أو إبراء الطالب فإن القول قول الطالب لأن المدين لما ادعى القضاء أو الإبراء صاركانهما اتفقا على أن الدين كان ثابتاً و بذلك كان شغل الذمة هو الأصل والمدين يدعى خلافه والطالب ينكر والبينة تكون على من يدعى خلاف الأصل وهو المدعى عليه الأصلى .

وللدقة فى تكييف الدعوى فى جميع مراحل السير فيها دخل كبير فى تعيين من يكلف بالإثبات .

## الشعويطى فى الشريعة الإسلامية :

هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال أو شرف. والتقدير في تعويض الشرف من باب التعزير الذي وكلت الشريعة الإسلامية أمره إلى الحاكم يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر ومنزلة المجنى عليه والعرف الجارى في مثله ، وأساس التعويض المالي في الشرف مأخوذ من مذهب الإمام الشافعي .

أما تعويض المال فقاعدته المثل إن كان مثلياً كالميكالات والموزونات والقيمة إن كان قيمياً كالحيوانات والثياب . والمعتبر قيمة المتلف يوم التعدى ولا عبرة مهبوطها بعد ذلك و إن كان قبل الحكم .

أما تعويض النفس والأعضاء فهو الدية وأجزاء منسوبة إليها وقد عرفها الفقهاء بأنها : المال الواجب للجناية على الحرف النفس أو فيما دونها . وعرفها الشيخ مجمد عبده بأنها « ما يعطى إلى ورثة المقتول عوضاً عن دمه أو عن حقهم فيه » ونأخذ من هذا التعريف أن الشيخ عبده يرى أن الأصل في الدية عدم التقدير وأنها في مقابلة حق الورثة في فقيدهم ، ولعله لاختلاف الحقوق وتفاوتها

يرى أن تكون الدية على حسب تفاوت حقوق وانتفاع الورثة بالمجنى عليه ، ومما يؤيد هذا أنه قال : أطلق القرآن الدية وذكرها نكرة ، وظاهر ذلك أنه يجزى منها ما يرضى أهل المقتول وهم ورثته قل أم كثر ، ولكن السنة بينت ذلك وحددته على الوجه الذي كان معروفاً مقبولاً عند العرب . وتفصيل مقادير الدية كما بينتها السنة تكلفت به كتب الفقه على أكل وجه . ومما يجب التنبيه له أن الأصناف المذكورة هناك ليست واجبة الاتباع بل جوزوا العدول عنها إلى قيمتها وماكانت الأصناف الواردة في السنة إلا لأنها الميسورة وقت التشريع وجرت عادة العرب على التعويض بها .

أما نظرية اتحاد قدر الدية بالنسبة إلى جميع الناس فهى مبنية على أن الدية في مقابلة الدم فقط والناس في نظر الشريعة من هذه الحيثية سواء ، وهذا لا يمنع الحاكم من أن يقدر الأضرار التي تصيب الورثة بموت مورثهم فيحكم بالنظر إليها بما يعوض عليهم مافاتهم من الانتفاع به و بناء على نظرية المساواة في الدماء سوت الشريعة بين دية الذكر والأنثى والصحيح والمريض والسليم والأشل كاسوت بين دية المسلم ودية غيره إذا لم يكن حربياً ، قال الله تعالى : « و إن كان من قوم بين كي و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » .

قال الشيخ عبده في تفسيرها: فالواجب في قتل المعاهد والذمي هو كالواجب في قتل المعاهد والذمي هو كالواجب في قتل المؤمن: دية إلى أهله تكون عوضاً عن حقهم فيه وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله تعالى الذي حرم قتل الذييين والمعاهدين ، كما حرم قتل المؤمنين . ثم قال : وقد نكر الدية هناكا نكرها هناك وظاهر أنه يجزئ كل ما يحصل به التراضي وأن للعرف العام والخاص حكمه في ذلك ولا سيما إذا كل ما يحصل به التراضي وأن للعرف العام والخاص حكمه في ذلك ولا سيما إذا ذكر في عهد الميثاق أن من قتل ديته كذا وكذا ، فإن هذا الدص أجدر بالتراضي

وأقطع لمرق النزاع وظاهر الآية أن أمر الدية منوط بالمعرف و بالتراضى والأقرب أن اختلاف السلف فيهاكان لأجل هذا .

وظاهر الآية أن التعويض في النفس إنما هو على الجاني وهو الأصل في المسئولية كما يقتضيه قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزرأخرى» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد العرب على نظام خاص في الديات يقضى بتوزيمها على العاقلة بمقتضى ماكان بينهم من التناصر ومسئولية الأسرة عن خطأ الواحد منها فأقره في غير موجب القود وفي غير الثابت بالإقرار حثًا على التناصر وطابًا لبقاء الوحدة أن خطأ الواحد من الأسرة منسوب إليها جميعًا فأوجبت الدية عليها ويدل على هذا أن التناصر حينها انتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان جمل عمر العقل على أهل الديوان . وفي غاية البيان أن ذلك لم يكن من عمر تغييراً لحكم الشرع بل تقريراً لأنه عرف أن العشيرة كانت تتحمل بطريق النصرة فلماكان التناصر بالرايات جمل المقل عليهم. وقد نص الفقهاء على أن الدية في زمننا هذا لاتكون إلا في مال الجاني قالوا : لأن العشائر قد وهت ورحمة التناصر قد رفعت و بيت المال قد انهدم فوجب أن تـكون في مال الجاني . وقال صاحب الدر المختار : « إن التناصر أصل في هذا الباب فمتى وجد وجدت العاقلة و إلا فلا ، وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في بيت المال ، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظماً فالدية في مال الجاني » . هذا هو أصل الماقلة في الشريعة الإسلامية وذاك هو ما آلت اليه .

أما من يكون له التمويض فقد صرح القرآن بأن الدية تـكون لأهل المقتول حيث يقول: « ودية مسلمة إلى أهله » وهم ورثته الذين كانوا ينتفعون

به فىحياته و يعلقون عليه الآمال. أما تعويض الجراحة فهى للمجنى عليه لأنه هو الذى نزل به الضرر.

وإذا كان التمويض حقاً ثابتاً لأهل المجنى عليه أو له فإنه يأخذ حكم سأتر الحقوق المالية من قبول التفازل والعفو وقد عرض القرآن السكريم إلى ذلك بقوله: « إلا أن يصدقوا » قال الشيخ عبده : إلا أن يعفوا عنها ويسقطوها باختيارهم فلا تجب حيننذ وقد عبر عنه بالتصدق للترغيب فيه والحث عليه .



# المب ولية الجنائية في الإسلام

ا — عرض القرآن السكريم لجرائم مخصوصة لها أثر سيئ في النظام العام وفرض لها عقوبات معينة تقال من وقوعها . وهذه الجرائم ترجع إلى الجناية على النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام .

فالجناية على النفس تسكون بالقتل أو إتلاف عضو منها . وعلى المال تسكون بالسرقة . وعلى المرض تسكون بالقذف . وعلى النسب تسكون بالزنا . وعلى المقل تسكون بشرب المسكر . وعلى الدين تسكون بالردة . وعلى النظام العام تسكون بقطع الطريق والإفساد في الأرض . وقد شرع القصاص للقتل والجرح بقوله في سورة البقرة : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » و بقوله في سورة المسائدة : « والحروح قصاص » . وشرع حد السرقة بقوله في سورة المائدة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » وشرع حدى الزنا والقذف بقوله في سورة المائدة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بوقوله في سورة المنور : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » و بقوله في السورة نفسها : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » .

وقد انعقد إجماع العلماء على أن قذف الرجال والنساء في الحسكم سواء وشرع حد قطاع الطريق بقوله في سورة المائدة : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » . و بينت السنة النبوية حد إزالة العقل وحد الردة .

\* \* \*

٣ -- هذه هي الجرائم التي نصت عليها الشريعة وحددت لها متى تكاملت في معناها عقابًا خاصًا ورأت أنها إذا لم تتكامل في معناها تـكون عقو بتها من باب التعزير كغيرها من سائر الجرائم التي لم تنص عليها الشريعة . والتعزير عقوبة وكل الشرع أمرها وتقديرها إلى رأى الحاكم . قال ابن القيم الجوزى : اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية فى العظم والصغر وحسب الجانى فى الشر وعدمه . وقال صاحب معين الحـكام : والتمزير لايختص بفعل معين ولا قول معين فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة بقوله : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمــا رحبت : الآية » وعزر بالنفي و بالحبس ، وعزر الأصحاب بعده بالتحريق و إتلاف أدوات الفساد و بأخذ المال وقد عزر به عمر من وجده يتسول ومعهمن الطمام ما يكفيه وقدنص الفقهاء على أن للحاكم التعزير بالقتل فيمن تكررت منه الجريمة وسقطت عنه عقو بتها الخاصة لشبهة دارئة . قال فى شرح الدر المختار وهو يتكلم على موجب القتل الشبيه بالممد : لا قود فيه إلا أن يتكرر . وقال ابن عابدين : إن التكرار محصل بمرتين.

٣ - عما تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية لا تشترط في « المسئولية

الجنائية » النص على الجريمة أو العقاب وهذا وضع يتفق تمام الاتفاق مع صلاحيتها للتطبيق في كل العصور والأحوال ، وليس من شك في أن الناس يتطورون في تقدم الحياة وابتكار وسائل الخير وصوره ، فليس من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخاود أن ينص على جرائم وعقو بات بأعيانها ثم يقول : ( لا جريمة إلا بنص ) ( ولا عقو بة إلا بنص ) .

إن التمريف السكلي للجريمة يسمل على الحاكم تطبيقه على الحوادث بمعونة المرف والبيئات .

وقد توسع علماء الشريعة في هذا الباب ومكنوا الحاكم من اتخاذكل ما يراه مقوما للنظام مصلحاً للمجتمع ، ويشير إلى ذلك قول عمر بن عبد العزيز: ( يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور ) .

\* \* \*

٤ — هذه الجرائم التى نصت عليها الشريعة منها ما هو اعتداء على حق الله ، ومنها ما هو اعتداء على حق العبد . فالأول جرائم الزنا والقذف والسكر والتعدى على الدين وقطع الطريق . والثانى جريمة التعدى على النفس . وقد أمرت الشريعة فى جميعها بالاحتياط فى توقيع عقو باتها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فحلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العقو خير من أن يخطىء فى العقوبة . وقال : ادرءوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . وقد تسكلم الفقهاء على الشبهة وقسموها و بينوا ما يكون منها مسقطاً للعقو بة وما لا يكون .

\* \* \*

ه - مع استواء هذه الجرائم في لزوم الاحتياط في توقيع عقو بتها النصوص

عليها أو الدفع بالشبهة استنبط الفقهاء فروقاً بين القصاص وغيره اتفقوا على بعضها ، واختلفوا في البعض الآخر ، ومن تلك الفروق أن القصاص يورث والحد لا يورث ، وأن القصاص يقبل العفو والحد لا يقبل ، وأن التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل بخلاف الحد ما عدا حد القذف لما فيه من حق العبد . وأن الشفاعة في القصاص تجوز ولا تجوز في الحد إلا قبل الوصول للحاكم . وقد روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحن أن الزبير بن العوام لتي رجلا قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال : لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير : إذا بلغت به السلطان فلمن الله الشافع والمشفع ، وعن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعافوا الحدود فيا بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب .

وعن عائشة أن قريشاً أهمتهم المخزومية التي سرقت قالوا : من يكلم رسول الله عليه وسلم - الله عليه وسلم ؟ حِبّه صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله ؟ ثم قام فحطب فقال : فيكلم رسول الله فقال له : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فحطب فقال : يأيها الناس إنما ضل من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . وهذا يدل على مبلغ عناية الشريعة الإسلامية بمفط النظام وحق المجتمع .

ومن الفروق أن القصاص لابد فيه من تقدم الدعوى من صاحب الحق أما الحد فتجوز فيه الحسبة واستثنوا منه حد القذف . ومنها أن القصاص يجوز الاعتياض عنه بخلاف الحدود ، وأجاز الشافى الاعتياض عنه بخلاف الحدود ، وأجاز الشافى الاعتياض عنه الحدود . وبهذه الفروق ونحوها اختلفت الأحكام المتعلقة بالقصاص و بقية الحدود .

7 — قد اشترطت الشريعة الإسلامية في تحقق المستولية الجنائية على العموم أن يكون الجابى عاقلا مالها مختاراً ، وأن يكون المجنى عليه محترما معصوما فلاجناية من صبى ولا مجنون ولا نائم ولا مغمى عليه ولا سكران ، ولا جناية في مال سقط تقوّمه ونفس سقطت عصمتها وغير ذلك عما تكفلت كتب الفقه ببسط القول فيه .

واشترطت في تحقق الجناية الموجبة للقصاص أن تكون عمداً عدوانا خالية من شبهة عدم القصد فلاجناية بالخطأ ولا بماكان دفاعا عن حق ولا بما لايقتل به غالباً كاللطم .

وقد اختلف الفقهاء فى جناية الوالد على ولده وجناية السيد على عبده فمنهم من رأى أنها لا توجب القصاص لأن السيد جنى على ملكه وجناية للمالك على ملكه هدر ، أو على الأقل يكون الملك شبهة تدرأ القصاص أما جناية الوالد فقد قال فيها الشيخ عبده توجيها لعدم مشر وعية القصاص فيها : إن شرع العقو بة يكون حيث تتحرك النفوس للجناية ونفس الوالد أبعد من أن تقدم بقصد على قتل الولد لعظم الشفقة والحنان فإذا قتل والد ولده كان ذلك إما لفساد الفطرة أو لعقوق شديد وهذا نادر لا حكم له .

ومنهم من رأى أن الجنايتين توجبان القصاص عملا بظاهر آية القصاص والأخبار الموجبة له . روى النخى عن قتاده عن الحسن عن سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه . وقواعد الشريعة وعموماتها تشهد لهذا الرأى بالقوة فهو آدمى معصوم الدم على التأبيد وإنسانيته غير مملوكة لسيده ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى .

واشترطت الشريعة في المجنى عليه أن يكون معصوم الدم على التأبيد والعصمة

تتحقق بالإسلام وبالعهد فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمى والذكر بالأنثى . وقد ورد عن عبد الرحمن بن بيامانى ومحمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى برجل من المسلمين قد قتل معاهداً من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال : أنا أولى من وفى بذمته . ولا يرى فقهاؤنا أن المخالفة فى الدين مبيحة للدم بنفسها و إنما تبيحه بواسطة الحرابة \_ وقد قال على رضى الله عنه . إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا .

\* \* \*

٧ - وترى الشريعة الإسلامية أن الجناية لا يتحمل مسئوليتها غير الجانى وبذلك هدمت النظام الذي كان متبعاً عند الجاهلية في جناية القتل الذي كان يقتضى مسئولية القبيلة عن جناية الواحد منها وجاء في ذلك قوله تعالى : «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر » آية القصاص وقوله تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوايه سلطاناً فلا يسرف في القتل » .

\* \* \*

۸ — وترى الشريمة أن حق المطالبة بالدم إنما هو لولى الدم وليس للسلطة الحاكمة ، وحكمة ذلك ضمان حق الحرية فى الحقوق الإنسانية ومخافة أن يصدر العفو من غير رضا صاحب الدم الذى كوته نار الجناية فتثور نفسه إلى الأخذ بالثأر ويتكرر الإجرام . وترى أن القصاص الذى جملته حقاً لولى الدم ليس متميناً بل خيرته بينه و بين العفو ببدل والعفو بغير بدل .

قال تعالى فى سورة البقرة : « فمن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمدروف وأداء إليه بإحسان » ، وفى سورة المائدة : « فمن تصدق به فهو كفارة له » .

۹ - وترى الشريعة الإسلامية بناء على ما قررته من تكافؤ الدماء أن القصاص يجرى بين الحكام والرعية وعلى ما قررته من أن القصاص جزاء الفعل لا الحمل رأت قتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون لكل واحد منهم عمل مؤد إلى القتل مستوجب للقصاص لو انفرد وقد صح عن عمر أنه قال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . وإنا لو جرينا على أن القصاص يسقط بالاشتراك لوجد المجرمون متسماً للقتل به فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع .

#### استيفاد القصاص :

10 — مع أن الشريعة الإسلامية جملت حق القصاص لولى المجنى عليه قررت أنه لا يجوز استيفاؤه إلا بحضرة الحاكم حسما للحيف والفوضى . قالوا : وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التى يقع بها الاستيفاء مخافة من زيادة التعذيب وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه . وجملوا أجرة المنفذ على بيت للمال .

أما طريقة الاستيفاء فرأى جماعة من الفقهاء أنه يكون بالسيف ورأى آخرون أنه يكون بال وقمت به الجناية واستدل كل فريق بما لا يصح عند الآخر . ونحن نرى أخذاً من الحديث الصحيح المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » أن الشريعة الإسلامية لم تعين آلة خاصة لاستيفاء القصاص ، وإنما طلبت «إحسان القتلة » وإحسانها يكون بكل مالا يحدث مثلة ولا مضاعفة ألم ، وعلى ذلك يجب التنفيذ بأكل آلة تحقق الإحسان على هذا الوجه ، وكما تقدمت الحياة في ابتكار وسائل بكل آلة تحقق الإحسان على هذا الوجه وجب شرعاً المصير إلى التنفيذ به .

و يشترط فى الاستيفاء اتفاق جميع الأولياء على طلبه ، وأن يؤمن فيه التعدى إلى غير الجانى فلا قصاص إذا عفا بعض الأولياء ، ولا قصاص على حامل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن ، والأصل فى ذلك قوله تعالى : « فلا يسرف فى القتل » وما روى من قول النبى صلى الله عليه وسلم : إذا قتلت المرأة عداً لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها . و إن ادعت الحمل نظرها أهل الخبرة فإن أشكل أمرها أخرجت حتى يتبين و يضمن الجنين لو اقتص منها ؟ و يرى بعض العلماء أن الضمان على السلطان الممكن .

وعلى أصل الانتظار في تنفيذ الجناية قال الفقياء « لا يفاد جرح إلا بعد برئه » .

وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . والحسكمة فيه أن الجراحات تحتمل السراية إلى النفس فلابد من معرفة مآلها حتى يتبين الواجب .

\* \* \*

## مسقطات العقوبة:

مسقط العقوبة نوعان: نوع يسقط وجوبها . ونوع يسقط تنفيذها ويرجع الأول إلى تخلف شرط من الشروط الموجبة للقصاص التي سبق بيانها . وقد اختلف الفقهاء في الجناية على شخص يأمر بها المجنى عليه أو وليه . فمنهم من رأى أن أمر المجنى عليه يسقط القصاص عن الجانى وأن أمر وليه لا يسقطه كما إذا قال له : اقتل أخى أو ابنى . ومنهم من رأى القصاص في الكل والمسألة ذات بحث العتل أخى أو ابنى . ومنهم من رأى القصاص في الكل والمسألة ذات بحث واجتهاد ، والرأى أن الأمر بالجناية إذا لم يكن مصحوباً بإكراه لا يصلح أن يكون شبهة تسقط القصاص ، وقد صح أن الجانى على نفسه مؤاخذ بجريمته عند الله .

ويرجع النوع الثانى وهو المسقط للتنفيذ إلى أمرين : أحدهما : فوات الحل بموت القاتل . ثانيهما : العفو عن الجناية . ومعناه التجاوز عن الجريمة والصفح عن عقو بتها الخاصة . وشرط أن يكون صادراً من أهله الذين يملكونه وهم أولياء الدم . وليس للحكومة أن تمنع عن العفو إذا رضوا به ولا أن تستقل به إذا طلبوا القصاص . وقد حبب القرآن في العفو وفرض اتباعه ، وإن لم يكن متفقاً عليه من جميم أصحاب الدم .

وبما يحسن التنبه له فى هذا المقام أن الشريعة الإسلامية و إن جعلت لولى الدم حق المطالبة بالقصاص وحق العفو إلا أنها جعلت للسلطان حقاً آخر يتصرف فيه حسبا يرى من المصلحة: قال الفقهاء: « إن الجانى إذا كان معروفاً بالشر أو ظهر للإمام أن المصلحة تقتضى عقابه فللإمام أن يعذره بما يراه محققاً للمصلحة دافعاً عن الشر بحبس أو سجن أو قتل » .

أما عفو المقتول قبل أن يموت فقد رأى بعض الفقهاء أن ليس له حق لأن الحق للولى بنص القرآن: « فقد جعلنا لوليه سلطاناً » . ورأى آخرون أن الحق الذى جعل للولى إنما هو حق المقتول لأنه بدل نفسه والولى نائب . ومن الفقهاء من نظر إلى أن القصاص بدل نفس المقتول وهو من هذه الجهة يكون حقاً له فيصح عفوه عنه ، وهو في الوقت نفسه شفاء لنفس الولى ودرك للثأر لأن الميت لا ينتفع به وهو من هذه الجهة حق للأولياء ابتداء فلا يقوم أحدهم مقام الغائبين . بخلاف الأول . أما أثر العفو فهو سقوط العقو بة التي أوجبتها الجناية ، وقد يكون بحوض . العفو بصلح أو دية فيجب ما وقع عليه الصلح . وقد يكون مجرداً عن عوض . ولا يفوتنا أن محو العقو بة بعفو المجنى عليه لا توجب العفو المطلق فإن للحاكم حقاً وللمجتمع حقاً على الإمام أن يقدره ، ولعلماء الإسلام طرق في سياسة الأمة وضبط شئونها وحفظ حقوقها تساير أحدث مدنية وأحدث تشريع .

وقد اشتمل كتاب « الطرق الحكيمة » للإمام ابن القيم على مُثُلِ لذلك قيمة تقدم لنا أبهى صورة عن التشريع الإسلامى وقدرته على حفظ الحقوق فى جميع العصور المختلفة . وقد كتب غيره كثيراً فى ذلك وكتب الفقه الإسلامى مملوهة بالذخائر التشريعية النفيسة ، وعلى من يريد الانتفاع بمزايا ذلك التشريع ودقته أن ينظر فى تلك الكتب نظرة إمعان وتدبر فيخرج منها بأحدث تشريع لأحدث مدنية .

#### العقوبات التبعية :

قررت الشريعة الإسلامية لبعض الجرائم التي نصت على عقوباتها عقوبات أخرى طلبت تنفيذها بعد العقوبات المنصوص عليها . وبذلك تقرر في الفقه الإسلامي عقوبة تبعية تنشأ عن العقوبة الأولى وقد رأينا أثر العقوبات التبعية في القاضي إذا جار في الحسكم فإنه يعزر ويضمن ثم يعزل ولا يولى القضاء حتى يظهر عليه أثر التوبة . ورأيناه في ناظر الوقف وكل من تولى عملا فأساء أو أسرف فإنه بعد الضمان والتعزير يحرم من التولية

وقد جاء فى أصول التشريع الإسلامى من هذا النوع عقوبات ثلاث: عدم إرث القاتل . وإهدار شهادة المحدود فى قذف . وحرمة التزوج بالزابى والزانية ، وقد ورد فى الأولى ما رواه مالك فى الموطأ « ليس لقاتل ميراث » . ومن قواعد الفقهاء « من استمحل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه » . والنظر الصحيح يقضى بناء على هذه القاعدة بحرمان كل من كان له دخل فى القتل باشر أم تسبب ؟ أم أعان . أما الخطأ والملحق به فى فقد القصد فإنه ينبنى ألا يحرم من الميراث . أما الثانية فقد أجمع العلماء عليها فى كل محدود فى قذف أو غيره قبل التوبة . أما الثالثة فقد قال

فيها الإمام ابن القيم في كتابه « زاد المعاد في هدى خير العباد » : صرح الله سبحانه بتحريم نكاح الزانية في سورة النور وأخبر أن من نكحها إما زان أو مشرك وقال : « وحرم ذلك على المؤمنين » ووجهه بقوله : أباح الله نكاح الحوائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة . والأصل في الأبضاع التحريم في إباحتها على ما ورد به الشرع . و إنه لمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبح هذا مستقر في الفطر وقد صح أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج « فلانة » وكانت بنياً فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة النور : « الزاني لا ينكح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة النور : « الزاني لا ينكح المؤمنين » وقال له : لا تتزوجها .

\* \* 4

و بعد فهذا ما أردنا أن نقدمه صورة مصغرة لأصول عامة في الشريعة الإسلامية عن المسئوليتين المدنية والجنائية ناركين التفاصيل والتفاريع إلى كتب الفقه ، مكررين القول بأن الشريعة الإسلامية لم تقيد الفقهاء بعد أصولها الكلية بخطة معينة في البحث و إنما فوضت لهم الرأى والاعتماد فيه على ما يقدرون من مصالح وحقوق وواجبات في العصور المختلفة والبلدان المتباينة . وهكذا نشأ الفقه الإسلامي وهكذا اتسع وهكذا يساير الإنتاج العقلي الصحيح ومقتضيات المدنية ميما تقدمت وارتقت مها الحياة .

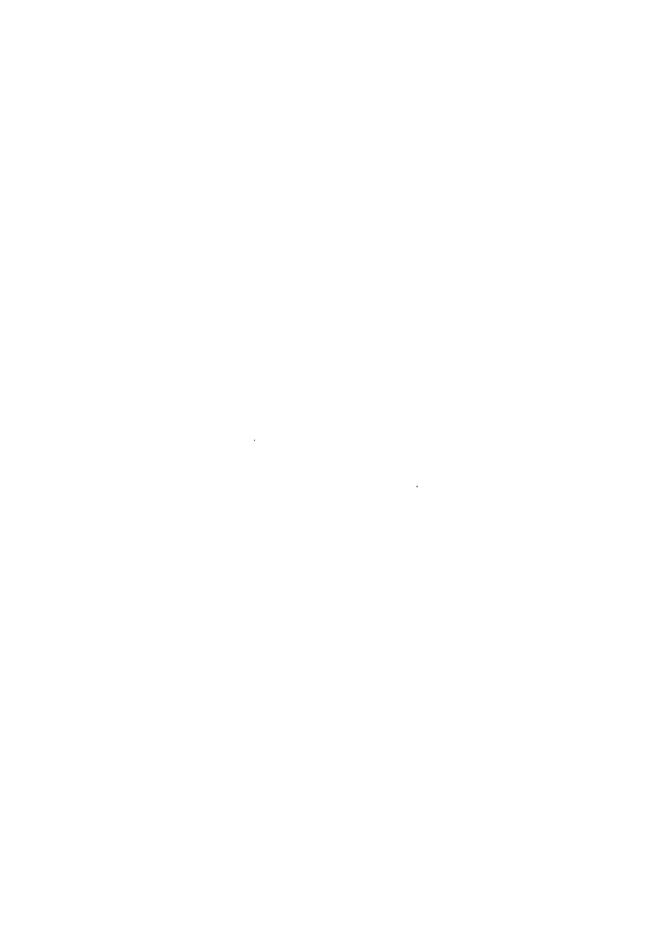

# الباب السادس

الأمة في الإسلام

# الفصل *لأول* أسس الدولتر في الإسلام

نظر الإسلام إلى المسلمين باعتبارهم أمة يتكون منهم ما عرف فى اصطلاح الناس بمد باسم « الدولة » فاعتبر فيهم مزايا ومقومات هى سر المفامة والمجد والقوة ، التي كانت طابع الدولة الإسلامية ، وأهم هذه للقومات أربعة :

# ١ – الأخوة الدينية

لم يمتبر الإسلام فى تكوين الدولة الجنسية ولا المنصرية ولا التوطن فى بلد معين كما ألفته الأوضاع البشرية للدول ، ولقد رأى أن فى ذلك تحديداً وتضييقاً ينافى عالمية وعمومه كدين سماوى أريد به خير البشر جميماً ، فسما عن جميع هذه الاعتبارات البدائية الشخصية ، ورفع درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون اتحادها وتعاونها راجعاً إلى غير المبادئ والمثل العليا ، فرأى أن يوحد بين الجميع بالفكرة أو المقيدة التى يعتنقها الكل عن إيمان ورضا ، وتسكون تلك المقيدة على الوحدة المشتركة بينهم ، والروح السارية فيهم .

فكانت « الأخوة الدينية » بين المسلمين هي أصدق تعبير عن هذه الوحدة المشتركة أو هي هذه الوحدة المشتركة : قررها القرآن السكريم « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ » (١) وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم » .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الحجرات.

قررت الأخوة الدينية بين المسلمين على أنها شأن طبيعى من شئون المؤمنين يتحقق من تلقاء نفسه بمجرد الإيمان، ويستتبع جميع آثاره من حقوق وواجبات، وليست وصية يوصيهم بها ولا تكليفاً جديداً يطلب تحقيقه بعد الإيمان.

وقد غلبت أخوة الإيمان كل صلة سواها حتى صلة النسب ، فنسى المرء بها قبيلته ، وخرج على عشيرته ، وخاصم الولد أباه ، وقاتل الأخ أخاه « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» (١) كما اصطلح بها المتخاصمون، واجتمع عليها المتفرقون، فنسيت عداوات الجاهلية، وأهدرت دماؤها وتراثها، وأصبح المرء يجلس آمناً مطمئناً في ملاً أو خلوة مع من قتل أباه أو أخاه وهو لا يخشى انتقامه ، ولا يتوقع آذاه .

وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والأثر إذا تجردت عن أخوة الإيمان، فلا يرث غير المسلم المسلم ولوكان أباه أو أخاه .

وربطت هذه الأخوة بين قلوب المسلمين حتى أصبحوا أسرة واحدة كبرى: يفرح المسلم لفرح أخيه ، ويحزن لحزنه ، و يمد يد المعونة إليه عند الحاجة ، ويرشده إذا غوى ، ويهديه إذا ضل ، و يرحمه إذا ضعف ، و يعامله بما يحب أن يعامل به ، و يمحضه النصح إذا استنصحه أو رأى عليه ما ينكره الشرع والدين ، و يحفظه في ماله وعرضه غائباً وحاضراً ، و يسعى في إصلاح ذات البين و رفع ما يقع من الخلاف : إخوة متصافون رحماء بينهم . شعارهم . « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » « لا يؤمن أحدكم حتى عب لأخيه ما يحب لنفسه » ودعاؤهم « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قلو بنا غلا للذين آمنوا » (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الحجادلة .

۲) د ۱۰ من سورة الحمر .

وقد طبق مبدأ الأخوة الدينية لأول مرة بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين قدم المدينة مهاجراً ، وكانت مظهراً من مظاهر القوة الذاتية لتعاليم الإسلام ، واختلاطها بالنفوس والقلوب . آوى الأنصار إخوانهم المهاجرين ، وآثر وهم على أنفسهم في كل ما يحتاجون إليه ، حتى سجل القرآن هذا الإيثار السكريم : « يُحيِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً الإيثار السكريم : « يُحيِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ » (1) .

هذه هي الأخوة الدينية التي اعتبرها الإسلام بين المسلمين ، كأساس من أسس دولتهم وجماعتهم ، وقدامتن الله على نبيه وعلى المؤمنين ، فذكرهم بنعمة التآلف بعد التقاطع : « وَاذْ كُرُوا نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْمُ أَعْدَاء فَا لَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم وَاذْ كُرُوا نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنْمُ أَعْدَاء فَا لَفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ، وَكُنْتُم عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النّارِ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ، وَكُنْتُم عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْ الله فَا فَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَلَكُنْ الله عَلَيْهُم إِنّه عَزِيزٌ حَكِيمٍ » (٣) . وَلَا الله عَلَيْهُمْ إِنّه عَزِيزٌ حَكِيمٍ » (٣) .

# (٢) التكافل الاجتماعي

والتكافل الاجتماعى لازم من لوازم الأخوة ، بل هو أبرز لوازمها ، وهو شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض ، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ، ومحمول على أخيه ، يسأل عن نفسه و يسأل عن غيره .

وهذا فى الواقع قانون من قوانين الاجتماع الراقى ، وعنصر من عناصر الحياة الطيبة ، يتوقف عليه كال السعادة ، بل هو الأساس فى حياة الأم و بقائها عزيزة كريمة متمتعة بهيبتها ، قائمة بواجبها .

 <sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الحدر .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٢ ، ٦٣ من سورة الأنفال .

#### وللتـكافل شعبتان :

شعبة مادية : وسبيلها مدّ يد المعونة في حاجة المحتاج ، و إغائة الماهوف ، وتفريج كربة المكروب ، وتأمين الخائف ، و إشباع الجائع ، والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة ، وقد دعا القرآن الكريم إلى هذا التعاون المادى وحث عليه ، واستمهض الهم فيه ، وأطلق عليه جملة من العناوين الحببة فيه ، الداعية إليه . أطلق عليه عناوين « إحسان ، زكاة ، صدقة ، حق ، إنفاق ، في سبيل الله » ثم طلبه بصفته ركناً من أركان الدين و بصفته فضيله إنسانية وأوجبه في أصناف المال كله : نقده ، وزرعه ، وماشيته . أوجبه للفقير على الغني ، وأوجبه للفقير على العني ، وليدرك لذة اليد العليا ، والمساهمة في سد الحاجات بقدر ما يستطيع ، وليدرك لذة اليد العليا ، فيسعى في تحصيل الأموال ، وتكون له اليد العليا على الدوام ، وليجد في ضميره ما يدفعه إلى المعونة الأموال ، وتكون له اليد العليا على الدوام ، وليجد في ضميره ما يدفعه إلى المعونة المكبرى متى وجد إليها سبيلا ، ولعل أوضح شاهد لذلك ما شرء الإسلام الكبرى متى وجد إليها سبيلا ، ولعل أوضح شاهد لذلك ما شرء الإسلام في آخر شهر رمضان من كل عام باسم « زكاة الفطر » .

وشعبة أدبية : ونعنى بها تـكافل المسلمين جميعاً وتعاونهم المعنوى بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه .

وقد أعطاه القرآن اسما كريما يحببه إلى النفوس ، ويغرى به العقول والقلوب ، فسماه « الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » ولا شك أن كلة « المعروف » عنوان أخاذ يجذب إليه القلوب ، و يحمل على الأمر به ، وأن كلة « المنكر » من شأنها أن تبشّع الشر والفساد وأن تثير النفوس عليهما ، وأن توجه إليهما من الجماعة حربا لا هوادة فيها .

والإسلام بجعل هذا التكافل الأدبي فريضة لازمة على كل مسلم ، بل جاء

على لسان الرسول أنه الدين كله بالنسبة إلى جميع الطبقات « الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » .

وقد طلبه الله على وجه خاص من القادرين عليه ، الواقفين على حدود الله ، ورتب عليه الفلاح المطلق : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمُنْيرِ وَيَأْمُرُ ونَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمُنْيرِ وَيَأْمُرُ ونَ مِنْكُمْ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

وجمل له شأناً من شئون المؤمنين ، وألبسه ثوب الولاية : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَامُرُونَ بِالْمَفْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (٢٠) .

وقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة المسلم بالمسلم بقوله :( المؤمن مرآة المؤمن ) وفي بعض الآثار : المسلم للمسلم كاليدين تفسل إحداها الأخرى .

هكذا فهم المسلمون الأولون مبدأ مسئولية المؤمنين بعضهم عن بعض ، فقاموا بالنصح والإرشاد: ينصح عالمهم جاهلهم ، ويرشد كبيرهم صغيرهم ، بل لقد نصح الصغير الكبير ، والمرءوس الرئيس ، والمحكوم الحاكم ، وتقبل الجميع من الجميع شاكرة ألسنتهم ، مطمئنة قلومهم ، فاستقامت لهم الأمور ، وتقدمت بهم الحياة ، وكانوا أقوياء وغيرهم الضعيف ، وأعزاء وغيرهم الذايل . وظلوا كذلك يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون بالخير والمدوف ، حتى نبتت فيهم نابتة الشهوة والهوى فأفسدت عليهم تصورهم للحياة ، وظنوها مادة عليها يتنافسون ، وأموالا وجاها بها يتفاخرون ويتكاثرون ، و بذلك ضعف ما تكنه قلوبهم نحو روابط الإيمان ، فضعف شعورهم بتلك المسئولية ، فنظر بعضهم إلى بعض كوحدات مبعثرة لا يضم شتاتها رباط ، وانساب كل منهم في مهاب

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧١ من سورة التوبة .

الشهوة والهوى ، وعندئذ رأى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر أن أمرهم بالمعروف وبهيهم عن المنسكر قد يغضب عليهم الناس . أو يمنعهم متاع الحياة ، أو يفقدهم النفوذ والجاه ، فعاشر وا الناس على ما يعلمون منهم ويعرفون فيهم ، فألف الناس المنسكر ، وأنسكر والمعروف وأصبح التوجيه للحق عليهم ثقيلا ، والموجه المحلص بينهم دخيلا .

ولقد قص الله عليها مصير الأولين من الأم التي تركت هذه المسئولية ، فحل بها من الويلات ما حل : « فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ مَنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِثَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرِ فُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ » (١)

وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصى ودخل النقص عليهم في دينهم نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم وواكلوهم وشار بوهم ولم يمنعهم العصيان عن مخالطتهم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ففرق كلتهم وأذلهم وشتت شملهم. ثم قرأ : « لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَمَّتَدُونَ . كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَنْسَ مَا كَانُوا وَيَسَى أَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَنْسَ مَا كَانُوا وَيَهِمَونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَنْسَ مَا كَانُوا وَمَا يَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَنْسَ مَا كَانُوا وَمَا يُوا وَهُمَا وَهُ لِبَنْسَ مَا كَانُوا وَهُمَا وَهُ يَا يَعْمَلُونَ » (٢٠) .

#### ٣ ـ الشوري

أما الشورى فهي أساس الحسكم الصالح ، وهي السبيل إلى تبين الحق ، ومعرفة الآراء الناضجة ، أمر بها القرآن ، وجعلما عنصراً من العناصر التي تقوم

<sup>(</sup>١) ألاية ١١٦ من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٧٨ ، ٧٩ من سورة المائدة .

وقد نزل بعد أن أصيب المسلمون فى غزوة أحد بما أصيبوا ، أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيا يطرأ لهم من الشئون ربطاً للقلوب وتقريراً لما يجب أن يكون بين المؤمنين من حسن التضامن فى سياسة الأمور ، وتدبير الشئون ، وذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران : « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً الْقَابِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَ كُلْ عَلَى اللهِ » (٢).

# الشورى فى عهد الرسول وأصعابه :

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه فيما لم ينزل عليه فيه الوحى وكان في بعض الأحيان يمدل عن رأيه ، و يأخذ برأى أصحابه ، وقد حدث أنه أخذ برأيه

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٦، ٣٩ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ ه ١ من سورة آل عمران .

ورأى أبى بكر فى حادثة أسرى بدر ، ورفض العمل برأى عمر ومن وافقه ، فنزلت آيات شديدة العتب على النبى صلى الله عليه وسلم فى أنه لم يأخذ برأى الآخرين ، وقد كان هو الأوفق بحالتهم فى هذا الوقت : « مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُريدُونَ عَرضَ الدُّنيا وَاللهُ يُريدُ الآخِرَة ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فَهِ مَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٍ » أَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِهَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٍ » (١) .

ومن هنا كانت الشورى أصلا فى إدارة الشئون الجماعية ، وكان تحرى الحق أو الموافقة فى المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب الأمر ، وقد درج على ذلك أصحاب الرسول بعده ، فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيا يعرض له من شئون الجماعة ، وكان يأخذ برأى غيره متى بدت آيات الحق فيه وكان عمر يجمع كبار الصحابة فى عهده ، وكان يمنعهم من الخروج من المدينة لمكان حاجته إلى استشارتهم .

وكان الأساس في الاستشارة كفالة الحرية القامة في إبداء الآراء ما لم تمس أصول العقيدة أو العبادة .

ولم يضع القرآن ، ولاالرسول للشورى نظاماً خاصاً ، و إنما هو النظام الفطرى يجمع النبى أو الخليفة من بعده أصحابه ، و يطرح عليهم المسألة ، و يبدون آراءهم فيها ، ومتى أجمعوا على رأى ، أو ترجح عندهم رأى عن طريق الأغلبية ، أو عن طريق قوة البرهان أخذ به وتقيد .

و إنما ترك هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام خاص ، لأنه من الشئون التي تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال ، والتقدم البشرى ، فلو وضع نظام

<sup>(</sup>١) الآيتان ٦٨ ، ٦٨ من سورة الأنفال .

. فى ذلك العهد لاتخذ أصلا لايحيد عنه من يجىء بعدهم ، ويكون فى ذلك التضييق كل التضييق عليهم ألا يجاروا غيرهم فى نظام الشورى .

فالشورى من الأمور التى تركت نظمها دون تحديد ، رحمة بالناس غير نسيان ، توسعة عليهم ، وتمكيناً لهم من اختيار ما يتاح للعقول وتدركه البشرية الناضجة ، وما دام المقصود هو أصل المشورة ، والوصول بها إلى قوانين التنظيم المادل التى تجمع الأمة ولا تفرقها ، والتى تعمر وتبنى ، ولا تخرب وتهدم ، فالأم في الوسيلة سهل ميسور .

# الاستبداد عدوالإنسانية :

و بتقرير القرآن مبدأ الشورى ، قضى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة ومفسدها ، وهو : الاستبداد بالحسكم والرأى ، واحتكار النشريع والتصريف والإدارة . وحقق للفردكر امته الفسكرية . وللجاعة حقها الطبيعى فى تدبير شئونها والقرآن لا يريد من « الشورى » حين يضعها بين عنصرى الصلاة . والإنفاق فى سبيل الله ، لا يريد هذه الصورة الهزلية التي ألفناها فى الماضى ، وتواضع أرباب البغى والاحتكار عليها ، واتخاذها ستاراً يخفون به طغيانهم النفسى فى إرادة سلب الحقوق ، وإنما يريدها حقيقة نقية فى واقعها كما يريد من الصلاة والإنفاق ، حقية تهما المحققة لأثرها ، الحالصة مما يكدر صفوها .

# الدُورى الى لا فيمة لها عندالله:

و إن الإسلام الذي يحكم بالبرهان ، والمنطق الإنساني السليم في عقائده وشرائعه و ينمى على التقليد والمقلدين ، وعلى اتخاذ الهوى إلها يمتثل أمره ، لا يمكن أن يهمل من أصول الحسكم ، ذلكم المبدأ الطبيعي في الحياة وهو « الشورى » .

كا لا يمكن أن يريده حين يضمه « محمدة اختيارية » يقصد بها مجرد تأليف القاوب ، وتطبيب الففوس ، دون العمل به . كا يذهب إلى ذلك صدائع الملوك المستبدين ، ولا أن يريده « صورة مفتعلة » يبرر بها أرباب الطغيان طغيانهم . وإنما يريده أمراً ثابتاً مقرراً ، مأمور به ، هو حق للأمة تأخذه بالقوة ، وواجب عليها ، تأثم جيمها بتركه . وحقيقة لها أثرها العملي في الحميم وسياسة الجاعة . وإذن فالشورى التي تنسيج خيوطها بكثرة العدد ، أو عن طريق الإغراء والإرهاب لا قيمة لها عند الله ، والشورى التي تجعل من الفرد المفسد ، أو الذي لا يعقل حاكاً بأمره في الأمة ، لا قيمة لها عند الله ، والشورى التي لا يجد المخلصون في جوها متنفساً يكشفون فيه عن عبث العابثين ، وفساد المفسدين ، لا قيمة لها عند الله ، والشورى التي يلبس المنافقون في جوها مسوح الصدق والإخلاص ، عند الله ، والشورى عن الحاكم المخلص بذور الشر والفساد . لا قيمة لها عند الله .

#### البثورى وأولوالا مر:

وضع الإسلام مبدأ الشورى ، وعمل به النبى في حياته ، والخليفتان من بعده ، وكان له في صدر الإسلام ، شأن تجلى به سمو الإسلام في تقرير حق الإنسان وكان الأساس فيه — كما قلنا — الحرية التامة في إبداء الرأى من أهل الرأى ، مالم يمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة . وقد جاء في بيان المصادر التي يجب على المؤمنين اتباع الأحكام والنظم والأواس الصادرة عنها ، قوله تعالى في سورة النساء : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأس منكم » . وإذا كانت إطاعة الله هي العمل بما تضمنه كتابه الواضح الذي لا يجتمل الرأى ، وكانت إطاعة الله هي العمل بما تضمنه أهل النظر الذين عرفوا في الأملة بكال بسبتها إليه . كان «أولو الأمر» هم أهل النظر الذين عرفوا في الأملة بكال بنسبتها إليه . كان «أولو الأمر» هم أهل النظر الذين عرفوا في الأملة بكال

الاختصاص فى بحث الشئون و إدراك المصالح والغيرة عليها ، وكانت إطاعتهم هى الأخذ بما يتفقون عليه فى المسألة ذات النظر والاجتهاد ، أو بما يترجح فيها عن طريق الأغلبية أو قوة البرهان .

وليس من شك في أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر الحياة ، وأن الله قد وزع الاستعداد الإدراكي على الأفراد حسب تنوع الشئون ، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال ، هم أهل معرفته ، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه ، فني الأمة جانب القـــوة التي تعمى حاها ، والتي تحفظ أمنها الداخلي ، وفى الأمة جانب القضاء وفض المنازعات وحسم الخصومات ، وفيها جانب المــال والاقتصاد، وفيها جانب السياسة الخارجية وفيها غير ذلك من الجوانب، ولـكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظبم الآثار وطول الخبرة والمران . وهؤلاء الرجال هم « أولو الأمر من الأمة » وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم وتمنحهم ثقتها ، وتنيبهم عنها في نظمها وتشريعها والهيمنة على حياتها ، وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم يرد من المصادر السماوية الحاسمة ، وأخيراً هم « أهل الإجماع » الذي يكمون اتفاقهم « حجة » يجب النزول عليها والعمل بمقتضاها مادام الشأن هو الشأن والمصلحة هي المصلحة ، حتى إذا ما تبدل الشأن وتغير وجه المصلحة بتغير المقتضيات الحافة بموضوع النظر ، كان عليهم أو على من يخلفهم إعادة النظر على ضوء ماجد من ظروف ومقتضيات، وحل الاتفاق اللاحق ، محل الاتفاق السابق ، وكانت الأمة في الحالين خاضمة لما أمرها الله بطاعته فقد أقام من رحمته رأى أولى الأمر فيما ترك التشريع العيني فيه مقام تشريع كتابه ، وتشريع رسوله فيما وردا فيه ، وسوى بين الثلاثة « كل في دائرته » في عموم وجوب الطاعة والامتثال .

#### الحكام والفقهاد:

وإذن ، فايس أولو الأمر ، الذين أمر المؤمنون بإطاعتهم ، خصوص الأمراء والحكام كيفاكان شأنهم ، وما ساب المسلمين مبدأ الشورى سوى هذا التخريج الذى اتخذ في كثير من الفترات سبيلا لإخضاع الأمة للحاكم ولوكان غاشماً ظالماً ، أو جاهلا مفسداً . وكذلك ليس « أولو الأمم » خصوص الممروفين في الفقه الإسلامي باسم « الفقهاء أو المجتهدين » الذين يشترط فيهم أن يكونوا على درجة خاصة من علوم اللغة وعلوم الكتاب والسنة فإن هؤلاء ولم يألفوا البحث في تعرف كثير من الشئون العامة ، كشئون السلم والحرب والزراعة والتجارة والصناعة والإدارة والسياسة ، نعم ، هم - كغيرهم - لهم جانب خاص يعرفونه حق المعرفة وهم أرباب الاختصاص وأولو الأمر فيه ، وهو ما يتصل خاص يعرفونه حق المعامة بأصول الحل والحرمة في دائرة ما رسم القرآن من قواعد تشريعية أو تشريعات جزئية .

#### ع ــ العـــدل

إن أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم، وأن يستقر العدل فيما بينهم، وإنا لا نكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتن وأنني للهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجاعات، من سلب الحقوق، واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء، وتسلط الجبارين على الآمدين المسالمين، وليس من ريب في أن هذه الظواهم — التي ينحرف بها أهلها من سنن الله ونظامه في كونه — أشد ما يقطع الصلات، ويغرس الأحقاد، ويثير أعاصير الكيد والانتقام، ويهدد

المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس مالا طاقة لهم باحتماله ، من آثار الخصومات والضفائن والأحقاد .

#### مكانة العدل في القرآن :

وقد كان فى أول ما قرره الإسلام حفظاً لكيان المجتمع البشرى ، مبدأ المعدل بين الناس عنى به القرآن الكريم فى مكيه ومدنيه ، وحذر مقابله وهو الظلم فى مكيه ومدنيه ، وحذر مقابله وهو الظلم فى مكيه ومدنيه ، أمر به عاما وخاصا : أمر به عاما ، حتى مع الأعداء ، الذين بحملون لنا ونحمل لهم من الشنآن والبغض ما تنوء بحمله القلوب « وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمُ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ » (١) . « إِنَّ اللهَ يَالْمَدُلُ وَالْإِحْسَانِ » (١) . « وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا » (١) .

ومن هنا ، جمل الله المدل واسطة حبات العقد، الذي كون به لرسوله منهج الدعوة الإصلاحية ، التي حمالها إياه ، ، إنقاذاً للبشرية من ظلمات الجهل والبغى والعدوان « فَاذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِوْتَ وَلَا تَذَبِّعِ أُهُوَاءُهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ مِاللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِوْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبّناً وَرَبّكُمْ لَنا أَعْرَالُهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِوْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبّناً وَرَبّكُمْ لَنا أَعْمَالُكُمْ لَا حُجّة بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجّة بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَالْمِيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ المِنْهُ اللهُ المِنْ اللهُ ا

أمر القرآن الكريم بالمدل هكذا أمراً عاماً ، دون تخصيص بنوع دون نوع ، ولا بطائفة دون طائفة ، لأن العدل نظام الله وشرعه ، والناس عباده وخلقه ، يستوون - أبيضهم وأسودهم ، ذكرهم وأنثاهم ، مسلمهم وغير مسلمهم

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>۲) د ۹۰ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) • ١٥٢ من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>٤) د ۱ من سورة الشورى .

أمام عدله وحكمه « لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ شُعَلْ مِنَ شُوءا يُجُزَّ بِهِ ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ ، مِنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُوثِمِنْ ، فَأُولَٰثِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ السَّالِحَاتِ ، مِنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُوثِمِنْ ، فَأُولَٰثِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا » (').

وضع الله المدل هكذا ، وجعل إقراره بين الناس ، هو الهدف من بعث الرسل و إنزال الشرائع والأحكام « لَقَدْ أَرْسَلنا رُسُلنا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْرَ لَنَا مَعَهُمُ الرَّسِل و إنزال الشرائع والأحكام « لَقَدْ أَرْسَلنا رُسُلنا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْرَ لَنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْرَ لَنَا الْحُدِيدَ فِيهِ بَالْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » (٢) ، ولفد نرى فى ذكر الحديد هنا ، إيحاء قوياً واضحاً ، إلى أن إقرار المدل فيا بين الناس ، واجب إلهى محتم ، للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعال القوة التى سخر لها ولآلاتها الحديد ، ذو البأس الشديد .

#### العدل وتوحيدالله:

وما حاربت الشرائع السماوية ، الشرك بالله ، لجرد أنه شرك به سبحانه ، و إنما لما يحمل في طياته من بواعث الظلم والطغيان ، التي ينحرف بها الناس عن العدل ، ولا نعرف في القرآن السكريم ذكراً للقوة المادية في جانب مبدأ من مبادئه ، غير مبدأ المدل ، حتى عقيدة التوحيد فهو لم يلوح فيها مع كثرة ذكرها والدعوة إليها باستعال الحديد والقوة بالنسبة للذين جحدوا وحدانية الله ، وأشركوا معه غيره في العبادة والدعاء ، ولسكنه وقف هذا الموقف ، ولوح باستعال القوة والحديد في وجه الظالمين ، الذين يستمرئون البغي والعدوان على أرباب الحقوق ، وقف في وجوههم ولوكانوا في عداد الناطقين بشهادة التوحيد والرسالة

<sup>(</sup>١) ألآية ١٢٣ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>۲) د ۲۵ من سورة الحديد .

« فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَا تِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَغِيء إِلَى أَمْرِ اللهِ» (١٠).

#### العدل في شيود خاصة :

أمر الله بالعدل ، أمراً عاماً كما رأينا ، وأمر به على وجه خاص فى شئون ، كثيراً ما يلعب فيها من وجوه الاضطراب ما لا تحتمله الجاعات ، أمر به فى الأسرة ، وجعله شرطاً فى الإفدام على تعدد الزوجات : « فَإِنْ خِفْتُم وَلَا تَعَدُلُوا فَى الأسرة ، وجعله شرطاً فى الإفدام على تعدد الزوجات : « فَإِنْ خِفْتُم وَلَا تَعَدُلُوا فَوَاحِدَة » (٢٠ ) ، « ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا » (٣٠ ) . وقد جعل الله هنا مجرد الخوف من الجور ، مانعاً من إباحة ما أباحه وشرعه ، وهو تعدد الزوجات ، وأرشدنا بهذا إلى أن إباحته لشىء ما مشر وطة بسلامته من الضرر والإيذاء ، وأنه متى سحبه ضرر أو إيذاء وجب منعه ، وخرج عن أن يكون مباحاً ، وهذه قاعدة تشريعية . تلقاها أثمة الفقه والنشريع بالقبول فى كل العصور ، وكان لها من الآثار الحسنة فى السياسة الشرعية ، ما استقام به المعوج وتعبد به السبيل الشائك .

#### العدل في الوبَّايق 😳

<sup>(</sup>۱) الآیة ۹ من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٣٠٢) الآية ٣ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

وَكَذَلَكُ أَمْرَ بِهِ فِي الشَّهَادَة ، والعدل فيها يتناول أداءها على وجهها دون كتمان أو تحريف : « وَلَا تَـكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَـكُنُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ ۖ قَلْبُهُ » (١) ، « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (٢) .

#### العدل في القضاء:

وأخيراً ، أمر به فى الحسكم والقضاء ، واعتبره نوعاً من أداء الأمانات « إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَكَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْسَكُمُوا بِالْعَدْلِ (٢) .

وإذا كانهذا شأن العدل في الشهادة ــ وهي إحدى طرق القضاء ــ كما ورد في الفرآن الكريم ، وكان للعدول فيها عن العدل ، آثاره السيئة في تضليل القضاء ، فما بالنا بالعدول في القضاء نفسه عن العدل ؟ وهو الأداة المهيمنة الفعالة في حفظ الحقوق وصيانتها ، هو القوة التي يلتجي اليها الضعيف حتى يأخذ حقه ، والمتهم البرىء حتى ينصف ، هو السيف الذي يجرد في وجه القوى ، حتى يؤخذ منه الحق ، وفي وجه الباغي ، حتى يعدل عن بغيه !

#### مثل واقعى :

وهذه حادثة ، ابتلى بها النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو فى المدينة ، وكثيراً ما يبتلى بمثلها فى كل زمان ومكان ، العاملون المخلصون ، والحسكام العادلون ، على أيدى نفر من الناس ، يتقربون إليهم ، و يلبسون لهم مسوح التتى والصلاح

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) • ١٣٥ من سورة اللساء .

<sup>(</sup>٣) من سورة الناء .

ومحبة الصدق والغيرة على الحق بالباطل ، ويعملون جهدهم - بأساليب ، ظاهرها الحرص على الحق والعدل ، وباطنها الخداع والتمويه - فى صرفهم عن إحقاق الحق و إبطال الباطل .

وتتلخص هذه الحادثة فى أن رجلا من المسلمين الذين رق إسلامهم ، وضعف إيمانهم ، يقال له « طعمة بن أبيرق » سرق درعا من جاره ، ثم خبأها عند يهودى وحامت الشبهة حول « طعمة » فالتمست الدرع عنده ، فلم توجد ، وحلف بالله ما أخذها وما له علم بها ، ثم وجدت الدرع عند اليهودى ، فسئل عنها فقال : دفعها إلى « طعمة » واستحفظنى عليها وشهد له بذلك أناس من اليهود . فاهتم قوم « طعمة » للأمر ، وأخذوا فيا بينهم يتناجون فى وسائل تبرئة صاحبهم ، و إلصاق السرقة باليهودى ، دفعاً للمار الذى يلحقهم بين الناس : « يستخفون من الله وهو معهم » .

بيت قوم طعمة ما بيتوا وانطلقوا إلى الرسول ، وأخذوا يثيرون نفسه على اليهودى بما يعرفه من عداوة اليهود للمسلمين ، وبأن صنيعتهم فى هذه الحادثة ، ليس إلا من كيد اليهودية المعروف ، وبأنهم لا يعلمون عن صاحبهم «طعمة » إلا خيراً ، واقسموا جهد أبمانهم على براءته وسرقة اليهودى ، وسألوا الرسول عليه السلام ، أن يخاصم ويدافع عن صاحبهم ، فى سبيل تبرئته و إنقاذه من تهمة السرقة ، وأكثروا عليه فى هذا الشأن ، حتى كاد — بحكم العلبيعة البشرية — التى ليس لها من سبيل إلى معرفة بواطن الأمور — يتأثر بخداعهم وتلبيسهم ، فبادره الوحى من السهاء ، يكشف له حقيقة الأمر ، وينزل عليه فيه جملة من الآيات ، جدير بكل من يتصدى للحكم بين الناس ، وجدير بالناس أجمعين ، أن يجماوها نصب أعينهم ، كلما أرادوا الحكم والقضاء ، وكلما أرادوا أخمى أن يجملوها نصب أعينهم ، كلما أرادوا الحكم والقضاء ، وكلما أرادوا أن يقتربوا من الخصوم وأن يعاونوهم : « إنّا أنزلنا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقّ أن يقتربوا من الخصوم وأن يعاونوهم : « إنّا أنزلنا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقّ أن يقتربوا من الخصوم وأن يعاونوهم : « إنّا أنزلنا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ الْمَاسِ الْحَقْلُ الْمَاسِ الْحَقْلُ الْمَاسِ الْحَقْلُ الْحَدَابُ الْحَلْلُولُ الْمَاسِ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْمَاسِ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْمَاسِ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدِيرِ الْمَاسُ الْحَدَابُ الْحَدِيرِ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدَابُ الْحَدِيرِ الْحَدَابُ الْحَد

لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَـكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا »(١).

#### عيرتنا من الحادثة :

نسوق هذه الحادثة للناس جميعاً ، وللمسلمين منهم بخاصة ، ونرشد إلى آياتها أن الواردة فى القرآن الكريم ، ليعلموا مقدار الغضب الإلهى على الظلم ، وتنكب طريق الحق فى معاملة الناس ، والحكم لهم أو عليهم ، كيفا كان دينهم وكيفا كانت علاقتهم بالقاضى أو الخصوم ، وليعلموا مرة أخرى ، أن الإسلام ، لا يعرف المجاملة ولا المحاباة فى حكمه وقضائه ، فالأبيض والأسود ، والضعيف والقوى ، والمسلم وغير المسلم ، والحاكم والمحكوم ، أمام حكم الله وعدله سواء .

# العدل هو لحريق السلم:

وليماموا ثالثة ، أن السلم الذي تنادى به الدول ، من شرق العالم وغربه ، ويملأون به الجو صراخا و إعلانا ، وتنطبق به الأبواق ، وتنعقد الهيئات ، للدعوة إليه والتفكير في سبله ، ليس له من سبيل ، سوى الإخلاص ونقاء الضمير ، ومجابهة الحقائق التي تطهر بها النفوس من طغيان الهوى والشهوة ، ومن جراثيم الجشع فيا يملك الناس . وعندئذ ، لا يجدون سوى « العدل » الذي نوه الإسلام بشأنه ، ودعا إليه ، ينشرون أعلامه على ربوع العالم : على الأفراد بعضهم مع بعض ، وعندئذ ، تكون السعادة ، ويكون السلم والاطمئنان .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سوزة اللساء .

# الفصلات بن العلاقات الدولية في الإسلام

كانت الغرائز الحيوانية ، والطباع الوحشية قبيل الدعوة الإسلامية ، هى صاحبة السلطان والسيطرة على جميع التصرفات ، فردية كانت أم اجتماعية ، و بذلك كانت الظاهرة العامة التى تنظم الوجود ، هى الطغيان فى كل شىء ، طغيان يفتك به القوى بالضعيف ، و يستلب القادر حتى العاجز ، و يستنزف الغالب دم المغلوب .

#### شمس الإسلام :

ا — وفي هذا الجو القاتم الذي ذبل فيه الروح الإنساني ، وخفت صوته ، وضمف حسه بزغت شمس الإسلام ، وانبعث نورها على الإنسان من أفق الحياة العليا ، فأيقظ روحه ، وأحيا ضميره ، وأرشده إلى الخير والهدى ، وأدرك للإنسانية — وقد رفع الله مستواها — حقا يجب أن تمكن منه ، وتنعم به ، لتصل عن طريقه إلى الغاية التي طلبت منها ، وذللت لها تذليلا ، بزغت شمس الإسلام ، وأدابت حرارتها عفو نة الجبروت التي مانعقدت على الروح الإنساني فأفقدته الوحى ، والمنته مواهبه التي بها كون ، والتي كان بها هو المسئول عن فساد الحياة وصلاحها ، وتقدمها وتأخرها .

## الوحدة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات :

٧ - بزغت شمس الإسلام ، وصاح في الناس بوحدتهم في المربوبية لرب واحد، و بوحدتهم في المربوبية لرب واحد، و بوحدتهم في الإنسانية لهدف واحد. صاح فيهم بالوحدة في كل ذلك ، وقضى على مظاهر التفرقة التي اخترعها الإنسان وجعل بها من نفسه طبقات : السادة والأراذل ، الأغنياء والفقراء ، الألوان والعنصرية ، الغربية والشرقية : « يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنَ ذَكَر وَأَنْقَىٰ وَالْعَنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ " (١) . وَجَعَلْنَا كُمْ اللهِ أَتْقَاكُمْ " أَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدة ، وَخَلَقَ مِنْهَا وَالْمُرْحَامَ » (٢) . وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْمُرْحَامَ » (٢) . وَالْمُرْحَامَ » (٢) .

أعلن الإسلام الناس بالوحدة ، ومن مقتضياتها المساواة بين بنى الإنسان في الحقوق والواجبات والعدل هو الشعار الصادق لهذه الوحدة ، يكون حيث تكون و يفقد حيث تفقد .

و إذا كانت الفروق الشخصية في نظر الإسلام — بمنأى عن محيط الوحدة ، وكان العدل شعارها الدال عليها ، وسورها المحدد لها ، لزم أن تكون تلك الفروق بمنأى كذلك عن محيط العدل ، ويستوى فيه القوى والضعيف . والغنى والفقير ، والقريب والبعيد ، والمسلم وغير المسلم : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ والقيسط شُهَدَاء لِيِّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْهُسِكُمْ ، أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (٣٠) . إلقيسط شُهَدَاء لِيِّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْهُسِكُمْ ، أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (٣٠) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة الحجرات ٠

<sup>(</sup>٢) • الأولى من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) ، ١٣٥ من سورة النساء.

« وَلَا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَثَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ » (١)

# السلم هو العلاقة الأصلية بيق النّاس في الإسلام :

٣ — وعلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فيما بين المسلمين
 بمضهم مع بعض ، وفيما بينهم و بين غيرهم من الأمم المختلفة .

وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية التي تهيىء للتماون والتمارف و إشاعة الخير بين الناس عامة ، وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفوا شرهم عن دعوته وأهله ، وألا يثيروا عليه الفتن والمشاكل ، ويأبى الإباءكله ، أن يتخذ الإكراه طريقاً للدعوة إليه ونشر تماليمه : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٢) .

وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم فهم والمسلمون فى نظر الإسلام إخوان فى الإنسانية ، يتعاونون على خيرها العام ، ولكل دينه يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . دون إضرار بأحد ولا انتقاص لحق أحد .

## الحرب فى الإسلام :

٤ — والإسلام لا يخرج عن هذا الوضع الطبيعى إلا إذا امتدت إليه يد العدوان ووضعت أمامه العراقيل وأخذت فى فتنة الناس عنه بالإيذاء والتنكيل، وهنا فقط يؤذن لأهله أن يردوا العدوان بالعدوان إقراراً للسلم وإقامة للقسط، وهو بذلك يحرم عليهم حرب الاعتداء والعسف واستنزاف الموارد والتضييق على عباد الله ، وفى ذلك يقول : « أَذِنَ لِلَّذِينَ 'يَقَا تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللهَ على عباد الله ، وفى ذلك يقول : « أَذِنَ لِلَّذِينَ 'يَقَا تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة المــائدة .

<sup>(</sup>۲) ه ۹۹ من سورة بولس ۱

هَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرْ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بِغَيْرِ حَقِ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ » (1) . « وَقَا تِلُوا فِي سَدِيلِ اللهِ الَّذِينَ كُيْفَا تِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يَكُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (٢) .

وقد كان له فيما يختص بجانب الحرب عناية خاصة ، تجلت في المبادئ الآتية : —

أولاً ؛ أن الأصل في العلاقة الإنسانية هو السلم والتعاون .

ثانيا : أن الحرب ليست إلا علاجًا لشذوذ لم تنفع فيه الحكمة ولا الموعظة الحسنة.

ثالثًا : أن الحرب إذا وقعت كان لهـا حكم الضروريات ، تقدر بقدرها دون بغي ولا عدوان .

رابعاً : أن غير الحجار بين والمدبرين للحروب لا ينالون فيها بسوء .

خامساً: يسارع إلى وقف الحرب تلبية لرغبة السلم متى جنح إليها أحدالجانبين.

سادساً: يعامل أسرى الحرب بالبر والإحسان، إلى أن يطلق سراحهم بالمن أو الفداء.

# رأفة الإسلام في الحرب:

الإسلام يحذر أولاً: أن تكون الحرب إذا وقعت حرب تنكيل أو تخريب فلا يبيح قتل من لا يقاتل من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والمدنيين ، والمحفوظ من وصايا الرسول فى ذلك « لا تقتلوا الذرية فى الحرب » فقيل له: أليسوا أولاد المشركين ؟ فقال: أو ليس خياركم أولاد المشركين ١١ ».

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٩ ، ٤٠ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٠ من سورة القرة .

ولا يبيح ثانياً : الدخول في الحرب إلا بمد إعلان العدو في مدة تني لوصول خبرها إليه .

ولا يبيح ثالثاً: إساءة معاملة الأسرى ولا التنكيل بهم ، فضلا عن قتلهم . وقد وضع في معاملةهم قاعدة إنسانية فاضلة : « فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء » (١) . وجعل إطعامهم من صفات الأعرار المقربين إلى الله : « وَيُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَدْماً وَأُسِيرًا » (٢) .

ثم هو رابعاً: لا يرى توقف إنهاء الحرب على أن يسلم المحاربون، وحسبه أن يكفوا شرهم، وأن يتعهدوا بوقف الشر، وينزل معهم فى المعاهدات على ما يحفظ الحقوق ويتى الناس من الطغيان والفتن.

هذه شريعة الإسلام فى الجهاد وضع دستورها كتابه ، وطبقها بالعمل رسوله وخلفاؤه من بعده .

## المعاهدات في الإسلام :

وإذا كان الإسلام يقرر أن السلم هو الأصل في العلاقة بين الناس؟ وأن الحرب ليست إلا علاجاً لشذوذ لم تنفع فيه الحكمة ولا الموعظة الحسنة ، وأنها إذا وقعت وجنح أحد الطرفين إلى السلم وجبت تلبيته حقنا للدماء :
 وأن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاحْنَحُ لَهَا وَتَوَ كُلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
 وإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاحْنَحُ لَهَا وَتَوَ كُلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
 وإنْ يُريدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ اللهُ » (٣) .

إذا كان الإسلام يقرر هذا ، فإنه يجعل للمسلمين الحق في أن ينشئوا

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة محد .

<sup>(</sup>۲) د ۸ من سورة الدهر .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢١ ، ٢٢ من سورة الأنفال .

ما شاءوا من المعاهدات بينهم و بين غيرهم إبقاء على السلم الأصلى أو رجوعاً إليه بوقف الحرب وقفاً مؤقتاً أو دائماً ، وكذلك يجعل لهم الحق فى إنشائها بقصد التحالف الحربي ، والتعاون على دفع عدو مشترك ، ويقصد الحصول على كل ما يحقق مصلحتهم كيفها كان نوعها .

وقد عاهد النبى صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب لأول عهده بالمدينة ، وكانت تلك المعاهدة أول حجر في بناء الدولة الإسلامية ، وأول علاقة سياسية تقرر حرية التدين في العقائد والعبادة وتحافظ على الأمن والسلام .

وفى المعاهدة على التحالف الحربى يقول عليه السلام: « ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم » .

و بقصد وقف الحرب مدة معينة جاءت معاهدة الحديبية التي عقدها الرسول مهادنة مع قريش في السنة السادسة من الهجرة ، و بها رجع إلى المدينة دون أن يعتمر . وعلى قصد الصلح الدائم جاءت معاهدة أهل نجران حينا دعاهم الرسول عليه السلام إلى الإسلام فامتنعوا ولكنهم قبلوا أن يخضعوا لحكم الإسلام و يعيشوا في جواره آمنين .

#### الشروط التي مجب توافرها في المعاهدة:

والإسلام حينها يترك للمسلمين الحقف إنشاء المعاهدات لما يرون من أغراض. يشترط في صحة المعاهدة شروطا ثلاثة :

أولها — ألا تمس قانونه الأساسى وشريعته العامة التى بها قوام الشخصية الإسلامية ، وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه .

ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية « معاهدة » تستباح بها

الشخصية الإسلامية ، وتفتح للأعداء باباً يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية ، أو يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم .

ثانيها -- أن تكون مبنية على التراضى من الجانبين ، ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمماهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز « النفائات » وهذا شرط تمليه طبيعة العقد و إذا كان عقد التبادل في سلعة ما بيعا أو شراء لابد فيه من عنصر الرضا « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » فكيف بالمعاهدة وهي للأمة عقد حياة أو موت ا

ثالثًا – أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة المعالم ، تحدد الالتزامات والحقوق تحديدا لا يدع مجالا للتأويل والتخويج واللعب بالألفاظ ، وما أصيبت معاهدات الدول المتحضرة التي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان بالإخفاق والفشل ، وكانت سببًا في النكبات العالمية المتتابعة إلا عن هذا الطريق، طريق الغموض والالتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها . وفي التحذير من مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى : « وَلَا تَنَّخِذُوا أَيْمَانَكُم وَخَلاً بَيْنَكُم وَاللّه واللّه و

#### الوفاء بألمعاهدات:

وحافظ عليها الطرف الآخر ولم تبد من جانبه نية الخيانة ، ولم تتغير الظروف التي وضعت المعاهدة بمقتضاها — كان الوفاء بها واجباً دينياً ، يسأل عنه المسلم فيا بينه و بين الله و يكون الإخلال بها غدراً وخيانة . أما إذا أخل الطرف الآخر

<sup>(</sup>١) الآية ٩٤ من سورة النحل.

بشىء من التزاماته ، أو ظاهر علينا الأعداء بالمال أو السلاح أو بالرأى والتدبير ، أو هاجم هو أو حلفاؤه ، حلفاءنا — فإن المعاهدة تفقد حرمتها وتجب مهاجمته ورد بغيه دون إنذار أو إعلان ، وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قريشا واعتبر مساعداتهم لحلفائهم «بني بكر على حلفائه «خزاعة» نقضا لما بينه و بينهم من عهد وسار إليهم بجيشه وفتح مكة وقد أشار إلى هذا قول الله تعالى : « إِلَّا الّذِينَ عَاهَدْتُم \* مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُم مَ لَم \* يَنقَصُومُ \* شَيْئًا وَلَم \* يُظَاهِرُوا عَلَيْكُم \* أَحَدًا فَأَ يَتُوا إِلَيْهِم عَيْدَهُم ۚ إِلَى مُدَّتِهِم \* » (١) فهو يدل بمفهومه على أنا عكون في حل من مهاجمتهم حينا ينقصوننا شيئًا من المعاهدة ، أو حينا يظاهرون علمنا أعداءنا .

وكذلك تفقد المعاهدة حرمتها في حكم الإسلام إذا توقع أحد الطرفين خيانة من الآخر بأنباء صادقة ، أو قرائن واضحة . وكذلك إذا كانت قد وضعت في ظروف خاصة ، ثم تنبرت تلك الظروف وصار العمل بها يوقع الأمة في مفاسد تربوعلى ما في المعاهدة من خير وصلاح . ولكن الإسلام يوجب في هاتين الحالتين إعلان الطرف الآخر بنبذ المعاهدة ولا يسمح بالمهاجمة إلا بعد وصول نبأ النبذ إلى العدو ، وقد جاء في الحالة الأولى قوله تعالى : « وَإِمَّا تَتَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَى العَدْ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللَّهِ الْأَكْرِ أَنَّ الله قوله تعالى : « وَإِمَّا تَتَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ النَّاسِ يَوْمَ اللهِ الأَكْرِ أَنَّ الله قوله تعالى : « وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الله الأَكْرِ أَنَّ الله ترى مِنْ النَّهُ مِنْ اللهُ مَنْ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهِ الْأَكْرِ أَنَّ الله بَرى مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهِ عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللهُ عَلَا اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ الل

هذا هو حكم الإسلام في المعاهدات التي تضمن السلام وتحفظ الحقوق

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) « ٨ » من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) < ٣ من سورة التوبة .

من جهة إنشائها والوفاء بها ، ومن جهة نقضها وسقوط حرمتها ، وضعه القرآن ودرج عليه الرسول وأصحابه منذ أربعة عشر قرناً ، في وقت كانت دول الحضارة الغابرة تتعثر في عادات وحشية جافة .

وجاءت بعدها دول الحضارة الحاضرة فخدعت الناس بما سمته « القانون الدولى العام » وبما سمته « الهيئات الدولية الححكة » وها هى ذى المجازر البشرية تجرى على أيديهم فى أكثر أقاليم المعمورة تنطق بخداعهم وفشلهم ، كا تنطق بكذبهم إذا قالوا ، السلم ، أو قالوا ، حقوق الإنسان ، والإنسانية منهم براء « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الذِّينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ . الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ » (١) .



<sup>(</sup>١) الآيتان ٥٥ ، ٦٥ منسورة الأثفال .

# خاتمة

# الأخلاق في الإسلام

١ — للإسلام — كما عرفنا — شعب تسكليفية ، اعتبرت فيه الأساس الأول ، ليسكون المرء مسلماً عند الله ، وهي : شعبة العقيدة ، شعبة الإيمان بالله ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وشعبة العبادات والتقرب إلى الله ، وهي الأثر للصدق في الشعبة الأولى ، وم الوقت نفسه ، غذاء يقويها و ينميها ، وشعبة النظم التي تساس بها الحياة ، وتجيء المعاملات على مقتضاها وفق ميزان . العدل والحكة .

حوهناك شعب أخرى إرشادية توجيهية ، نذكر منها : شعبة علاقة الإنسان .
 الإنسان بالحياة وما فيها من نعيم . وشعبة الكون أمام الإنسان .

وقد أباح الإسلام للإنسان في علاقته بالحياة ، أن يمتع نفسه بكل نعمة من نعمها على وجه لايخرجه عن حد القصد والاعتدال : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ا ! ؟ » (١) . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَـكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ، لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ خَـلَا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ اللّهِ اللهِ اللهِ أَنْمُ فَهِ فِي وَكُلُوا مِنْ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُؤْمِنُونَ » (٢) .

و بشعبة الكون أمام الإنسان ، أشعره بالعبارة الجلية الواضحة ، أنه بسط الكون أمامه ، وستخره له ، ليعمل فيه و يكافح ، وكان من ذلك قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَاقَ لَـكُمْ مَافِي الأَرْض جَمِيمًا » (١) . وفي هذا السبيل ، سخر له الشمس والقمر ، والليل والنهار ، والبحار والأنهار ، والأرض والجبال ،

<sup>(</sup>١) الآيةمن ٣٢ سورة الأمراف.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٨٨ ، ٨٨ من سورة المسائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة البقرة .

وسخر له كل ما فى الكون ، ووجهه إلى بحثه والنظر فيه ، واستخراج أسراره والانتفاع بذخائره .

#### شعبة الأخلاق :

٣ - وليس من شك فى أن قوام الانتفاع بهاتين الشعبتين ، وقوام الصدق فى شعب العقيدة والعبادة والنظم ، إنما هو التمسك بشعبة أخرى ، هى شعبة الأخلاق .

لقد دل تاريخ الرسالات الإلهية في جميع مراحلها ، على أن السعادة التي جملت هذه الشعب سبيلا إليها . لا بد في الحصول عليها من حسن الخلق ، وأن الإيمان الذي يرجع فقط إلى مجرد العلم بوحدانية الله ، والعبادة التي ترجع فقط إلى الصور والأشكال ، وأن النظم التي ترجع فقط إلى إصابة لذائذها ، وأن نظرة الإنسان في الصدور وأن المتعة بالحياة التي ترجع فقط إلى إصابة لذائذها ، وأن نظرة الإنسان إلى السكون التي ترجع فقط إلى مظاهره العامة — دل تاريخ تلك الرسالات وإرشاداتها — على أن انقطاع هذه الشعب في جوهرها عن شعبة الأخلاق عنها بما يهدم في النفوس ، وفي الحياة ، الأثر الذي ترتبه الحكمة الإلهية في الإنسان على التكليف بهذه الشعب والإرشاد الى المتسك بها .

# الخلق هو المعتصم :

وليس الخلق المطلوب في صون هذه الشعب التي يرجع إليها الدين عند الله ، مجرد أن يعرف أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة ، وأن الإخلاص سمو ، والمكر والخداع انحطاط ، ولا مجرد الحديث فيا بين الناس عن ذلك ،

وأن الناس تخلوا عن الأخلاق الفاضلة ، وإنما الخلق ، هو انفمال النفس وتأثرها بما ينبغي أن يكون ، فيفعل . وبما لا ينبغي أن يكون ، فيترك .

والخلق بهذا المعنى . هو الصمام لهذه الشعب كلمها ، وهو المعتصم الذى يتمسك به من أراد أن يكون « مسلماً حقاً » . والعقيدة وما إليها دون خلق ، شجرة لا ظل لها ولا ثمرة ، والخلق دون عقيدة ، ظل لشبح غير مستقر .

ومن هنا ، كانت عناية الإسلام بالخلق ، عناية تفوق كل عناية ، ولقد وصلت هذه العناية عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جمل الخلق ، متعلق رسالته « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » .

وقد كثرت توصيات الرسول في هذا الجانب حتى قال: «أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة ، تقوى الله وحسن الخلق » وحتى جاءه رجل ذات مرة ، ووقف بين يديه وسأله ؛ « ما الدين يا رسول الله ؟ فقال : حسن الخلق . فجاءه من قبل يمينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب: حسن الخلق ، ثم جاءه من الشمال، ومن الخلف ، وسأله السؤال ، وكان الجواب هو الجواب » .

وما أشد وقع حكم الرسول على المرأة التى قيل له فيها: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق ، تؤذى جيرانها بلسانها . فقال : لاخير فيها ، هي من أهل النار . ما أشد وقع هذا الحسكم على هؤلاء الذين وقفوا من الدين ، عند الهمهمة بالتسبيح ، وكثرة التحدث عن الفضيلة وصور العبادات وأشكالها ، ثم ما كانت نفوسهم منطوية إلا على الفش والمسكر والخداع ، والملق والنفاق . يدبرون السوء ، ويفسدون مابين الناس من روابط ، مستعينين بتشويه الحقائق ، ودس الأكاذيب ، والعمل على ستركل ما يقوض دعائم الحياة العليبة الفاضلة هؤلاء في واقعهم ، ليسوا من العدين في شيء ، وأن الله سبحانه لم يجعل الإيمان به أساس دينه ، ولم يجعل العبادات أركاناً له ، إلا لما تحدثه من أثر طيب به أساس دينه ، ولم يجعل العبادات أركاناً له ، إلا لما تحدثه من أثر طيب

فى النفوس ، يكون عنصراً لتسكون الخلق الفاضل ، وانظر فى مثل قوله تعالى : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِى الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْى بِغَيْر الحُقّ ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا كُمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنْناً ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْمَلُونَ » (١) لتمرف أن هؤلاء بوضعهم الخلق، ومسلسكهم بين الناس والمسالح العامة ، استحلوا لأنفسهم الإنم والبغى بغير الحق ، وقالوا على الله ما بعتقدون بغض الله له .

## مسلاح الظاهرمي مسلاح البالمن :

وفى ظل هذه الشعبة ، شعبة الأخلاق ، يكون الربانيون والشهداء والصالحون وفى ظلها يكون الأثمة والهداة والمرشدون . فى ظلها تطهر النفس الإنسانية من الحقد والحسد والنفاق ، والجبن والكذب والخيانة وما إلى ذلك من الأخلاق السيئة التي كثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم ، وتوارت فى ظلمتها القائمة وسائل الخير والصلاح .

إن إصلاح الباطن أساس لكل إصلاح ظاهرى ، ولا بقاء لإصلاح خارجى . إلا إذا تركز وكان نتيجة وأثراً للإصلاح الباطنى . وشعبة الأخلاق ، هى الكفيلة بالإصلاح الباطنى ، وهى الشجرة الطيبة التى ثبت أصلها و بسق فرعها ، وطاب ثمرها وآتت أكلها كل حين بإذن ربها ،

ولعل قوله عليه الصلاة والسلام « إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » من أقوى العبارات المأثورة فى تقرير القضية الطبيعية ، قضية الضمير ، وهى « صلاح الظاهم نتيجة لصلاح الباطن » .

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف .

# العشم المثالث مصادر المشريعية

تحدثنا فى القسم الثانى من الكتاب عن الخطوط الرئيسية لشريعة الإسلام فى عباداته ومعاملاته ونظمه ، وهى خطوط متشابكة : بها صار للمسلمين شخصية لايشاركهم فيها غيرهم، ويرجع ذلك التشابك إليها فى ذاتها ، وفى السلطان المشرف طى تنفيذها .

و إذا كان مصدر العقيدة في الإسلام ليس إلا مصدراً واحداً ، وهو القرآن الصريح الحاسم في معناه ، الذي لا يحتمل سواه ، فإنا نقرر هنا أن مصدر الشريعة أوسم نطاقاً من ذلك ، فهي تؤخذ :

أولا : من القرآن : نصه ومحتمله .

وتؤخذ ثانياً: من السنة: وهى أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته التشريعية بشرط صحة نقلها عنه عليه الصلاة والسلام.

وتؤخذ ثالثاً: من الرأى عن طريق النظر في محتمل القرآن والسنة ، وفي إلحاق ما لم ينص على حكمه بما نص في حكمه ، وفي تطبيق القواعد السكلية المأخوذة من جزئيات التشريع القرآنى على الحوادث المعروضة ، وذلك مثل قاعدة « الأصل في الأشياء الإباحة » وقاعدة « حفظ المصالح » وقاعدة « اليسر ورفع الحرج » وقاعدة « إزالة الضرر » وقاعدة « ســـد ذرائع الفساد » وقاعدة «الضر ورات تبيح المحظورات» ، «والضر ورات تقدر بقدرها» ، « ودفع الضرر مقدم على جلب المنافع » وقاعدة « ارتكاب أخف الضررين » ، « والضرر لا يزال بالضرر » ، « وتحمل الضرر الحاص لدفع الضرر العام » إلى آخر

ما عرف من القواعد العامة للتشريع ، وأخذ في الإسلام مكانة النصوص القطعية التي يرجع إليها جميع المجتهدين .

ومن هنا يتبين أن مصادر التشريع في الإسلام ثلاثة : القرآن ، والسنة ، والرأى ، وهي في المصدرية على هذا الترتيب ، في وجد في القرآن أخذ منه ولا يطلب له مصدر سواه ، وما لم يوجد فيه بحث عنه فيا صحت روايته وثبت وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا وجد فيه أخذ منه ، ولا يطلب له مصدر سواه ، وإذا لم يوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صريحين ، كان مصدره البحث والنظر من أهل العلم بالقرآن والسنة ، و بروح التشريع وقواعده العامة ، وهم المعروفون باسم « المجتهدين » والمعروف بحثهم ونظرهم باسم « الاجتهاد » وقد تقررت في الإسلام مصدرية الثلاثة للشريعة على هذا الترتيب من عهد الذي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين .

وفى الأبواب التالية ندرض لـكل مصدرمن هذه المصادر، وقيمته التشريعية، واتجاه فقهاء الإسلام في استنباط الأحكام من كل منها.



### الباب الأول

# التسرآن

#### القرآل في الوضع اللفوى :

1 — قال الراغب الأصفهاني في المفردات: القرآن في الأصل مصدر نحو كفوان ورجحان. قال الله تعالى: « إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ». قال ابن عباس ؛ إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به . وقد خص بالسكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له كالعلم ، كا أن التوراة لما أنزل على موسى، والإنجيل على عيسى صلى الله عليهم وسلم . قال بعض العلماء تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامماً لمثرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميم العلوم كا أشار تعالى إليه بقوله: « وتفصيل كل شيء » ، وقوله « تبياناً لكل شيء » ، وقوله « قرآناً عربياً غير ذي عوج » .

والقرآن بدد صيرورته علماً على السكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم واشتهار ذلك عند الناس أجمعين ليس ممسا يحتاج إلى تعريف ، إذ ليس هناك من يجهل أنه هو هذه السور وتلك الآيات التى يقرؤها المسلمون ، و يحفظها كثير منهم بعد أن تلقوها بمن قبلهم جماً عن جمع عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم .

#### القرآن عندالعلماد:

٣ - ومع هذا فقد عرفه العلماء تعريفًا جمع خواصه ، وذلك نظرا لما يتعلق

بتلك الخواص من أحكام و يتفرع عليها من آثار ، وقد يكون لها ارتباط بالغرض المقصود من دراستنا كما يتضح بمد .

وقد عرفوه بأنه: « اللفظ العربى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول الينا بالتواتر » . وقد سماه الله « الكتاب » ، فقال تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » وقال « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » . ولا تطلق الكامة معرفة هكذا « القرآن » إلا على جميعه ، أما كله « قرآن » مجردة من حرف التعريف فإنها تطلق على كله وعلى جزئه . فن الأول قوله تعالى : « وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » ، ومن الثانى قولنا الآية الواحدة : هذه قرآن ، لا يصح أن يقال هذه الفرآن . هذا وقد تكلم العلماء على كيفية نزوله وأنه كان بالتدريج حسب الوقائع المقتضية ، وحسب الأسئلة والاستفهامات الموجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيا يمن الناس أو يحتاجون إليه ، كا تكلموا على مكيه ومدنيه ، و بينوا خصائص كل من المسكى والمدنى في الأسلوب والمعنى على مكيه ومدنيه ، و بينوا خصائص كل من المسكى والمدنى في الأسلوب والمعنى والخطاب، وعرضوا أيضاً إلى نسبة المدنى والمسكى ، وأفاض في ذلك الإمام الشاطبى في كتابه ( الموافقات ) ببحوث ممتمة .

ولكن الذى يهمنا الآن أن نرجع إلى التعريف فنأخذ منه أركان أو عناصر القرآنية التي باختلالها كلها أو بعضها لاتتحقق حقيقة القرآنية ولا يكون الكلام قرآنًا .

والتعريف المذكور يرشدنا إلى أن عناصر القرآنية أربعة :

أولا : كونه لفظًا .

ثانيًا : كونه عربيًا

ثالثًا : كونه منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم .

رابعاً: نقله إلينا بالتواتر، وذلك بأن يتلقاه الجمع العظيم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينقله جمع عن هذا الجمع ، وهكذا حتى يصل إلينا كما نطق به النبى صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة . والنقل بهذه الطريقة هو السبيل الوحيد لصيانة القرآن وحفظه على الوجه الذى أنزل عليه . وقد كان تلقى الناس له بهذه السكيفية وحفظهم إياه فى صدورهم هو الأصل الحسكم عند الاختلاف فى كتابة حرف أو كلة منه ، وهو طريق حفظه الذى وعد الله به فى كتابه إذ يقول: « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

#### المعتى وحده ليسى قرآ نا :

" — ويتفرع على المنصر الأول وهو كونه (لفظاً) أن ما يوحيه الله من المعانى إلى النبى ثم يمبر عنه النبى بألفاظ من عنده لا يكون قرآناً ، ولا يأخذ حكم القرآن من جواز الصلاة به ، وطهارة قارئه ، وما إلى ذلك من الأحكام التى تتعلق بنفس القرآن ، فالأحاديث المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم و إن كانت من وحى الله ليست قرآناً ، وكذلك ليس بقرآن ما يبينه الناس من معانى القرآن ، و يعبر ون عنه بألفاظهم كالتفسير ، ولا يقال له قرآن .

### هل في الفرآق ألفاظ غير عربية؟:

ع - و بعنصر (العربية) نعلم أن ترجمة القرآن إلى غير لغة العرب مهما روعى فيها من الدقة لمسايرة الأصل ومحاذاته ، لا تسكون قرآنا ولا تأخذ شيئا من أحكام القرآن التى أشرنا إليها ، بل ولا تسكون مصدر تشريع لأنها تعبر عما يفهمه المترجم من القرآن ، كما يعبر التفسير عما يفهمه المفسر ، فلا يكون الاستنباط من أحدها استنباطاً من كتاب الله وإنما يسكون أخذاً بفهم من لا تقوم بفهمه حجة .

وليس معنى هذا أن ترجمة القرآن ، على معنى بيان معانيه وما احتوى عليه من آداب و إرشاد بغير لغة العرب محظورة ، بل قد تسكون فيما نرى طريقاً متعيناً لنشر ما تضمنه من عقائد وأخلاق وأحكام .

هذا وينبغي أن نعرض هنا لمسألتين :

(إحداها) أن الله وصف القرآن في غير موضع بأنه عربى ، ثم بحث العلماء فيما إذا كان القرآن يحتوى على كلات خارجة عن لغة العرب ، أو لا يحتوى ، وكان مثار هذا الخلاف وجود كلمات في القرآن ليست من لغة العرب ، وذلك مثل كلة : (مشكاة) للكوة ، و (الناشئة ) للقيام من الليل ، و (القسورة ) للأسد فإنها من لغة الحبشة ، وكلة (غساق ) للبارد المنتن فإنها من لسان الترك ، و (القسطاس ) للميزان في لغة الروم ، و (السجيل ) للحجارة والطين بلسان الفرس ، و (الطور ) للجبل ، و (اليم ) للبحر بالسريانية .

ومجل الرأى فى هذا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس فى القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب وهو مصداق الوصف بالعربية الذى ورد فى القرآن ، واتفقوا أيضاً على أن فى القرآن أعلاما من غير اللسان العربى ، مثل (إسرائيل) و (جبريل) ، و (عران) ، و (نوح) ، و (إبراهيم) .

واختلفوا بعد هذا هل وقع فيه ألفاظ مفردة ليست أعلاما من غير كلام المعرب ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يوجد فيه شيء من غير لغة العرب وأنه كله بأساليبه ومفرداته عربي لا شية للعجمة فيه ، وما يوجد فيه من المفردات التي يظن أنها من اللغات الأخرى فهي مما تواردت عليه اللغات فتكم به غير العرب كا تكلم به المرب . ورأى آخرون وجود هذا النوع في القرآن ، وأن وجوده وهو قليل جداً - لا يؤثر في كون القرآن عربياً مبيناً ، لأن عربية الأسلوب

جميعه ، وعربية السكثرة الساحقة من المفردات التي تتلاشى فيها هذه القلة ، مما يكني لتحقق اتصافه بأنه عربي مبين .

وذهب جماعة ثالثة إلى أن الأصل فى هذه الألفاظ العجمة ، وقد انتقلت إلى العرب أثرا للتجاور والاختلاط ، فاستعملها العرب بما خففها على ألسنتهم حتى لانت بها ، وجرت عندهم مجرى العربى الأصيل ، وعلى هذا نزل بها القرآن .

ونحن نرى ترجيح هذا القول الأخير . لأن هذه الكلمات مخالفة فى وزنها للأوزان المربية المعروفة ، ولأنها قليلة الاستمال عند المرب ، وبهذين يترجح الحكم بأنها غير عربية الأصل .

نم نقلها المرب عن غيرهم بطريق الحجاورة كما تقدم واستعماوها حتى لانت بها ألسنتهم ، فأصبحت مما يتكلم به الدرب و يتخاطبون به ، وإن لم يكن من أوضاعهم ، وهذا القدر كاف في تحقق عربيته ، وعدم المنافاة لوصف القرآن بأنه عربي مبين .

### زعم أند أبا حنيفة برى أند الفرآند اسم للمعنى فقط:

ه -- (المسألة الثانية) أن بعض الناظرين أخذ من كلام العقهاء في مسألة (القراءة في الصلاة بالفارسية)، والخلاف الذي بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في جوازها -- أن الإمام يرى أن القرآن اسم للمعنى فقط، وأن الصاحبين يخالفانه في ذلك، ويريان أنه اسم للفظ والمعنى معاً، وأنه لهذا رأى جواز القراءة بغير العربية في الصلاة دونهما.

ولكن الحق أن الجيع متفقون على أن القرآن اسم للفظ والمعنى معاً ، وأنه لم يذهب إلى جواز القراءة بالفارسية بناء على هذا الذى نسب إليه فى مسمى القرآن ، وإما نظرا إلى أن المقصود من القراءة فى الصلاة مجرد المناجاة ،

والمناجاة تحصل بغير العربية ، ولهذا فقط رأى جوازها بالفارسية في الصلاة .

قال الزيلمى: « والصحيح أن القرآن هو النظم والمغنى جميما عنده لأنه ممجزة للنبى صلى الله عليه وسلم ، والإعجاز وقع بهما جميعاً إلا أنه لم يجمل النظم ركناً لازماً فى حتى جواز الصلاة خاصة لأنها ليست بحالة الإعجاز » . ومع هذا فقد قرر السكال فى فتح القدير أن تخريج رأى الإمام على هذا الاعتبار غير صحيح أيضاً ، وقال : « إنه ممارضة للنص بالممنى فإن النص طلب بالعربية ، وهذا الاعتبار يجيزه بغيرها ، ولا بعد فى أن يتعلق جواز الصلاة فى شريعة النبى صلى الله عليه وسلم الآتى بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدى الرب تعالى . فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما فى المسألة » . و يريد السكال من قوله « والنص طلب بالمربى » قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » ، وبهذا يثبت أن الإجماع منعقد على أن القرآن اسم للفظ والمنى حتى فيا يختص بقراءة الصلاة .

### حكاية الشرايع السابقة في القرآله:

7 — والمنصر الثالث للقرآنية هو عنصر التنزيل على عمد ، وهذا المنصر يدلنا على أن ما أنزل على الأنبياء السابقين كإبراهيم ، وموسى ، ولم يحك في القرآن لا يكون قرآنا ، أما ما أنزل عليهم وقص علينا في القرآن بالإنزال على محد فهو قرآن قطعاً تثبت له سائر آحكام القرآن . ولكن هل يكون — إذا تضمن حكما كلفوا به — مصدر تشريع لنا فنلزم به أيضاً كاكانوا ملزمين به ؟ هذه هي المسألة التي بحثها علماء الأصول تحت عنوان (شرع من قبلنا) وخلاصة ما قالوه فيها أنه إذا قرنت حكاية الشرائع السابقة في القرآن بما يدل على تقريرها على نسخها عندنا فليست تشريعاً لنا باتفاق ، وإذا قرنت بما يدل على تقريرها وكتابتها علينا كا كتبت على الذين من قبلنا فهي تشريع لنا باتفاق .

أما إذا ذكرت مجردة عما يدل على نسخها أو تقريرها فهى محل خلاف بين العلماء: فذهب جمهور المالكية، والحنابلة، والحنفية إلى أنها شرع لنا، وذهب جمهور الشافعية، والأشاعرة، والممتزلة، إلى أنها ليست شرعا لغا. وقد تكفلت كتب أصول الفقه ببيان آراء الفريقين ومناقشة الأولة فلبرجع إليها من شاء.

غير أنه ينبنى أن يملم أن من أهم ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة ومعرفة الحق فيها تبين المصدر التشريعي لمثل نظرية « القصاص في الجروح والأطراف التي يقررها الفقه الإسلامي كتشريع عام ، فعلى رأى المثبتين يكون القرآن — بما يحكيه في سورة المائدة عن التوراة من تشريع ( المين بالمين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) ، هو المصدر التشريعي الخاص ، أو من المصادر التشريعية الخاصة لهذا الحكم ، أما على رأى النافين فإن الفظرية لا يكون لها مصدر تشريعي خاص بها من القرآن ، و إذاً فهم يلتمسون مصدرها من العمومات القرآنية مثل قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ها عدت علي عمد الرسول صلى ما اعتدى عليكم » ، ومثل قوله عز وجل : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » ، ما اعتدى عليكم » ، ومثل قوله عز وجل : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » ، الله عليه وسلم ، و بما يذكرون من إجاع أثراً لهذين المصدرين ، كا سبق بيان ذلك في باب « العقو بات » .

## حكم الفراءة الآحادية في الاحتجاج:

المنصر الرابع للقرآنية عنصر التواتر في النقل. وهذا المنصر يخرج ما نقل بطريق الآحاد عن أن يكون قرآناً ، ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا وإن اختلفوا في أنه حجة ، فرأى بعضهم أنه وإن لم تثبت قرآنيته لعدم تواتره

فقد ثبت أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعمل بخبر الواحد واجب ، ورأى آخرون أنه لا يصلح الاحتجاج به نظراً إلى أنه ليس بقرآن قطعاً ، ولم ينقل على أنه خبر .

وينبنى على هذا الخلاف أن مثل قراءة ابن مسعود فى كفارة اليمين « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ، وفى الإيلاء « فإن قاءوا فيهن » ، وفى عقو بة السرقة « فاقطعوا أيمانهما » لا يحتج بها على وجوب تتابع الصوم فى الأول ، ولا على وجوب قطع الهين فى السرقة ، ولا على أن النيء فى الإيلاء يكون فى أثناء المدة فقط — لا يحتج بها على شىء من هذا ، إلا فى رأى الحنفية القائلين بأن القراءة الشاذة ـ وهى ما نقل بطريق الآحاد \_ حجة فى الأحكام .

#### المقصد من إنزال القرآنه :

۸ — هذا هو القرآن ، وهذه هی عناصر القرآنیة ، وقد أنزله الله لأمرین عظیمین :

أحدها: أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول في دعوى الرسالة والتبليغ عنه سبحانه ، و بمقتضى هذا أنزله يحمل في أسلوبه ومعانيه وتشريعه ومعارفه عناصر الإعجاز ، وقد أمر رسوله أن يتحدى به القوم فتحداهم حتى ظهر عجزهم ، وتمت عليهم الحجة وفي ذلك يقول الله تعالى : « و إن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » (١) ، وقوله تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » (٢) وقوله عز وجل : « قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) .

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة البقرة.
 (١) الآية ٢٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) د ٨٨ من سورة الإسراد.

وقد كانت معجزات الرسل قبله خوارق حسية ، لا عقلية يجول فيها العقل ريصول ، ويعمل فيها الذهن بالتفكير والتدبر ، وكانت منقرضة لا دائمة ، وذلك لأن رسالتهم لم تكن عامة لأهل زمنهم ، ولا خالدة .

الأمر الثاني : وثاني الأمرين اللذين أنزل القرآن لها ، أن يكون منهم هداية وإرشاد ، ومصدر تشريع وأحكام ، يجب اتباعه والرجوع إليه ، ولا يكني ف إثبات أنه واجب الاتباع مجرد ثبوت أنه معجز ، بل لابد مع هذا من ملاحظة أن إعجازه دل على أنه من عند الله . وقد احتوى على الأمر الإلمي الصريح بوجوب اتباعه ، والعمل بما تضمنه من الأحكام في غير موضع ، و بغير أسلوب واحد ، فقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء »(١) ، وقال سبحانه: « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله (٢٠). وقال عز وجل : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » (٣٦ . وقال تمالى : « وأنزلنا إليك السكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » (١) ، وقال عز وجل : « وأن احكم بينهم بمــا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بدض ما أنزل الله إليك ، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيراً من العاس لغاسقون ، أُفَكُمُ الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقعون » (°°.

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) • 100 من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) ، ٢٢٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) و م ٤٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) أَلَايِتَانَ ٤٩ ، ٥٠ من سورة المائدة .

وقد انعقد إجماع المسلمين على أن القرآن السكريم هو أساس الدين والشريعة ، حتى صار ذلك عندهم مما علم من الدين بالضرورة ، لا فرق فى ذلك عندهم بين عصر وعصر ، و إقليم و إقليم ، فهو حجة الله العامة على الناس أجمين فى كل زمان ومكان ، فى عقائده وأحكامه وأخلاقه . ومن زعم أنه حجة خاصة بقوم دون قوم ، أو بعصر دون عصر ، فهو خارج عن ربقة الإسلام .

#### محتويات الفرآلد:

احتوى القرآن على ما يأتى :

(أولا) — العقائد التي يجب الإيمان بها ، في الله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر .

(ثانياً) — الأخلاق الفاضلة التى تهذب النفوس ، وتصلح من شأن الفرد والجاعة ، وتحذر الأخلاق السيئة ، التى تودى بمعانى الإنسانية الفاضلة ، وتسبب الشقاء فى الحياة .

(ثالثاً) — الإرشاد إلى النظر والتدبر في ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شيء ، لتعرف أسرار الله في كونه ، وإبداعه في خلقه ، فتمتلي القلوب إيماناً بمظمته ، عن نظر واستدلال ، لا عن تقليد ومجاراة . وقد نعي القرآن كثيراً على الذين يقلدون الآباء والأجداد في عقائدهم ودينهم ، وعاداتهم السيئة ، كا أنه فتح للناس بهذا الإرشاد باب البحث عن خواص الأجسام في أرضه ، وسمائه ، وهوائه ، ومائه ، فينتفون بها في حياتهم ويستخدمونها في مقاصد التعمير والإنشاء . وعلى الرغم من الإرشادات المتكررة في هذه الناحية في مقاصد المسلمون هذا الجانب ، ولم ينتفعوا بإيجاء القرآن فيه ، بينها انتفع به غيرهم قد أهمل المسلمون هذا الجانب ، ولم ينتفعوا بإيجاء القرآن فيه ، بينها انتفع به غيرهم

ممن خاضوا غمار هذا الكون ، وعرفوا أسراره ، واستخدموها في نواحي هذه الحياة ، بعد أن كانوا في عماية وضلالة .

رابعاً: قصص الأولين أفراداً وأمماً ، وقد أورد القرآن من ذلك كثيراً مما يثير الاعتبار والاتعاظ ، ويرشد إلى سنن الله فى معاملة خلقه الصالحين منهم والمفسدين . وهذا هو مقصد القرآن من ذكر هذا القصص فلم يذكره على أنه تاريخ يحدد الزمان والمحكان والأشخاص . وعلى الرغم من هذا فقد شغل المفسرون أنفسهم وشغلوا الناس معهم بتحميل الآيات القصصية ما لم يرده الله منها ، و بذلك صرفوا الناس عن مقصد العظة والاعتبار فحرموا فائدتها ، و بقيت آيات تتلى لا ينتغم بها مؤرخ في تحقيق ، ولا مؤمن في اعتبار واتعاظ .

خامساً : الإنذار والتخويف ، أو الوعد والوعيد :

وللقرآن في ذلك طريقان :

أحدهما: الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا ، بعموم السلطان والتمكين في الأرض ، أو بتقلص العز والملك وتسليط الظالمين ، فقال تمالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملو الصالحات ليستخلفنهم في الأرض (١١) » ، وقال عز وجل : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (٢٠) » .

ثانيهما : الترغيب والترهيب بنعيم الآخرة وعذابها ، فقال تعالى : « ومن يطع الله و رسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (۲) » ، وقال سبحانه : « ومن يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (٤) » ، وأمثال ذلك كثير في القرآن .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٢ من سورة النعل.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) الآيتان ١٣ ، ٤٤ من سورة اللساء .

سادساً: الأحكام العملية التي وضعها ، أو وضع أصولها وكلفنا اتباعها في تنظيم علاقاتنا بالله سبحانه ، وعلاقاتنا ببعض ، وهي المسهاة (بقه القرآن) في تنظيم علاقاتنا بالله سبحانه ، وعلاقاتنا ببعض ، وهي المسهاة (بقه القرآن) في العبادات على اختلاف أبواعها من صلاة وصوم ، وزكاة وصدقة ، وحج وجهاد ، ويمين ونذر ، ما يقرب من مائة وأربعين آية وجاء في أحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مهر ونفقة وحضانة ورضاع ، ونسب وعدة ، ووصية وإرث ، ما يقرب من نحو سبعين آية . وجاء في أحكام المعاملات المالية كالبيع والإجارة ، والرهن والمداينة ، والتجارة ، مايقرب من نحو سبعين . وجاء في أحكام الجنايات كالقتل والسرقة ومحاربة الله في أرضه ، والزنا والقذف ، ما يقرب من ثلاثين آية . كما جاء نحو هذا تقريبا في أحكام الحرب والسلم ، وما يجب على المسلوري والعدل والمساواة وسائر ما يجب عليهم للناس أو ما يجب على الناس لهم . كما جاءت آيات يصح أن تكون أساساً لتنظيم الحياة الاجتماعية وعلاقة الأغنياء بالفقراء ، والقيام بحقوق « العال » مما يعرفه الناس اليوم باسم وعلاقة الأغنياء بالفقراء ، والقيام بحقوق « العال » مما يعرفه الناس اليوم باسم والعدل الاجتماعي » .

هذا ولم يتفق العلماء الباحثون فى القرآن على عدد آيات الأحكام نظراً لاختلاف الأفهام وتفاوت جهات الدلالة ، والذى ذكرناه هنا إنما هو على جهة التقريب، وللنظر التحقيقي رأيه وحكمه .

### الفرآن ليسى ميشكراً في كل ما جاء به من أحكام :

١٠ ولم يكن القرآن مبتكراً في كل ما جاء به من هذه الأحكام العملية
 بل كثيراً ما جاء مهذباً لطرق التعامل الذي تقتضيه طبيعة الاجتماع ، أو منتقياً
 لأكل ماكان موجوداً منها ، في تحقيق الغرض المقصود منه . وإنه لمن المؤكد

أن اجتماعاً ما لم يخل عن بيع وشراء ، ولا عن نكاح وميراث ، ولا عن عقوبات وطرق للفصل في الخصومات .

وقد كان للأمة العربيـــة التى ظهر فيها التشريع الإسلامى ونزل القرآن عليها أولا ، عرف يحكمون به و يسيرون عليه ، وكان لهم ضوابط يرجمون إليها فى خصوماتهم وقضائهم .

وليس من سبيلنا الآن أن نبين مصدر هذه العادات وتلك الضوابط التي كانت عندهم ، أكان الإلهام والفطرة ، أم كان التلقي عن شرائع قديمة أو أم مجاورة ؟ ولكن الذي نريد أن نقرره أن التشريع الإسلامي جاء ، وللعرب عرف ومعاملات ، وأحكام وعبادات ، فأقر القــرآن كـثيراً مما درجوا عليه في هذه الشئون ، وهذب فيها وعدل وألني و بدل ، وليس ذلك عما يضير القرآن في تشريمه واستقلاله ، فما كان الإسلام إلا دينًا يراد به تدبير مصالح العباد وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق ، ولم يأت ليهدر كل ماكان عليه الناس ، ليؤسس على أنقاضه بناء جديداً لا صلة له بفطرة البشر وما تقتضيه سنن الاجتماع ، و إنمــا كان ينظر إلى الأشياء من جهة ما فيها من مصالح ومضار ، فما كان منها صالحاً أبقاه وأقره كالقسامة والديات ، وجمله من شريعته ، وما كان منها ضاراً مفسداً للمال أو للاجتماع أو للأسر نهى عنه وحرمه ، وما احتاج منها إلى التنقيح والتهذيب أدخل عليه من التهذيب ما جمله صالحاً كفيلا بخير الناس. وقد يقر الشيء نظراً للتمامل الشائع حينذاك ، ويشرع من جانب آخر ما يوحى بإنهائه ، أو بمدم الرغبة فيه ، وذلك كما صنع في الرق وقتل الأسرى ، فإنه أقر الرق نظراً لشيوع التعامل به في وقت النشريع ، ومن جهة أخرى حبب في العتق وطلبه في مواضع كثيرة تكفيراً للذنوب والحطايا ، ككفارة اليمين ، والقتل الحطأ ، والإفطار في رمضان ، والظيار ، و رتب عليه في ذاته درجات عظيمة من المثو بة عند الله .

وأباح أيضاً قتل الأسرى جريا على قاعدة المعاملة بالمثل ، ولكنه لم يجمله التشريع الدائم و إنما جعل التشريع الدائم فيها المن أو الفداء . وقد دلت على هذا آية شد الوثاق في سورة القتال (1) .

ومثال ما ألغاه من النظم العربية نظام التبنى الذى كانوا يورثون به المتبنى ، وجاء فيه قوله تعالى: « وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَلَاكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللّٰهُ كَيْقُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهْدِى السَّبِيلَ » (٢) وقوله تعالى : « ادْعُوهُمْ لِأَبَا يُهِمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُو السَّبِيلَ » (١) وقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ وَأَبْطِلُ التوارث في قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فَى كِتَابِ اللهِ » (١) .

ويماً عدله الظهار . وهذه قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها أى قال لها :

(أنت على كظهر أمى) ونحوه ، تدل على أن القوم كان لهم نظم فى الأحوال الشخصية وكانوا متمسكين بها وكان الرسول فيا بينهم يتمسك بها أيضاً ويفتى فيها بما هو معروف بينهم حتى ينزل الوحى بما يريد الله . والقصة تتلخص في أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته ، ثم ندم على ما قال ، فرفعت الزوجة أمرها إلى الرسول فقال لها : «حرمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا و إنما قال إنما أنت على كظهر أمى فقال لها : «حرمت عليه » فقالت ؛ إلى الله أشكو فاقتى و وجدى ، وجعلت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال لها : (حرمت عليه) هتفت بالشكوى إلى الله ، فنزلت أوائل سورة المجاذلة قال لها : (حرمت عليه) هتفت بالشكوى إلى الله ، فنزلت أوائل سورة المجاذلة قل مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله ، والله يسمع تماوركا ،

<sup>(</sup>١) الآية الرابعة .

<sup>(</sup>٢) و الرابعة من سورة الأحزاب .

 <sup>(</sup>٣) د الخامسة من السورة نفسها .

<sup>(1)</sup> آخر آية من سوّرة الأنال

إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم ، و إنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً و إن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبلأن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطم فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » — فأبطلت هذه الآيات أن الظهار طلاق ، واعتبرته زورا من القول ، وجريمة أدبية فيها اعتداء على الواقع ، وفيها ترويع الزوجة ، وشرعت فيه الكفارة .

وهكذا بجد الناظر في أسباب نزول التشريع العملى ما ينبت أن القرآن لم تكن أحكامه كلها إنشاء وابتكارا ، ومن هنا نرى كثيرا ما يقول الفقهاء في بيان مشروعية العمل: (بعث الرسول والناس يتعاملون به) ، ويعتبرون هذا دليلا إقراريا على المشروعية لا إنشائياً . وهذا بحث جدير بالاستيعاب في التتبع ، إذ به يتبين مقدار الصلة بين التشريع الإسلامي ، وبين ما كان ممروفا عند العرب وقت نزول القرآن ، و به تبطل شبهة القائلين: (إن الشريعة الإسلامية جاءت عن طريق الشرائع القديمة ، ولم يكن للعرب قانون معروف حتى تكون تعديلا له وتنظيا لأحكامه) ، وليس هذا المشاً إلا عن عدم البحث أو إدادة التمويه و إخفاء الحق بالباطل

# نهيج الفرآن في بيان الاعظم:

۱۱ — يستطيع الناظر في آيات الأحكام ، أن يخرج منها بجملة خواص لا يراها لغير القرآن في بيان الأحكام ، هي التي نسميها ( نهيج القرآن في بيان الأحكام ) ، وهي بحسب نظرنا تتلخص فما يأتي :

[ أولا ] أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة فى معنى معين فلم تنكن محل اجتهاد الحجتهدين ، كآيات وجوب الصلاة والزكاة ، وكآيات الميراث التى حددت أنصبة الوارثين ، وكآيات حرمة الزنا ، والقذف ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والقتل بغير حق ، وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين ، وأخذ حكم المعلوم بالضرورة .

و إن بعضاً آخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لا يتعين المراد منها ، وهى بذلك كانت قابلة لاختلاف الأفهام ، وكانت مجالا للبحث والاجتهاد ، ومن أمثلة هذا النوع تحديد القدر الذى يحرم فى الرضاع ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائداً ، وتحديد المسح بالرأس فى الوضوء ، إلى غير ذلك من الأحكام التى كانت موضع خلاف بين الأئمة .

والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائد بحيث إن من أنكره يكون خارجاً عن الملة ، مخلاف الثانى فإن من أنكر فيه فهما معيناً محتمله الآية كما محتمل غيره لا يكون كذلك ، وأن الأول واجب الاتباع عيناً على كل الناس . مخلاف الثانى فإن كل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده ، وكذلك المقلد يتبع فيه رأى من شاء أن يقلده .

ومن هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية ، واختلفت آراء الفقهاء ، واتسع نطاق ذلك الخلاف إلى درجة أن رأينا الآراء تصل إلى السبعة أو الثمانية في المسألة الواحدة ، كما نجد في حكم ( انعقاد الزواج بغير ولى ) ، بل إلى درجة أن رأينا جميع الاحتمالات العقلية في المسألة الواحدة مذاهب وآراء ذهب إلى كل منها فقيه ، وذلك كما نرى في حكم « القصاص في الفتل بالإكراء » ، فنهم من قال بوجو به على المكره ، ومن قال بوجو به على المكره ، ومن قال بوجو به على المكرة ، ومن قال بوجو به على واحد منهما .

وفى مثل هذا وهو كثير فى الفقه الإسلامى لا يمكن أن يقال إن السكل دين يجب انباعه ، لأنها آراء متناقضة ، ولا أن الدين واحد مدين منها ، لأنه لا أولوية ليمضها على بعض ، ولا أن الدين واحد منها لا بعينه ، لأنه شائع لا يعرف على التحديد ، وإنما الذى يقال فى هذا وأمثاله إنها آراء وأفهام ، للحاكم أن يختار فى العمل أيها شاء تبعاً لما يراه من المصلحة ، ولمل هذا هو السر فى سعة المفقة الإسلامى ، واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية ، مهما امتد الزمن بالحياة وكثرت صور الحوادث والحضارات .

[ثانياً] إن بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف في القوانين الوضعية ، بأن يذكر الأواص والنواهي جافة مجردة عن معافي الترغيب أو الترهيب و إنما بسوقها مختلفة بأنواع من المعانى التي من شأنها أن تخلق في نفوس المخاطبين بها الهيبة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة ، فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها وامتثال الأص فيها ، نظراً إلى واجب الإيمان ، و بداعية الخوف من عقاب الله وغضبه ، والطمع في ثوابه ورضاه . وهذا هو الوازع الديني الذي تمتاز بغرسه في النفوس الشرائع السهاوية ، وهو بلا شك أكبر عون للوازع الزمني في الحصول على مهمته .

وتستطيع أن تدرك هذا المعنى إذا رجعت إلى ما ذكرنا من آيات إبطال التبنى ، وتعديل الظهاز ، وإلى غيرها من آيات التشريع ، وانظر فى مثل قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قو امين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » .

[ ثالثاً ] لم ينهج القرآن في ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة ، لقى تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد ، ثم لاتعود إليه إلا بقدر

ما تدعو إليه المناسبة ، و إنما فرق آيات الأحكام تفريقاً ؛ وقد يورد ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامها ، وما يتعلق بالخر وحرمتها ، بين ما يتعلق بالقتال وشئون اليتامى ؛ وانظر فى ذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فى سورة البقرة ، فإنها وقعت بين آيات الطلاق وما يتعلق به (۱) ، ثم وانظر إلى قوله تعالى : « يسألونك عن الخر » فى السورة نفسها مع ما قبلها من آيات القتال والردة ، وما بعدها من آيات اليتامى ونكاح المشركات (٢) ، ثم انظر إلى آيات الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة من الآيات رقم ١٩٦ ألى ٣٠٠ ، وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآيات رقم ٢٦ إلى ٣٧ ، وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآيات رقم ٢٦ إلى ٣٧ ، وكذلك تجد أحكام الطلاق والزواج والرجمة ، ذكر بعضها فى سورة البقرة ، و بعضها فى سورة البقرة ، و بعضها فى سورة البقرة ،

وهكذا نجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام ، وكأنه فى ذلك أشبه شىء ببستان فرقت ثماره وأزهاره فى جميع نواحيه ، حتى يأخذ الإنسان أنى وجد فيه ، ما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختلفة ، وأزهار متباينة ، وثمار يعاون بمضها بعضاً فى الروح العام الذى يقصد ، وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير .

ولهذه الطريقة — فيما نرى — إيحاء خاص ، وهو أن جميع ما فى القرآن و إن اختلفت أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة لايصح تفريقه فى العمل ولا الأخذ ببعضه دون البعض. وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلا : لا تلهك أسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب له من صلاة وخشوع ، ولا ريب أن لمثل هذا الإيحاء تأثيراً

<sup>(</sup>١) الآيات من ٢٢٨ إلى ٢٤٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٢١٦ لمل ٢٢١ من سورة البقرة .

فى المراقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن ، فيكمل للروح تهذيبها وللنفس صلاحها ، وللمقل إدراكه ، وللمجتمع صلاحه .

[رابماً] لم يكن القرآن في أكثر أحكامه مفصلا ، يذكر الوقائع ويتتبع الصور والجزئيات ، ولكنه يؤثر الإجال ، ويكتنى في أغلب الشأن بالإشارة إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية ، ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد ، وكثيراً ما نساعد السنة و إن كانت آحادية في بيان ما أجله أو تشريع ما توكه .

على أنه قدفصل فى نواح لابد فيها من التفصيل ، سموا بها عن مواطن الخلاف والجدل ، كما فى العقائد والعبادات ، أو لأنه يريدها مستمرة على الوضع الذى حدده ، لابتنائها على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة ، وذلك كا نراه فى تشريع المواريث ، ومحرمات النكاح ، وعقو بة بعض الجرائم .

وفى غير هذين النوعين آثر الإجمال وترك التفصيل ليحكم فيه أهل الرأى فى دائرة مابين لهم من مقاصد ، أو أشار من قواعد .

ومن هذا نجده عرض لحل البيع ، والاستيثاق في الديون ، ولم يذكر شيئًا من تفاصيل البيوع ولا مايلحقها من خيارات وما لايلحقها، كما لم يذكر ــتفصيلاــ مايتملق بموضوع الاستيثاق في الديون من تفريعات جزئية ، وأحكام تفصيلية .

وعرض للقيام بالقسط والعدل في الشهادة والقضاء ، ولم يذكر طريق الشهادة ولا كيفية القضاء ، ولا طرق رفع الدعوى .

وعرض لعقو بات بعض الجنايات ، ولم يذكر مقدار المسروق مثلا ، ولا مقدار الدية ، وهكذا .

ونجده ذكر الصوم بحقيقته وزمانه ورخصه ، والحج وأركانه ، وكثيراً من

تفاصيله ، وذكر المواريث مبيناً نصيب كل وارث في حالاته المختلفة مكتفياً في إجال ما أجل المبادئ العامة ، كقاعدة ( اليسر ورفع الحرج ) ، وقاعدة ( دفع الضرر ) وقاعدة ( الصلاح والفساد ) ، وقاعدة ( سد الذرائع ) ، وأمثال ذلك بما أفر ده العلماء بالتدوين وأخذ عنده حكم المعلوم بالضر ورة ، وقد كان هذا الوضع ، وهو « تفصيل مالا يتغير ، و إجمال ما يتغير » من ضرورة خاود الشريعة ودوامها ، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم — لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها ، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه ، متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة ، فلا مناص إذاً من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة والمقاصد التي تنشدها للعالم ، و بإزاء هذا حثت على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية التي تعرض حوادثها ، من قواعدها السكلية ، ومقاصدها العامة .

وقد جمل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية ، وأمم الناس بالرجوع إليهم فيا يحتاجون إليه ، فقال تمالى : « يأيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمم منكم » ، وقال تمالى : « ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمم منهم » ، « فاسألوا أهل الذكر و إلى أولى الأمم منهم » ، « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تملمون » . وبهذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتهاد في تعرف الأحكام ، وسؤال أهل العلم والمعرفة .

وقد مهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء بعده من أثمة المسلمين وعلمائهم ، وبذلك اتضح مقدار سعة هذه الشريعة وتناولها لكل ما يجد فى الحياة ، وأنها بحق صالحة لتنظيم جميع الشئون ، اجتماعية أو فردية ، إلى يوم الدين .

#### الباب الثانى

### الستُ تُه

#### السنة فى الوضع اللغوى :

ا — السنة كلة قديمة معرفة فى اللغة العربية بمعنى الطريقة المعتادة ، حسنة كانت أم سيئة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . وقد وردت فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة ، بمعنى العادة المستمرة ، والطريقة المتبعة ، فقال تعالى : « قد خلت من قبلكم سنن » ، وقال عز وجل : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » ، وقال سبحانه : « فقد مضت سنة الأولين » ، وقوله عز وجل : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » .

### ى صدر الإسلام ولسأله الشرع :

وقد اقتسمها علماء الإسلام من القرآن واللغة ، واستعمارها في معنى أخص من المعنى اللغوى ، وهى بحسب استمالهم الطريقة المعتادة في العمل بالدين ، أو بمبارة أخرى في الصورة العملية التي بها طبق النبي وأصحابه أواصر القرآن ، على حسب ما تبين لهم من دلالة القرآن ومقاصده .

و يقرب منها في المعنى كلات (السبيل. الصراط. الطريقة. الطريق المستقيم)، قال تمالى: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

المؤمنين نوله ما تولى » ، وقال تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » وقال تعالى : « لقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة»، وقال عز وجل: « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا»: وقال سبحانه : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنول من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم » وقال سبحانه : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » .

و بهذا المعنى عرفت كلة السنة فى صدر الإسلام ، وقد وردت مقترئة بالكتاب فى وصايا الرسول فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيسكم أمرين لن تضاوا بعدى ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنة رسوله ) .

والسنة المقرونة بالسكتاب ، والتي يكون التمسك بها كالتمسك بالسكتاب في الوقاية من الضلال ، ليست إلا الطريقة العملية المضطردة التي نقلت عن الرسول نقلا متواترا عملياً معروفا عند السكافة ، ومن الوصايا بها على هذا المعنى ما ورد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رغب عن سنتي فليس منى ) فإن سبيلها في هذين هو سبيلها في الوصية السابقة ، ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في الجوس : ( سنوا بهم سنة أهل السكتاب ) أي اسلكوا في معاملتهم الطريقة التي اتبعت مع أهل السكتاب ، وهذا في الجزية خاصة .

ويقابل (سنة ) على هذا الاصطلاح كلة (بدعة ) التى فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ويقرب منها فى هذا المعنى كلة (سبيل) الواردة فى عبارتى (سبيل المفسدين ، وسبيل المجرمين ) ، الواردتين فى قوله تعالى : « وكذلك نفصل الآيات ، ولتستبين سبيل المجرمين » ، وقوله عز وجل: « ولا تتبع سبيل المفسدين » .

والحلاصة أن كلة (سنة) عربية الأصل ، وجاءت فى الفرآن ، واقتبسها المسلمون للطريقة التي كان عليها الرسول وأصحابه ، وشاع ذلك فى الصدر الأول ، كا شاعت كلة ( بدعة ) فى سلوك طريق آخر غير طريقهم .

### فى اصطهوح علماء الأصول :

٣ -- ثم أخذت الكلمة عند علماء الأصول معنى آخر ، وهو : ما روى
 عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال ، أو تقريرات .

وكانت بهذا المعنى المصدر الثانى من المصادر التشريعية ، يستنبطون منها كا يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن ، و يرجدون إليها فى فهم المراد منه ، ومن ذلك قول العلماء : (أصول الشرع : الكتاب والسنة ) .

ونظراً إلى ما لها من هذه المكانة ، أفردها العلماء ببحوث خاصة ومسائل متنوعة ، تتعلق بمجيتها وأقسامها ، من جهة القبول والرد ، والصحة والضعف ومن جهة مايثبت بها من الأحكام ومالا يثبت ، ومن جهة مركزها من الكتاب وتأثيرها فيه وعدم تأثيرها إلى آخر بحوثهم .

# زعم بعض الناس أن كلحة سنة وخيسة في اللغة العربية :

ع - هذا وقد زعم بعض الباحثين أن كلة (سنة) مأخوذة من كلة (مشناه) العبرية ، التي كان يطلقها اليهود على مجموعة الروايات الإسرائيلية ، و يعتبر ونها شرحاً للتوراة ، ومرجماً لهم في تعرف أحكامها ، وأن المسلمين عربوها بكلمة (سنة) ، وأطلقوها هم أيضاً على مجموعة الروايات المحمدية ، واعتمدوها مصدراً لأحكام دينهم ، كا فعل اليهود ، ولعلك تعلم عما تقدم فساد هذا الزعم ، فإن المسلمين الأوائل لم يستعملوا الكلمة في مجموعة هذه الروايات ، و إنما استعملوها

كما استعملها القرآن ، وكما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فى المعنى الذى بينا آنفاً ، وهو : الطريقه العملية التي كان يطبق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يفهمونه من القرآن بوجوه دلالاته المختلفة ، وتحرى مقاصده المنشر يعية وأن إطلاقها على مجموعة الأقوال المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بعد تمام المائة الأولى من تاريخ الإسلام ، حيث قصدت الأحاديث والروايات بالجمم والتدوين .

على أن ما أطلقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب الشرع ، لا عن العلماء الذين تناولوا المصدر الأول بالتفسير والبيان على نحو ما حصل في المسمى بكلمة (مشناه) بالنسبة للتوراة . ومع هذا الفارق السكبير فالسنة لم تحل عند المسلمين محل المصدر الأول وهو القرآن المحفوظ بنصه المتواتر في نقله ، بل كانت في المرتبة الثانية ، لا يفزع إليها إلا حيث لم يوجد في الكتاب نص واضح في الحكم المطلوب ، وعندئذ كانوا يتلمسون الأحاديث إما لمعرفة الحكم ، أو لمعرفة دلالة القرآن ، فلم تكن عندهم بمثابة الروايات الإسرائيلية التي حلت عند اليهود محل التوراة ، وصارت مرجعاً لهم في تعرف أحكامها .

على أن هناك ما يقطع فى المسألة من جهة أخرى ، وهو أن السكلمة عرفت عند العرب قديمًا ، واستعملها القرآن مضافة إلى الله وإلى الرسل ، ومضافة إلى الأم ، فلم يأخذها علماء الأصول عن كلة (مشناه) العبرية ، وإبما أخذوها من صميم لفتهم وصريح كتابهم .

نم رأوا أن مجوعة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال ، وأفعال ، وتقرير ، هو الطريق الوحيد لتصوير الطريقة العملية التي درج عليها الرسول وأصحابه فأطلقوا كلة ( سنة ) على هذه المجموعة ، وجعلوها في المرتبه الثانية

من المصادر التشريعية ، فكيف يصح أنهم اقتبسوها من العبرية ؟ وكيف يصح أن يقال إن صنيعهم كصنيعهم ؟

#### السنة في اصطهوح الفقهاء:

ه - وكما أخذت كلة (سنة) عند الأصوليين هذا المعنى ، أخذت عند الفقهاء معنى آخر ، وهو الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلباً غير جازم ، بحيث يثاب المرء على فعله ، ولا يعاقب على تركه .

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء ، أنها عند الأصوليين : اسم لدليل من أدلة الأحكام ، فيقال : هذا الحسكم ثبت بالسنة أى لا بالقرآن ، أما عند الفقهاء فهي : حكم شرعى يثبت للفعل بهذا الدليل ، فيقال : هذا الفعل سنة ، أو حكمه السنية ، أى ليس فرضاً ولا واجبا ، فهي على هذا حكم من الأحكام ، لا دليل من الأدلة .

وبما تقدم يتبين أن كلة ( السنة ) مرت بها أطوار أربعة :

- ( ) معناها في اللغة .
- (ت) معناها في صدر الإسلام ولسان الشرع .
  - (ح) معناها عند الأصوليين .
    - (د) معناها عند الفقهاء.

ومن الواضح أنها فيا نحن بصدده ، (مصادر الشريعة) ، لا يراد منها سوى اصطلاح الأصوليين ، لأنها بهذا الاصطلاح هي التي اتخذها العلماء مصدراً من مصادر التشريع ، ودليلا من أدلة الفقه ، يستنبطون منها الأحكام و يرجمون إليها كا قلنا في تفهم القرآن

### شبهة المخالفين في إن السنة مصدر من مصادر النشريع:

٣ — ويهمنا هنا أن نعلم أن جماعة من الباحثين أبوا أن يتخذوا هذه الأحاديث المروية مصدراً من مصادر التشريع، رأوا أن القرآن بدلالاته المختلفة ، و إشاراته المتعددة ، وما تناقله المسلمون بالعمل ، كفيل ببيان أحكام الله ، وأن ماجاء من هذه الأحاديث لم يكن صادراً عن الرسول إلا باعتباره إماماً للمسلمين ، يقدر مصلحتهم التي تحددها الظروف وتمليها الأحوال ، وليست من قبيل التشريع العام الملزم في جميع الأزمنة والحوادث والأشخاص .

ويستدلون على هذا بمثل قوله تعالى: « اليوم أكلت لكم دينكم (١) » ، وقوله تعالى: « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء (٢) » ، وقوله عن وجل: «ما فرطنا فى الكتاب من شيء (٣) »، وقوله سبحانه: «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم (١) » ، وغير ذلك بما يدل دلالة واضحة على أن القرآن فيه كفاية المسلمين في دينهم وتشريمهم . ويرون أن البيان الذي كلفه الرسول ما هو إلا التطبيق العملى لما فهمه من القرآن ، وهو ( السنة ) بالمعنى المعروف أولا .

و يستدلون أيضاً بأن الأحاديث لوكانت تشريعاً عاما كالكتاب ، لأمر الرسول بتدوينها وحفظها ، كما فعل ذلك فى القرآن ، وليس من المعقول أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم مصدراً لإيجاب أو تحريم يتعلق بأمة خالدة . ثم لا يأمر – وهو الرسول المكلف بالبلاغ والبيان – بتدوين ما به البلاغ والبيان حفظاً له من الضياع والاختلاف .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) د ٨٩ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) و ٣٨ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) و ٩ من سورة الإسراء ...

ومع هذا فقد وجدت أحاديث تمنع من تدوين الحديث ، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تركتبوا عنى ، ومن كتب غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عنى ولا حرج ، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ، ومنها ما جاء في البخارى عن ابن عباس أنه قال : لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمه قال : « إيتونى بكتاب أكتب لهم كتاباً لن تضاوا بعده » ، قال عمر : إن النبي غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا .

قالوا: ولقد رأينا الخلاف يشتد بين المحدثين ، بعضهم مع بعض ، والفقهاء بمضهم مع بعض ، والنقويل بمضهم مع بعض ، والتعويل عليه في الدلالة أو عدم التعويل ، وذلك بما يشهد بأن الحديث لوكان أصلا في التشريع والتحليل والتحريم ، لما ترك بدون تحديد وضبط ، حتى تثور حوله هذه الخلافات الشديدة .

ولقد كان من أثر هذا أن رفض جماعة من العلماء كثيراً من الأحاديث المروية ، لاعتبارات فقهية لم يعتمدوا فيها على غير الرأى العقلى البحت (١٠).

بهذا ونحوه استدلت هذه الطائفة ، وأسقطت الأحاديث المروية من أصول التشريع ، ورأت أن كل ما ورد منها قولا ، أو فعلا ، أو تقريراً ، بما لم يتواتر علياً ، فسبيله إن صحت روايته ، وثبت اتصاله ، الاجتهاد الذي يتغير تبعاً للمصلحة ، وليس من التبليغ الدائم والشرع العام ، كا أنه ليس من الهوى الذي نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى » ، على أن القوم ما كانوا يرمونه بالهوى إلا فيا كان ينطق به قرآناً ووحياً من عند الله .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني من كتاب أعلام الموتمين لابن الليم الجوزي المتوقى سنة ٧٥١ هـ .

#### الرد على -به هؤلاء:

ولسكن المحققين من العلماء ، قد أثبتوا بالسنة قولا وعملا ، كثيراً من الأحكام التشريعية الدائمة ، كا اعتمدوا عليها في بيان القرآن بتخصيص عامه ، وتقييد مطلقه ، وبيان مجمله ، وغير ذلك ، معتمدين في هذا على القرآن نفسه ، إذ يقول الله تعالى : « وما آناكم الرسول فذوه وما نهاكم عنه فا نتهوا (١) » و يقول عن وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (٢٥) » ، و يقول سبحانه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله (٣) » ، و يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ، و يسلموا انسليا تأمي ، و يقول عن وجل: « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تسليا تأمين بالله واليوم الآخر (٥) » .

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً على اعتبار السنة مصدراً من مصادر التشريع ، حيماً بعثه إلى البين ، واستقر ذلك عند الأصحاب حتى كتبها عررضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى في عهده إليه بالقضاء ، واعتبرها مصدراً تالياً للسكتاب .

ومن هنا يتبين أن الرأى السابق مخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم ، وأن ما ذكروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل المستمر من عهد الرسول إلى يومنا هذا ، في نزوع المسلمين في تعرف أحكامهم إلى السنة المروية . وإذا كانت السنة

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الحصر .

<sup>(</sup>٢) د ٥٩ من سورة الناء.

<sup>(</sup>٣) • ١٠ من سورة اللباء.

<sup>(</sup>٤) « 10 من سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) ٥ ٩ ه من سورة النساء ٠

العملية المتواترة حجة عندهم ، فسنة المسلمين العملية المتواترة فى جميع الأجيال السابقة ، هى استدلالهم على الأحكام بما صح من أحاديث الرسول أقوالا كانت أو غير أقوال .

ومع اتفاق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشريع ، فقد جعلوها في المرتبة الثانية بعد القرآن ، فلم يكن لها عندهم حكم مع صريحه .

#### الفروق بين الفرآد والسنة وأثرها :

٨ -- ويرجع ذلك إلى فروق بينهما نجمل أهمها فيما يأتى :

[أولا] \_ الفرآن قد اتخذ له الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً يكتبونه و يرتبونه بآياته وسوره حسب ما أمر به من الله ، بينما السنة لم يتخذ لها كتابا ، ولم يكتب منها إلا القليل ، بل ورد كا تقدم النهى عن كتابتها اكتفاء بحفظها في الصدور .

[ثانياً] ــ القرآن نقل إلينا بالتواتر حفظاً وكتابة ، بيناً السنة قد نقلت في معظمها بطرق الآحاد ، ولم يتواتر منها إلا القليل .

[ثالثاً] \_ القرآن لم ينقل منه شيء بالمعنى ، ومنع ذلك فيه منماً باتاً ، بينما السنة قد أبيح فيها ذلك ، ونقل كثير منها بالمعنى ، ولا يخفى تفاوت الناس فى فهم المعنى وأساوب التمبير والنقل .

[رابعاً] - كان الأصحاب براجعون النبى صلى الله عليه وسلم عند اختلافهم فى حرف من الفرآن ، وكان يحكم بينهم فيه ، إما بتعيين إحدى القراءتين أو بإجازتهما ، بينما السنة لم يعهد فيها شىء من ذلك .

#### أثر هذه القروق :

وقد كانت هذه الفروق أصلا في انحصار مصدر العقيدة في القرآن ، وعدم الاعتماد في ثبوتها على السنة ، وكانت في الوقت نفسه سبباً عظيما في انساع نطاق الخلاف في دائرة السنة أكثر منه في دائرة القرآن ، فإن الخلاف فيها تناولها من جهة الثبوت ، ومن جهة الدلالة ، ومن جهة المعارض لها منها أو من غيرها ، بينما القرآن لم يتناوله الخلاف إلا فيما يختص بجهة الدلالة أو بجهة المعارض له منه إن وجد ، وسيتضح هذا حين نذكر أسباب الخلاف بين العلماء في فقه القرآن والسنة .

### البنة نشريع وغير نشريع :

٩ -- ينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم ودون
 ٥ كتب الحديث من أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ، على أقسام :

أحدها: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية ، كالأكل والشرب والنوم والمشى والتزاور ، والمسالحة بين شخصين بالطرق العرفية ، والشفاعة ، والمساومة في البيع والشراء .

ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية ، كالذى ورد في شئون الزراعة والطب ، وطول اللباس وقصره .

تالثها: ما سبيله التدبير الإنسانى أخذاً من الظروف الخاسة ، كتوزيم الجيوش على المواقع الحربية ، وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة ، والكمون والحر والفر ، واختيار أماكن النزول ، وما إلى ذلك بما يعنمد على وحى لظروف والدرية الخاصة .

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا ، يتعلق به طلب الفعل أو النزك ، و إنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تشريماً ولا مصدر تشريع .

### والسنة تشريع عام وخاص :

١٠ - ( رابعها ) - ما كان سبيله النشريع ، وهو على أقسام :

[أولا] \_ ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ بصفة أنه رسول ، كأن يبين مجملا فى الكتاب ، أو يخصص عاما ، أو يقيد مطلقاً ، أو يبين شأناً فى العبادات ، أو الحلال والحرام ، أو العقائد والأخلاق ، أو شأناً متصلا بشىء مما ذكر .

وهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة ، فإن كان منهياً عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه ، لايتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه .

[ثانياً] \_ ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة والرياسة العامة لجاعة المسلمين : كبعث الجيوش للقتال ، وصرف أموال بيت المال في جهاتها ، وجمعها من محالها ، وتولية القضاة والولاة ، وقسمة الننائم ، وعقد المعاهدات ، وغير ذلك بما هو شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجاعة .

وحكم هذا أنه ليس تشريعاً عاماً ، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام ، وليس لأحد أن يفعل شيئاً منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه .

[ثالثاً] \_ ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء ، فإنه كاكان رسولا يبلغ الأحكام عن ربه، ورئيساً عاما للسلمين ينظم شئونهم ويدبر سياستهم ، كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضياً يفصل فى الدعاوى بالبينات ، أو الأيمان أو النكول .

وحكم هذا كسابقه ، ليس تشريعاً عاما ، حتى يجوز لأى إنسان أن يقدم عليه بناء على قضائه به ، وفصله فيه محكم ممين ، بين من حكم بينهم . بل يتقيد المكلف فيه محكم الحاكم ، لأن الرسول تصرف بوصف القضاء ، ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف إلا بقضاء مثله . فمن كان له حق على آخر ، و يححده ، وله عليه بينة فليس له أن يأخذ حقه إلا محكم الحاكم ، لأن هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

هذا ومن المفيد جداً معرفة الجهة التي صدر عنها التصرف ، وكثيراً ما تخنى فيما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره ، ومن هنا تجد أن كثيراً مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم صور بأنه شرع أو دين ، وسنة أو مندوب ، وهو لم يكن في الحقيقة صادراً على وجه التشريع أصلا . وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بعنفة البشرية ، أو بصفة العادة والتجارب .

ونجد أيضاً أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء ، قد يؤخذ على أنه تشريع عام ، ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات .

وقد تكون ممرفة الجهة فيما ينقل من كل ذلك واضحة جلية ، فيتقيد كل فعل بالجهة التي صدر عنها . وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة الجهة التي صدر عنها الفعل ، فيقع خلاف بين العلماء في صفة التشريع ، تبعا لخلافهم في الجهة التي صدر عنها ذلك التشريع .

ولنضرب لذلك أمثلة يتضح بها هذا النوع:

(١) صبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له». واختلف العلماء في أن ذلك : هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى فيكون حكما

عاما ، لكل أحد أن يحيى أرضاً ليس لأحد حق فيها فتكون له ، أذن الإمام فى ذلك أم لم يأذن ، أو أنه صادر عنه باعتبار إمامته ورياسته ، فلا يكون حكما عاما ، ولا يجوز لأحد إحياء الأرض المذكورة إلا بإذن الإمام ؟

ذهب إلى الأول جمهور الفقهاء ، و إلى الثانى أبو حنيفة <sup>(١)</sup> .

(٣) صبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لهند بنت عتبة لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدى ما يكفيني ، قال لها : « خذى لك ولولدك ما يكفيك بالمروف ».واختلف العلماء في هذا : هل كأن بطريق الفتوى والتبليغ فيجوز لكل من ظفر بحقه أن يأخذه بغير علم خصمه ، أوكان بطريق القضاء ، فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه ، إذا تعذر أخذه من غريمه ، الا بقضاء القاضى ؟ وهذه هي المسألة المعروفة عبد الفقهاء بمسألة ( الظفر ) ، ولهم فيها أقوال و ترجيحات (٢) .

(٣) صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل قتيلا فله سَلَبه » ، والسلب هو ما على القتيل من ملابس وأدوات . واختلف العلماء أيضاً فيه على النحو المتقدم ، فمنهم من يرى أنه تصرف بالإمامة — فلا يستحق أحد سلب مقتوله ، إلا أن يقول الإمام ذلك في الموقعة ، ومنهم من يرى أنه تبليغ — فيستحق كل قاتل سلب قتيله ، أعلن الإمام أم لا .

قال السكال : « ولا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ، و إنما السكلام في أن هذا كان منه نصب شرع على العموم في الأوقات والأحوال ، أو كان تحريضاً قاله في وقائم فيخصها » . فعند الشافعي هو نصب

<sup>(</sup>۱) وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب « إحياء الموات ، من كتب الحنفية ، وراجع فيها إن شئت الجزء السادس من شرح الزيامي والتعايقات عليه .

<sup>(</sup>٢) الخلر إن هنت : ( إغاثة اللهفان ) لابن الذيم ، وباب العارية من كتاب ( سبل السلام ).

شرع ، لأنه هو الأصل في قوله : لأنه مبعوث لذلك ، إلى آخر المسألة في فصل التنفيل من الجزء الرابع في فتح القدير . هذا وقد عرض لهذه المسألة بوجه عام الإمام القرافي في كتابه ( الفروق - - - ١ ) ، كا عرض لها الإمام ابن القيم الجوزي في كتابه ( زاد المعاد - - ٢ ) في أثناء المكلام على غزوة حدين ، وعرض لها كما أشرنا كثير من الفقهاء في جزئيات المسائل التي انبني الخلاف فيها بين الأثمة على الخلاف في جهة التصرف الذي صدر عن الرسول .

ومن هذا نرى أن كل الفقهاء مجمون على تقرير مبدأ التفرقة بين الجهتين في مصدر التصرف ، وأنه معترف به عندهم .

### تحشو بأت الفسم القشريعى فى السنة :

11 - وإذا قطعنا النظر عما ورد فى السنة مما سبيله العادة والتجارب والشئون التى تعتمد على محض التدبير الإنسانى ، فإنا نستطيع أن نحصر ما احتوت عليه سائر الأحاديث من شئون تشريعية فما يأتى :

(أولا) المقائد التي حددها الإسلام ، في الفرق بين الإيمــان والــكفر في النقل وصفاته ، وما يتعلق بالرسل والوحى ، وما يتعلق الآخر .

وهذا القسم قد تكفل القرآن ببيانه ، وكان القرآن لتواتره و إفادته القطع ، هو المصدر الوحيد لتعرف هذه المقائد ، فما طلب من الناس الإيمان به فهو عقيدة ، وما لم يطلب الإيمان به فليس بعقيدة ، و « الحديث » في هذا القسم ليس إلا مرددا لما أثبته القرآن منه ، وليس في العقائد ما انفرد الحديث بإثباته ، أو ما مخالف الحديث فيه القرآن .

وقد كان مسلك الحديث فيه كمسلك القرآن ، فمنه الحسكم البين ، ومنه المتشابه المشكل . وما كان للعاماء من آراء في متشابه القرآن ، فهو لهم في متشابه

الحديث ، وذلك مثل كلمات : (اليد) و (الوجه) و (استوى) المنسوبة إلى الله ، في مثل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ، وقوله عن وجل : « ويبقى وجه ربك » ، وقوله سبحانه : « ثم استوى على العرش » . فالعلماء في مثل هذا ، سواء ورد في القرآن أم في السنة ، بين أن يقولوا : آمنا به على المعنى الذي يريده الله ، وهو مذهب (التفويض) ، ولا يكلفون أنفسهم البحث عنه ، ولا يتحملون تبعة تحديد معنى خاص لها ، و بين أن يقتحموا هذه الألفاظ و يفسر وها بمعان تتفق مع التنزيه لله سبحانه عن مشابهة الحوادث ، الألفاظ و يفسر وها بمعان تتفق مع التنزيه لله سبحانه عن مشابهة الحوادث ، كتفسير اليد بالقدرة ، والوجه بالذات الأقدس ، والاستواء بعموم السلطان والتدبير ، وهو مذهب (التأويل) .

و إنما لا تثبت العقيدة بالحديث ، لأن العقيدة ما يطلب الإيمان به ، والإيمان معناه اليقين الجازم . ولا يغير اليقين الجازم إلا ما كان قطعى الورود والدلالة ، وهو المتواتر . والأحاديث المروية لم تتوفر فيها أركان التواتر ، فلا تفيد بطبيعتها إلا الظن ، والظن لا يثبت العقيدة (١) .

(ثانياً) الأخلاق: جاء فى الأحاديث كثير من الحكم والآداب والنصائح، مثل ما ورد فى مدح العدل ، والصدق ، والوفاء بالعهد ، وذم ما يقابلها ، وهى كثيرة فى القرآن والحديث ، وهى بطبيعتها أمور يتطلبها السكال الإنسانى ، وتدعو إليها الفطر السليمة ، وكل ما جاء منها فى الأحاديث فله أصل فى القرآن ، والحديث فيها إما مردد ومذكر ، أو موضح ومفصل .

وهذان القسمان : العقائد والأخلاق ، لا كلام لنا فيهما فيما نحن بصدده ، و إنمــا الــكلام في القسم الثالث وهو :

<sup>(</sup>١) وأجع فصل • طريق ثبوت المقيدة ، من القسم الأول من السكتاب .

(ثالثاً) الأحكام العملية التي تقصل بضبط العبادات، وتنظيم المعاملات، وتمييز الحقوق، والحسكم بين الناس.

وقد روى فى هذا القسم جزء كبير من الأحاديث ، اتخذها العاماء كما قلنا المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن ، فنظروا فيها ، واستنبطوا منها ، وبينوا بها دلالات القرآن فيما عرض له من أحكام . والأحكام التى تستفاد من هذا القسم هى التى نسميها : ( فقه السنة ) . وأحاديثها تعرف بأحاديث الأحكام ، كما أن أحكام العبادات والمعاملات التى تستنبط منها هى التى نطلق عليها : ( فقه القرآن ) ، وآياتها تعرف بآيات الأحكام .

وعليه يكون المراد من عبارة ( فقه القرآن والسنة ) : الأحكام العملية المتعلقة بشئون الإنسان ، فرداً كان أو جماعة . المستفادة بطريق مباشر من القرآن والسنة بحسب الدلالات المعهودة للسكلام في اللغة العربية . و إنما قلنا بطريق مباشر ، لنخرج الأحكام المستفادة بطريق القياس ، أو تقدير المصلحة ، فإنها لا تندرج تحت هذا العنوان .

ويما ينبغى ملاحظته فى هذا المقام ، أن الخلاف الذى حصل بين العلماء فى وسائل الاستنباط من آيات الأحكام ، قد حصل مثله بينهم فى الاستنباط من أحاديث الأحكام . فى من آية حصل من دلالتها اختلاف بين العلماء ، وفى موضوعها حديث أو أحاديث ، إلا كانت هذه الأحاديث أيضاً محل خلاف بينهم ، وقلما نجد حديثاً رفعت دلالته ما بين العلماء من خلاف فى دلالة آية من القرآن ولعل ذلك يرجع إلى اشتراك القرآن والسنة فى الأسلوبية العربية ، وهى واحدة فيهما ، كا يرجع إلى أسباب أخرى تتملق بثبوت الحديث ، وعدم ثبوته ، وقوته وضعفه .

## الياب الثالث

# أسياب اختلاف الأئمة في فقته المتسرة والسنة

يحسن أن نذكر هنا ، مجمل الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث ، حتى تكون بمثابة إرشاد — لمن يريد فقه الشريعة من القرآن والمسنة — إلى معرفة طرقهم في الاستنباط ، وإلى الموازنة بينها ، وترجيح ما يظهر له رجحانه ، من آرائهم وأفهامهم .

وقد اتفقوا جميعًا على أن الأصل الذى لا يمدل عنه فى التشريع ، و يقضى على كل ماسواه متى وجد ، هو كتاب الله ، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . وما من إمام إلا بذل غاية جهده فى الوصول إلى ما يدل عليه القرآن ، أو السنة ، أو هما مما ، وعلى الرغم من هذا وقع بين الأثمة اختلاف كثير فى استنباط الأحكام من هذين المصدرين .

و يمكن حصر أسباب الاختلاف في نوعين : أحدا - أسباب تعم القرآن والسنة ، وثانيهما - أسباب تخص السنة .

# آولاً : أسباب الاختلاف التي تعم القرآن والسنة

من خصائص اللغة العربية : اشتراك اللفظ في الوضع لمعنيين فأكثر ، وتردده بين المعنى الحقيق والمعنى المجازى ، أو بين المعنى الحقيق والمعنى الشرعى .

ومن خصائصها أيضاً: اشتراك الجل المركبة بين معنيين مختلفين بسبب تركبها بحروف خاصة ، (كأداة الاستثناء) ، وكلتي (أو) و (الفاء).

ومن المعلوم أن القرآن والسنة عربيان ، فيهما ما فى اللغة العربية من هذه الخصائص التى تؤدى إلى الاحتمال فى المعنى ، ومن هنا وقع الاختلاف فى فهم ما يدلان عليه .

ولنذكر جلة أمثلة نوضح بهاكيف نشأ الخلاف بينهم من هذه الخصائص: الاختماف الذي رجع إلى الاشتراك في اللفظة المفردة:

١ -- ولهذا النوع من الاختلاف أسباب:

(١) تردد اللفظة المفردة بين معنيين حقيقيين :

أمثلة :

#### المثال الاثول:

فمن أمثلة الاشتراك في اللفظة المفردة : كلة (قرء) الواردة في قوله تعالى ، بيانًا لعدة المطلقات ذوات الحيض : « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاتَةَ تُوهِ » (١) . فإنها مشتركة بين الحيض والطهر ، وثبت ورودها في كلام العرب لها على حد سواء ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك ، كما لا خلاف بينهم في أن المراد منها هو أحد المعنيين لا مجموعهما ؛ وإنما اختلفوا في المراد منها في الآية :

فذهب جماعة من الفقهاء ومنهم مالك ، والشافعي ، إلى أن المعنى المراد هو الطهر . وعليه فإن عدة المطلقة المذكورة تحسب بالأطهار ، أعنى الأزمنة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ من سورة القرة •

التى تقع بين الدمين ، وتنتهى العدة بانتهاء الطهر الثالث ، فلا يكون للزوج عليها رجمة ، و يحل لها أن تتزوج بغيره .

وذهب جمهور آخرون ومنهم أبو حنيفة إلى أن المراد منها هو الحيض . وعليه فعدة المطلقة المذكورة تحسب بالحيض ، ولا تنتهى العدة عندهم إلا بانقضاء الحيضة الثالثة .

وقد أكثركل فريق من استظهار القرائن التي تدل في نظره على أن المراد من السكلمة هو المعنى الذي ذهب إليه . ومما قاله الأولون: إن اسم المدد (ثلاثة) جاء في الآية مؤنثاً ، وهو في اللغة العربية يدل على أن الممدود به مذكر ، وهو لا يكون مذكراً إلا إذا كان المراد به الطهر . وأن كلة (قرء) إذا كانت بمعنى الحيض جمعت على (أقراء) ، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: « دعى الصلاة أيام أقرائك » ، أما الذي بمنى الطهر فإنه يجمع على (قروء) ، كالوارد في الآية ، فليسكن هو المراد .

## ومما قاله الآخرون :

١ -- إن العدة شرعت لتمرف براءة الرحم من الحمل ، والذى يدل عليها إنما هو الحيض لا الطهر ، بدليل أن الشارع اعتبر استبراء الجوارى المشتراة ، بالحيض ، نظراً لأنه المعروف للبراءة المطلوبة ، فليعتبر الحيض فى العدة أيضاً ، لأن المقصود منها هو المقصود من الاستبراء .

٢ -- إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « طلاق الأمة تطليقتان ،
 وعدتها حيضتان » ، والأمة لا تخالف الحرة في جنس المشروع ، و إنما تخالفها
 في التصنيف ، فإذا كانت عدة الأمة بالحيض ، كانت عدة الحرة به أيضاً .

٣ -- إن الآية نصت على عدد مخصوص وهو ( ثلاثة ) وحقيقته ثلاث

وحدات ، ولا يطلق على وحدتين و بعض الثالثة إلا مجازاً . وعلى رأى الآخرين قد تكون العدة طهرين و بعض الثالث ، وذلك فيما إذا وقع الطلاق فى نهاية الطهر ، فلا يصدق العدد على سبيل الحقيقة . وليس كذلك على ما ذهبنا إليه ، لأن الحيضة التى يقع فيها الطلاق لا تحسب عندنا من العدة .

ع - إن قوله تعالى ، فى بيان عدة التى لا تحيض : « وَاللَّا فِي بَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَاللَّافِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْ تَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَاللَّافِي الْمَدَة ، فصار لَمْ يَ مِسْرَ مُ مَسرُوطا بعدم الحيض ، فدل على أن الحيض هو الأصل ، وهذا شأن قاعدة البدل والمبدل منه ، كا نراه فى التيم والوضوء ، أخذاً من قوله تعالى : ه فَلَمْ تَحِدُوا مَا الله فَتَيَمَّمُوا » فإنه دل عند الجيع على أن الأصل هو التعلهر بالماء ، وأن التعلمر بالتراب بدل عنه ، فكذلك هنا .

ثم قالوا بعد هذا : صحته روى الشعبى عن ثلاثة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة » ، ولم تتوقف ولو كانت العدة بالطهر لانتهت بالدخول فى الحيضة الثالثة ، ولم تتوقف على الاغتسال منها ، كا جاء عن هؤلاء الصحابة وهذا دليل آخر على أن المراد من الكلمة هو الحيض لا العلهر .

ثم ناقشوا ما أورد الأولون من قرائن ، فأثبتوا لهم مجى. (قروء) جما لقرء بمعنى الحيض ، ووجهوا تأنيث العدد بأنه منظور فيه إلى اللفظ ، ومراعاة اللفظ كثيرة فى اللغة ، والآية جاءت على هذا الاعتبار ، فلا يدل على تذكير المعدود .

وقد قال ابن رشد : ( ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة ، ومذهب

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الطلاق .

الحنفية أظهر من جهة المعنى ، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ).

ولعلك تأخذ من هذا العقاش فكرة مدى بحث الفقهاء في الاستنباط وتأييد الآراء.

#### المثال الثاني :

ومن الأمثلة أيضاً اختلاف الفقهاء فى معنى كلة ( تكبح ) ، فى قوله تعالى : « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء » (١٠ . فإنها مشتركة بين العقد والوطء ، ومن هذا الاشتراك نشأ اختلافهم فى معنى الآية .

فحملها أبو حنيفة على الوطء ، و رأى حرمة من زنى بها الأب على الابن .

وحملها الشافعي وآخرون على العقد ، ورأوا أن مزنية الأب لايحرم زواجها على الابن .

وقد وردت الكلمة فى القرآن ، ولسان العرب ، بمعنى الوطء مرة ، و بمعنى المقد أخرى ، فاختلف العلماء فى تعيين المانى المراد . والترجيح بين الرأيين مذكور فى كتب التفسير والفقه ، فارجم إليه إن شئت .

### س — تردد اللفظة المفردة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازى :

ومن أمثلة الاختلاف الناشىء من تردد اللفظة بين المعنى الحقيق والمعنى المجازى: اختلافهم فى معنى كلة (أو ينفوا من الأرض) الواردة ضمن عقوبات الحجاربين لله ولرسوله ، فى الآية التى تذكر بعد .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة اللساء .

إلى أنها ليست بنتاً شرعية ، بدليل عدم توريثها ، وعدم إباحة الخلوة بها ، وعدم ثبوت ولايته عليها .

ومنشأ هذا الخلاف تردد اللفظ بين المدنى اللغوى ، وهو المتولد من ماء الرجل مطلقا ، والحقيقة الشرعية ، وهو خصوص المتولد من ماء الرجل فى ظل نكاح شرعى صحيح .

الامتعوف الناشىء من الاشتراك الواقع فى تركيب الالفاظ بعض عنى :

٢ -- أمثلة :

المثال الاول

ومن أمثلة الاشتراك الواقع في تركيب الألفاظ بعضها على بعض قوله تعالى: 
﴿ إِنَّمَا جَزَالِهِ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، 
أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، أَوْ يُنفُوا 
مِنَ الْأَرْضِ » (أ) ، فقد ركب فيها السكلام بكلمة (أو) ، وهي تجيء في لسان العرب للتخيير بين شيئين أو أشياء تارة ، وتجيء للتنويع والتوزيع ، بالنظر الى حالات مختلفة تارة أخرى .

ومن هنا نشأ اختلاف الفقهاء في هذه العقو بات: هل هي مترتبة على الجنايات التي علم الشارع ترتبها عليها ؟ وعليه فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل ، ولا يقطع منهم إلا من أخذ المال ، ولا ينفي إلا من يقتل ولم يأخذ المال .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة المائدة .

و إلى هذا الرأى ذهب جمهور العلماء حملا لكلمة ( أو ) على التنويع والتوزيع .

أو هى ليست مترتبة على الجنايات ، و إنما سيقت على وجه التخيير ؟ فيكون للإمام الخيرة في تو قيم أيتها شاء على من شاء ، بمن ثبت عنده أنه بحارب الله ورسوله ، و يسمى في الأرض بالفساد ، سواء أقتل أم لم يقتل ، وسواء أخذ المال أم لم يأخذ . و إلى هذا ذهب جماعة آخرون .

وحجة الأولين أن المذكور في الآية عقوبات متفاوتة: (القتل ـ الصلب ـ قطع الأيدى والأرجل — الدني) . والجرائم التي يرتسكبها المحاربون متفاوتة أيضاً ، فنها الفتل ، ومنها أخذ المال ، أو ها معا ، والتخويف والتهديد دون واحد منهما ، وإذا كان الأمركذلك فإن التخيير يقتضى جواز ترتيب أغلظ العقوبات على أخف الجرائم ، وأخفها على أغلظها ، وهذا مما تدفعه قواعد الشريعة العادلة ، فلا بد من مراعاة ما عهد في الشرع من ترتيب القتل على القتل ، والقطع على أخذ المال ، والنفي على الإخافة . ونتيجة هذا وذاك وجوب تو زيع العقوبات المذكورة على ما يقع من الجرائم بجسب الغلظ والخفة .

و ينبغى أن يعلم هنا أن الذى قال بالتخيير للإمام ، لم يرد أن الإمام يحسم بمجرد الهوى والشهوة ، حتى يقال إن التخيير يقتضى ترتيب أغلظ العقوبات على أخف الجرائم .. إلخ ، و إنما يريد أن الحاكم مخير بحكم اجتهاده فى اتخاذ ما يراه دارئا للمفسدة ، محققا للمصلحة . وليس المقصود من هذه الآية بيان عقو بات جرائم معينة تقع من الأفراد ، و إنما القصد بيان عقوبة المحاربين - عصبة لا أفرادا - وأن الإمام مخير فى توقيع ما يراه ، بما يمايه عايه النظر المصلحى ، وقد تكون جرائمهم خالية من قتل وأخذ مال ، ولكن يرى الإمام أن لهم باعتصابهم شرورا ومفاسد فى الأمة ، تربو بكثير عن قتل شخص فقط ،

أو عن قتله وأخذ ماله ، وذلك كا فى العصابات المتآمرة على خطف الأولاد والسيدات ، وتدبير الثورات الداخلية ، التى من شأنها أن تفسد الأمن العام ، وتروع الآمنين فى المساكن والطرقات . ولا شك أن هذا التخيير هو أساس صلاحية هذه الآية لأن تكون مصدراً لأعظم تشريع ، يضرب به على أيدى العصابات المفسدة .

أما هذا التوزيع الذى ذهب إليه الأولون ، ففضلا عن أنه ليس له سند يحتمه ، فهو تقييد للحاكم بما لم يرد الله أن يقيده به . ومراعاة ماعهد فى الشرع لجرائم الأفراد فى عقو به الحجاربين — ليس فى الشرع ما يدعو إليه . أو يدل عليه . ويرشد إلى هذا أن القطع هنا لليد والرجل معا بخلافه فى جريمة السرقة للمتادة ، وأن الصلب هنا بخلافه فى أية جريمة أخرى فردية .

فالحق الذى تراه فى هذه المسألة هو الحمل على التخيير ، المبنى على الاجتهاد والمشورة فى تعرف المصلحة ، وما يجب أن يسن من قوانين . أما الاختيار بالهوى والشهوة فلا يعرفه الإسلام من الحاكم الإسلامي المنوط به تنفيذ حدود الله وأحكامه .

ولا يهولنك ما تسمع من أفواه المشوهين للإسلام في عقو باته ، فتذكر كا يذكرون : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » ، وتقول كما يقولون : عقو بات تتخلع من هولها القلوب . بل عليك أن تستحضر معنى قوله تعالى : « الذين يحاربون الله و رسوله و يسمون في الأرض فسادا » ، وعندئذ ينفتح لك باب من العلم والحكمة ، تؤمن منه بحكمة المشرع الحكيم ، ثم تلتفت إلى هؤلاء الذين يقتلون الجاعات والأم ، رجالا ، ونساء ، وأطفالا ، ويذرون الديار بلاقع من غير أشجار ولا بناء ، وتقول لهم أين رحمت كم التي

لا تظهر إلا لغرض تشويه الجال ، و إلباس الحق بالباطل ؟ ولكنه الهوى يملى على صاحبه ما يشاء .

#### المثال الشائي:

ومن أمثلة الاشتراك الواقع في التركيب أيضاً ، قوله تعالى : « وَاللَّذِينَ يَرْ مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ كَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ، فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَمَمْ شَهَادَةً أَبَداً ، وَأُولَ لِيْكَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ (١) » ، فقد ركب الكلام فيها بكلمة ( إلا ) بعد جملتين متعاطفتين ، وها قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » ، وقوله « وأولئك هم الفاسقون » . ومثل هذا التركيب في اللغة ، محتمل رجوع الاستثناء فيه إلى الجلة الثانية فقط ، و يحتمل رجوعه إلى الجلتين مها .

و بالنظر إلى هذا الاشتراك اختلف العلماء: فذهب الحنفية إلى الأول ، ورأوا أن المجلود بالقذف يظل بعد التو بة غير مقبول الشهادة .

وذهب غيرهم إلى الثانى ، ورأوا أن التوبة ترد إليه اعتباره فى الدنيا ، فتقبل شهادته ، كما ترد إليه اعتباره عند الله ، فتخرجه من زمرة الفاسقين .

و إنما ذهب الحنفية إلى الأول ، لأنهم يرون أن رد شهادة القاذف من تمام الحد لأن الآية رتبت على القذف أمرين : أحدهم إيجابى ، هو الجلد المذكور بقوله تمالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » ، والآخر سلبى ، وهو عدم قبول الشهادة المذ دورة بقوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » .

أما غيرهم فرأى أن الحدهو خصوص الجلد ، وأن رد الشهادة عقو بة زائدة ؛ وحجتهم فى ذلك أن الممروف فى الحدود أنها عقوبات بدنية ، ورد الشهادة عقو بة أدبية ، ولم تعهد عقو بة أدبية فيما شرعت له الحدود .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة النور .

وقد أتخذكل منهما نظرته إلى رد الشهادة أساساً لرأيه فى رجوع الاستثناء، و بهذا وذاك كان الخلاف فى المسألة .

وقد عرض الأصوليون لمسألة ( رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو )، و بينوا ما للعلماء فيها من مذاهب ، وما لهم على مذاهبهم من حجج ، فليرجع إليها من شاء .

وينبغى أن تعلم أن الخلاف فيها إنما هو فى حالة ما إذا تجرد السكلام عن دايل يعين أحد الاحتمالين ، كما هو الشأن لـكل اختلاف فى مشترك .

أما إذا وجد في السكلام ما يعين أحد الاحتمالين ، فإنه يجب المصير إليه باتفاق ، وذلك مثل قوله تعالى ، في كفارة القتل الخطأ : «فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ، فإنه قد اشتمل على قرينة تمين أن الاستثناء راجع إلى الجلة الأخيرة فقط ، وهـذه القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة ، لأن تحرير الرقبة حق لله تعالى ، وتصدق الولى لا يتعلق به ولا يسقطه .

ومثال ذلك أيضاً: الاستثناء الواقع في آية المحاربين السابقة وهي : 
« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً ، أن يقتلوا ، 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، ذلك 
لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم » ، فإنها قد اشتملت على قرينة 
تفيد رجوع الاستثناء إلى الجل كلها ، وهي قوله تعالى : « من قبل أن تقدروا 
عليهم » ، وتمنع رجوعه إلى الأخيرة وحدها ، وهي قوله تعالى : « ولهم في الآخرة عذاب عظيم » ، لأنه من المعلوم أن التو بة من الذنوب تسقط العذاب الأخروي

مطلقاً ، كانت قبل القدرة عليهم أم بعدها ، فلا يبقى على هذا الفرض للتقييد . بقبل القدرة فائدة ، فوجب رجوع الاستثناء بهذا إلى جميع ما ذكر ، فترفع التو بة الحدكا ترفع العذاب والخزى .

#### المثال الثالث:

ومثال الاشتراك الواقع فى التركيب أيضاً قوله تعالى : « لِلَّذِينَ مُيؤْلُونَ مِنْ نُسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمُ فَإِنْ فَاءَوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ إِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٍ مُ اللهِ .

وينبغى أن تعلم هنا أولا ، أن الإيلاء هو حلف الرجل على هجر امرأته أربعة أشهر فأكثر ، وقد كان عند الجاهلية من أساليب إضرارهم بالزوجة ، وكان يمتد عندهم إلى سنتين ، تكون المرأة فيهما كالمعلقة ، لامتزوجة ولا مطلقة ، فعدله الإسلام ورده إلى أربعة أشهر ، ورتب عليه حكمه الذي يرفع عن المرأة الضرر بهذه الآية ، وقد ركب الكلام فيها بكلمة الفاء وهي للتعقيب ، غير أنها تجيء في لسان العرب للتعقيب الزمني تارة ، فيكون زمن ما بعدها بعد زمن ما قبلها ، نحو أراد الصلاة فتوضأ ، وتجيء أخرى للتعقيب الذكرى ، نحو توضأ فغسل وجهه ويديه ، فلا تفيد التأخير من الزمن ، و إنما تكون تفصيلا لحالة الفعل في زمن ما قبلها .

وقد نشأ من هذا الاحتمال اختلاف الفقهاء فى معنى الآية ، فمن ذهب إلى الأول رأى أن المعنى : فإن فاءوا بعد انقضاء المدة فإن الله غفور رحيم ، و إن عزموا الطلاق أى بعد المدة أيضاً ، فإن الله سميع عليم ، و بذلك رأوا

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ من سورة البقرة ٠

أن مضى الأجل لا يقع به طلاق ، والواجب على الزوج حينئذ أن يطلق ، فإن أبى ، رفع أمره إلى الحاكم فيجبره على الطلاق أو يوقمه عليه .

ومن ذهب إلى الثانى رأى أن الطلاق يقع بمضى المدة لأن المعنى: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ، و إن عزموا الطلاق أيضاً فيهن ، وذلك بعدم النيء إلى مضى المدة فإن الله سميع لحديث نفوسهم بهذا العزم ، عليم بما يكنونه من الإضرار بالمرأة .

وهكذا كان الخلاف فى حكم الإيلاء مترتباً على الخلاف فى تعيين المراد من التعقيب الذى تدل عليه ( الفاء ) .

وقد اعتمد الحنفية الذين ذهبوا إلى الاحتمال الثانى على قراءة ابن مسعود « فإن فاءوا فيهن » ، وقال السكمال من علماتهم : ( رجعت قراءة ابن مسعود احتمال التعقيب الذكرى . لأن الأصل توافق القراءات ، أو لأنها قراءة آحادية وهى تثبت الحكم وقد قام الدليل على صحة الإثبات بها ، إذ ليس من شك في أنها قرآن عن صاحب الوحى عند الراوى ، فإذا المتنعت القرآنية لعدم التواتر ، بقى أنها عن صاحب الوحى . ونفي الخاص ، وهو أنها قرآن ، لا ينفي العام ، وهو أنها عن صاحب الوحى ، فهى إما قرآن أو حديث . وهذا دوران بين وهو أنها عن صاحب الوحى ، فهى إما قرآن أو حديث . وهذا دوران بين الحجية على وجه ، والحجية على وجه آخر ، لا بين الحجية وعدمها ) ، وعلى كل الحجية على وجه ، والحجية على وجه آخر ، لا بين الحجية وعدمها ) ، وعلى كل فلكل فريق استدلالات وترجيحات يرجع إليها من شاءها في كتب التفسير والفقه ، وفي هذا القدر كفاية في المراد هنا .

## المثال الرابع :

ومن أمثلته أيضاً ، قوله تعالى : « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّـٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ الـٰتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ »(١) ، وقد ركب الــكلام

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة اللساء وهي آية المحرمات في النسكاح .

فيها على صفة بعد موصوفين ، فالصفة قوله تعالى : « اللآنى دخلتم بهن » والموصوفان « نسائسكم » المذكورة مع الأمهات . و « نسائسكم » المذكورة مع الربائب ، مثل هذا يحتمل رجوع الصفة إلى الموصوف الثانى فقط ، ومن هذا نشأ الاختلاف بين الفقهاء .

فرأى جاعة , جوع الصفة إليهما ، وكان المعنى عندهم : حرمة أمهات النساء اللاتى دخلتم بهن ، وعليه فلا تحرم الأم إلا بالدخول على البنت ، كالبنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم .

ورأى آخرون أنها صفة الثانى فقط ، فلا تغيد سوى تقييد حرمة البنت بالدخول على الأم ، وتبقى حرمة الأم مطلقة حصل دخول ببنتها أو لم يحصل ، و إلى هذا ذهب الجهور ، وهو معنى القاعدة المشهورة : (العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات ) .

## الاختلاف الناشيء من الاختلاف في القواعد الأصولية :

٣ — إن معرفة هذا النوع من أسباب الاختلاف ، تستدعى الإلمام بآراء الفقهاء في القواعد الأصولية ، وهي كثيرة متنوعة .

فني باب الأمر : هل يدل على الوجوب ، أو على الندب .

وفى باب النهى : هل يدل على الفساد ، أو على الصحة ، أو لا يدل على واحد منهما . ؟

وفى باب العام: هل هو حجة بعد التخصيص فى الباقى ، أو ليس حجة ؟ وهل يصح التخصيص بحديث الآحاد ، و بالفياس ، أو لا يصح ؟ .

وفى باب المطلق : هل يحمل على المقيد أو لايحمل عليه ، وهل يصح التقييد محديث الآحاد أو لا يصح ؟ . وفى باب المفهوم: هل له دلالة على نقيض الحكم فى الجانب المخالف المنطوق، أو ليس له دلالة؟ وغير ذلك مما عرض لبحثها علم الأصول، وعرفت آراء العلماء فيه.

ونذكر هنا جملة أمثلة توضح كيفية الاختلاف الناشىء من الاختلاف في هذه القواعد، لتكون بمثابة إرشاد لمعرفة التطبيق الخلافي من هذه الناحية.

#### المثال الأول:

فمن ذلك اختلافهم فى المقدار الحجرم من الرضاع: فقالت طائفة بحرم قليله وكثيره، ورأت أخرى أن مطلق الرضاع لا يحرم، و إنما يحرم منه قدر مخصوص، ومع هذا اختلفوا فى تحديد ذلك القدر: فمنهم من يرى أنه ثلاث رضعات، ويرجع ومنهم من يرى أنه عشر رضعات، ويرجع اختلافهم هذا إلى معارضة إطلاق الكتاب لأحاديث وردت بالتحديد، وإلى معارضة أحاديث التحديد بعضها بعضاً.

و إطلاق الكتاب في هذا هو قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » ، ومن الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نسخن بخمس معلومات .

فمن رجح ظاهم القرآن على هذه الأحاديث . فلم يقيد بها مطلقه ، قال بتحريم الرضاع ولوكان قطرة . ومن قبل هذه الأحاديث وقيد بها الكتاب ، قال بالتحديد . و بعد هذا اختلف هؤلاء في ترجيح بعض أحاديثهم على بعض ، ولحكل طريقة في ترجيح ما رجح .

ويلاحظ هنا أن الفقهاء جميعًا حصر وا نظرهم في دلالة كلة (أرضعنكم) ،

فبعضهم أخذها منفردة عن الأحاديث ، و بعضهم أخذها مفسرة بما صح عنده منها . ولسكنا لم نعرف أحداً منهم نظر إلى ما تعطيه كلة (أمها تكم) ، من طول مدة الاحتضان الأمومى ، الذى يستحق فى الورف أن يعبر عنه بكلمة (أمهات) ، ولو أن ناظراً نظر إلى هذا وأخذ ما تعطيه الكلمة بحسب العرف من معانى الأمومة ، لتغير وجه الحكم فى مسألة التحريم بالرضاع ، وليس فى هذا أكثر من عدم الأخذ بالأحاديث الواردة فى الموضوع ، كما صنع فريق المطلقين اكتفاء بإطلاق الإرضاع فى الآية ، وكان عليهم أن ينظروا تركيب « اللاتى أرضعنكم » باطلاق الإرضاع فى الآية ، وكان عليهم أن ينظروا تركيب « اللاتى أرضعنكم » على كلة « أمها تكم » ، فينكشف المنى الذى نحاول الإشارة إليه ، ولهذا بجال آخر يبعث فيه .

#### المثال الثاني:

ومن أمثلة ذلك اختلافهم فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: فقد ذهب الجمهور إلى أن عدتها أطول العدتين: (عدة المتوفى عنها زوجها وهى أربعة أشهر وعشر، وعدة الحامل وهى وضع الحلل).

ومنشأ الخلاف تعارض نصين عامين وردا في الموضوع ، أحدها قوله تعالى : « وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ ۚ أَنْ يَضَمَّنَ خَمْلُهُنَ ۗ » (١) ، وهي تشمل بعمومها المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، والآخر قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْسُهِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهِرٍ وَعَشْرًا » (٢) وهي بعمومها تشمل الحامل وغير الحامل .

فرأى الأولون تخصيص الآية الثانية بالآية الأولى ، وحجتهم أن الأولى

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة العلاق .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

نزات بعدها فتكون مفسرة لهما ، وعليه يكون المعنى : أن المتوفى عنها زوجها تعتد بالعدة المذكورة ، ما لم تكن حاملا ، فتعتد بوضع الحل ، و بقيت الآية الأولى على عمومها ، فتعتد الحامل بوضع الحمل ، ولوكانت متوفى عنها زوجها .

ورأى الآخرون أن خصوص كل منهما ، أثر فى عموم الأخرى ، وكان المعنى : أن ذات الحمل تعتد بوضع الحمل ، ما لم تكن متوفى عنها زوجها ، فإذا كانت متوفى عنها زوجها ، ووضعت قبل مضى مدة المتوفى عنها زوجها ، فلابد من إتمامها ، فإذا مضت المدة وهى حامل بقيت فى المدة حتى تضع حملها ، فلابد من إتمامها ، فإذا مضت المدة وجب عليها إتمامها ، فعدتها أطول المدتين ، فهى معاملة بالآيتين .

#### المثال الثالث:

ومن أمثلة ذلك أيضاً اختلافهم فى نفقة المبتوتة وسكناها ، إذا لم تكن حاملا فذهب الحنفية إلى أن لها السكنى والنفقة ، وذهب أحمد إلى أن لها السكنى ولا سكنى ، وذهب مالك والشافعى إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها .

و يرجع هذا الخلاف إلى اختلاف الرواية فى حديث فاطمة بنت قيس ، ومعارضة ظاهر الكتاب له . فالذين أوجبوا لها السكنى والنفقة تمسكوا بعموم قوله تعالى : « أَسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيَتُمَمِّقُوا عَلَيْهِنَّ » (1) . فقد أوجبت الآية بصر يحها السكنى ، فوجبت النفقة لأنها تابعة للسكنى فى المعهود من الشرع ، وأهملوا حديث فاطمة بنت قيس ، وهو أنها قالت : طلقنى زوجى ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنيت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة . وفى بعض الروايات

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة الطلاق .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة » .

لم يلتفت الحنفية إلى هذا الحديث ، بل ردوه مقدمين عليه عموم الآية المذكورة ، وسلفهم فى ذلك عمر بن الخطاب الذى روى عنه أنه قال فى حديث فاطمة هذا : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » ، يريد الآية التى أشرنا إليها ، و يريد أن السنة قد جرت بوجوب النفقة حيث وجبت السكنى .

أما الذين لم يوجبوا لها نفقة ولا سكنى ، فقد قبلوا الحديث وجملوه مخصصاً للآمة بالمطلقة الرحِمية .

أما الآخرون فقد علوا هم أيضاً في سقوط النفقة ، بحديث فاطمة الذي ثبت عندهم ، كما جاء في موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : « ليس لك عليه نفقة » ، وأمرها أن تعتد في بيت أم كاثوم ، ولم يذكر فيه إسقاط السكني ، فبقيت الآية على عمومها في السكني ، وإنما قطعوا ما بين السكني والنفقة من اتصال وتلازم ، ولم يروا أن إيجاب السكني مستلزم لإيجاب النفقة ، خصوصاً وقد صرحت السنة بإسقاط النفقة ، والآية بوجوب السكني ، فكأنهم عماوا بالمصدرين اللذين لا يتعارضان .

## المثال الرابع :

ومن أمثلة ذلك أيضاً اختلافهم فى القضاء بشاهد و يمين المدعى . فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم جوازه فى شيء ما .

وذهب الجمهور إلى جواز القضاء بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال . وسبب هذا الخلاف معارضة ما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ، لظاهر قوله تعالى : « وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ كُمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ ، فَرَجُلْ وَأَمْرَأَتَانِ مِكَنْ تَرْ ضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاء » (١) .

فقال الحنفية : إن الآية أفادت أن الاستشهاد ، وهو حجة المدعى ، لابد أن يكون إما برجلين ، أو برجل وامرأتين ، ولا ثالث لهما . والحديث تضمن زيادة عما في الكتاب ، والزيادة على الكتاب نسخ ، ونسخ الكتاب لا يكون بأحاديث الآحاد .

أما الجهور فقد قبلوا الحديث ، وعملوا بمقتضاه ، ومنموا أن الزيادة به على الكتاب نسخ ، وقالوا : إنها زيادة عما فى الكتاب ، وليست تغييراً لحم ثبت بالكتاب حتى تكون نسخا ، وقد ألزموا الحنفية بعد هذا الرد بأنهم خالفوا قاعدتهم هذه فى كثير من فروعهم المذهبية ، فقد قدروا المهر ، ومقدار المسروق بعشرة دراهم ، مع أن القرآن فيهما — وهو قوله تعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن » ، بالنسبة للمهر ، وقوله تعالى : « والسارق والسارقة » ، بالنسبة للسرقة – مطلق يشمل القليل والكثير ، فصنيعهم فى مثل هاتين المسألتين لا يتفق وصنيعهم فى مواضع النزاع التى ردوا بها الأحاديث الآحادية ، بحجة أنها لا يتفق وصنيعهم فى مواضع النزاع التى ردوا بها الأحاديث الآحادية ، بحجة أنها زيادة على الكتاب . ولكن الأحاديث التى وردت فيها ليست أحاديث آحاد ، وإنما هى أحاديث مشهورة ، ( والأحاديث المشهورة قسم ثالث بين الآحاد والمتواتر ) ، وللمشهور من القوة ما للمتواتر ، فصح قبولها وتخصيص عوم والمتاب ، أو تقييد مطلقه بها .

ولا يخفي أن هذه نزعة قد لا يوافقهم عليها خصومهم ، فالأحاديث المذكورة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة ٠

لم تصل قطعاً إلى درجة التواتر الذي يحكمونه في الكتاب بالزيادة والنسخ . ولقد كانت هذه القاعدة مجالا واسعاً يرجع إليه كثير من الخلافات الفقهية بين الحنفية وغيرهم . وقد عرض ابن القيم في كتابه « إعلام الموقعين » إلى هذه المسألة ، في الجزء الثاني تحت عنوان ( بحث الزيادة على القرآن نسخ ) ، و بحثها بحثاً مستفيضا ، وأورد لها شواهد متعددة ، و بين أن الحنفية تضاربوا مع أنفسهم في تأصيلها والدمل على خلافها . والموضوع هناك عظيم النفع يجب الرجوع إليه والإلمام به .

وللإمام ابن تيمية كلام جيد في توجيه الآية التي استدل بها الحنفية في هذا الموضوع ، بما يخرجها عن محل النزاع ، فضلا عن أنها تفيد حصر طريق القضاء في الشاهدين ، كما يريد الحنفية ، ونحن نورده هنا لما فيه من الفوائد الفقهية المتصلة بطريق القضاء على وجه عام :

قال: القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين في طرق الحميم التي يحكم بها الحاكم ، و إنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه . و بعد أن ذكر الآية قال : فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتابة ، وأمر من عليه الحق أن يملي المكاتب ، فإن لم يكن بمن يصح إملاؤه أملي عنه وليه . ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان . ثم نهى الشهداء المتحملين الشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك . ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة ألا يكتبوها . ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة ، كل هذا نصيحة لم ، و تعليم و إرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، بالرهان المقبوضة ، كل هذا نصيحة لم ، و تعليم و إرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما يحكم به الحاكم شيء آخر ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين ، والرجل والمراتمين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، ولا ذكر له

في القرآن ۽ فإن كان الحسكم بالشاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله ، فالحسكم بالنكول أشد مخالفة .

#### آية المداينة:

ونحن إتماما للفائدة نسوق هنا آية المداينة التي جاء فيها الاستشهاد برجلين، أو برجل وامرأتين، مع الإشارة إلى ما دلت عليه من أهم الأحكام.

قال الله تمالى : « يَلْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَا كُتُبُوهُ ، وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِالْعَدُل . وَلَا يَأْبَ كَاتِبْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَـكُتُبُ ، وَلَيْمُلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقَ اللهَ رَبَّهُ ، وَلَا يَبْخَسِ مِنْهُ شَيْمًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ يَمَّنْ تَرَ ْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء ، أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكُّر إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاهِ إِذَا مَا دُعُوا ، وَلَا نَسْنَمُوا أَنْ تَـكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ؛ ذَٰ لِـكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ، وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ، إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَمْتُمْ ، وَلَا يُضَارُّ كَأْتِبْ وَلَا شَهِيدٌ . وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهُ ، وَيُعَلِّمُ كُمُ اللهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ . وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَكُمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَمْضُكُمْ بَمْضًا فَلْيُورَدُّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ، وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . وَلَا تَـكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَـكْنُمُوا فَإِنَّهُ آَثِمُ قُلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَمْمَلُونَ عَلِيمٌ » (١) .

<sup>(</sup>١) الكيتان ٢٨٢ ، ٢٨٣ من سورة البقرة .

هذه هي الآية ، وهي المعروفة في لسان الفقهاء بآية ( المداينة ) ، والمراد بالمداينة : التمامل بالدين ، والدين هو المال الذي يكون في الدمة عيناً كان أو نقداً ، فهو يشمل القرض ، والسلم ، و بيع الأعيان بثمن مؤجل . والأجل المسمى هو : الوقت الذي يمين بين المتعاملين بالتسمية ، كالشهر ، والسنة .

أما أمهات الأحكام التي تدل عليها الآية ، فإنا نجملها فيما يلي :

(أولا) يؤخذ من هذه الآية على وجه عام وجوب المحافظة على الأموال ، وقد احتوى أسلوبها على أنواع كثيرة من التأكيدات والتحذيرات المشددة في أوامرها ونواهيها ، وعليك بتدبرها لتضع يدك على ما اشتملت عليه من ذلك ، فتعلم مبلغ عناية القرآن بحفظ الأموال واستثمارها ، و بتقرير الحق على وجه يملأ القلوب طمأنينة ، وحسبك في المحافظة على الأموال أن جماما القرآن قياما للناس ، وربط بها سعادتهم في الدنيا والآخرة .

(ثانياً) طلبت الآية فى الاستيثاق بالديون أموراً ثلاثة : الكتابة ، والإشهاد، والرهن المقبوض.

ا — أما السكتابة ، فقد أشار فيها القرآن إلى ما بجب على السكاتب ، من تحرى العدل بين الطرفين ، ولا ريب أن تحرى العدل يستدعى العلم بشئون التوثيق الذي يحفظ الحقوق ، حسب المعروف بين الناس أو المنصوص عليه في القوانين الموضوعة ، وفي هذا إيجاء قوى إلى أنه بنبغى أن يكون في الأمة المتعلمون القادرون على القيام بهذه المهمة ، وهم المعروفون اليوم باسم ( المحررون ) . وأشار فيها أيضاً إلى أن الذي يتولى إملاء السكاتب إنما هو المدين ، والقصد من هذا أن يكون محضرته واعترافه ، ليسكون ما في الوثيقة حجة تحفظ الحق من هذا أن يكون محضرته واعترافه ، ليسكون ما في الوثيقة حجة تحفظ الحق الذي يتفق عليه مع دائنه ، ثم وكلت الإملاء المذكور إلى وليه الذي يكفله الذي يتفق عليه مع دائنه ، ثم وكلت الإملاء المذكور إلى وليه الذي يكفله

و يرعى شثونه ، فيما إذا كان غير رشيد ، أو عاجراً بآفة تمنمه من النطق ، أو جاهلا بشئون التعامل وكيفيته ، وذلك حرصاً على حقه ، وخوفا من أن توقعه حالته فى الإساءة إلى نفسه .

٧ — أما الإشهاد ، فقد طلبت الآية أولا : أن يكون برجلين من المخاطبين ، وهم المؤمنون ، وقد أخذ جمهور العلماء من هذا ، ومن قوله تعالى فى الاستشهاد على مراجعة الرجل لزوجته بعد الطلاق : « وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ » (١) ، ومن قوله تعالى : « وَ لَنْ يَجْعُلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » (٢) ، أنه لا يعمل بشهادة غير المسلم ، وعموا ذلك فى الماليات وغيرها .

وقد عرض ابن القيم فى كتابه « الطرق الحكمية» لبحث (شهادة غير المسلمين على بعضهم ، وعلى المسلمين ) ، و بين آراء الفقهاء فيها وأدلتهم ، والناظر فى المصادر التشريعية لهذه المسألة بخرج منها بأن الشريعة الإسلامية تقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ، وعلى المسلمين ، فى المعاملات العامة التى جرت العادة بحصولها أمامهم أو اشتراكهم فيها .

أما مثل الرجمة ، والزواج ، وطهارة الماء ونجاسته ، وحل الذبيحة وحرمتها ، من الشئون الخاصة بالمسلمين ، والتي يغلب فيها الجانب الديني – فإن شهادتهم فيها لاتقبل ، وبهذا ضعف الاستدلال بآية الاستشهاد على الرجعة .

أما تقييد الشاهدين في الآية التي نحن بصددها بكونهما من رجال المخاطبين ، وهم المؤمنون ، فهو منظور فيه إلى أن الفالب في معاملات المسادين أن تجرى بينهم دون أن يحضرها غيرهم . ومثل هذا التقييد على فرض تسليم دلالة المفهوم

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الطلاق ٠

۲) د ۱٤۱ من سورة النساء •

- لامفهوم له باتفاق - فلا يدل على عدم محة الاستشهاد بغير المسلمين ، مادام الشرط الجوهري للشهادة ، وهو الصدق ، متحققا .

أما آية النساء ، فيدل سابقها ولاحقها على أن (السبيل) فيها ، لا يشمل الشهادة ولا القضاء ، إنما هو سبيل العزة والقهر من (الكافرين) ، على (المؤمنين) . وفى الواقع أن السبيل فى الشهادة والقضاء إنما هو للحق الذى ظهر للقاضى بأى طريق كان ، ولا سبيل لذات الشاهد ، لا على المشهود عليه ، ولا على المقاضى . و بهذا تبين أنه لا دلالة لقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ، على منم قبول شهادة غير المسلمين .

وقد أرشد الله بعد ذلك إلى أن الرجل والمرأتين ، يقومون مقام الرجلين في الاستيثاق ، إذا لم يوجدا وقت المحاملة ، وأشارت الآية إلى أن الحكمة فى جعل المرأتين بمنزلة الرجل الواحد ، هى أن المرأة يغلب عليها النسيان أو الخطأ . والله ذلك يرجع إلى أن ممارستها لشئون المعاملات العامة قليلة غير مألوفة لها ، فليس عندها من المران ما مجعلها ذاكرة أو حفيظة على كل ما ترى منها أو تسمع ؟ تأمل قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى » .

٣ - أما الرهن ، فقد أرشدت إليه الآية ، إذا كان المتعاملان على سفر ولم يجدا الكاتب . ولا يدل هذا التقييد على أن مشر وعية الرهن في الاستيثاق خاصة بتلك الحالة ، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في المدينة ليهودي ، وجرى التعامل بين المسلمين على الرهن ، في السفر والحضر ، وجد الكاتب أم لم يوجد ، و إيما أرشدت الآية إلى مايقوم مقام الكتابة في الحالة التي يغلب فيها عدم وجود الكاتب ، وهي حالة السفر ، وقد وصفت الآية ( الرهان ) بأنها ( مقبوضة ) ، وأخذ منه جهور العلماء أن الرهن لايلزم إلا بالقبض ، وأن مجرد العقد لايكني فيه . و رأى المالكية أنه يلزم

بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن ، عملا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، وعلى أن المؤمنين عند شروطهم .

(ثالثاً) دل قوله تعالى فى آخر الآية : « فإن أمن بعضكم بعضاً ، فليؤد الذى اؤتمن أمانته » ، على أن طرق الاستيثاق التى تضمنتها الآية حق للمتعاملين ، فإذا ماحلت الأمانة فيا بينهم محلها ، وذهبت بخوف الجحود ، وضياع الحقوق ، كان لهم أن يركنوا إليها ، وكان على المدين أن يقدر ثقة صاحبه به . وائتها نه إياه ، فليؤد إليه أمانته ، وليتق الله ربه . وقداستدل الفقهاء بهذا ، على أن الأوام التى تضمنتها الآية فى أصل الاستشهاد ، والكتابة ، والرهن ، ليست أوام إيجابية ، وإنما هى إرشادية ، تلفت نظر الناس إلى ما يطمئنهم على حقوقهم عند الخوف ، وعدم الثقة . أما الأوامر المتعلقة بالعدل كتابة و إملاء ، و بأداء الشهادة وعدم كتانها وغير ذلك مما فى الآية ، فلم يذهب أحد إلى أنها إرشاد وتعليم ، بل أجمع السكل على أنها للوجوب والتحتيم .

(رابعاً) دلت الآية بإرشادها إلى الكتابة في طرق الاستيثاق ، على أنها من طرق القضاء أيضاً ، و إلا لما تحقق أنها وثيقة تحفظ الديون .

وقد اختلف الفقهاء قديمًا في الفضاء بالكتابة ، وكانت حجة الجهور أن الكتابة يدخلها التزويركثيرًا ، وأن الخطوط متشابهة ، فلا تفيد الطمأنينة على حقيقة ما احتوت عليه . ولكن المحققين من الفقهاء يرون أن التزوير قدر مشترك بين الشهادة والكتابة ، وربماكان في الشهادة أكثر منه في الكتابة ، وأن طرق مضاهاة الخطوط التي عرفها الخبراء وأتقنوها قللت من الضرر المتوقع للكتابة ، ولا يوجد مثل ذلك في الشهادة ؛ والمطلوب للقاضي هو ظهور الحق ولو بغلبة الظن ومتى وجد ذلك بطريق ما ، وجب عليه الحكم ، وكان حكمه نافذًا مقبولا في نظر الحق والعدالة .

ومن لطائف ما يحكى فى شأن القضاء بالكتابة : أن مدعياً تقدم إلى قاض بو ثيقة كتابية موقع عليها بختم المدعى عليه ، فقال له القاضى : إنه لا يعمل بهذا الصك لأن الختم ليس بينة شرعية ، والبينة هى الشهود . فقال له المدعى : من قال بهذا ؟ قال القاضى : الإمام أبو حنيفة . فقال المدعى : هل عندك شهود سمعت من الإمام ذلك ؟ فبهت القاضى ولم يجد جواباً .

ومغزى هذه الحكاية ، أن الكتابة كانت هى الطريق الوحيد فى حفظ الفقهاء ، ووصولها إلينا ، ومعرفتنا بها ، فإذا كانت بما يعتمد عليه فى معرفة القوانين والأحكام ، فلأن يعتمد عليها فى القضاء بتلك القوانين أولى ، وهى تدل فى الوقت نفسه على أن اعتماد الكتابة فى حفظ الحقوق شأن فطرى يدركه أصحاب الفطر السليمة التى لم تطف بها مظاهر التقليد .

هذا ما أردت أن أنبه إليه مما تضمنته هذه الآية الكريمة التي اتخذها الفقهاء مصدراً لكثير من الأحكام حتى قال بعضهم إنها نضمنت ثلاثين حكما . وعلى الباحث أن يستخرج مايستطيع استخراجه منها .

## المثال الخامس :

ومن أمثلة اختلافهم الناشئ من الاختلاف في هذه القواعد ، اختلافهم فيا تدل عليه الآية التي جاء فيها قوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَيْنْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ » (أَمُوْمِنَاتِ » (أَمُو مِنَاتِ » (أَمُ مَنْ مَا النَّرُوجِ بِالأَمَةُ الْكَتَابِية .

فقد رأى الجهور أن حل الأمة مشروط بأمرين : عدم طول الحرة المؤمنة ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة اللساء .

وأن تكون الأمة مؤمنة ، وذلك جرياً منهم على رأيهم فى العمل بالمفهوم ، فإن مفهوم الشرط وهو قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا » ، يدل على أن من استطاع طولا نكاح المحصنات المؤمنات ، لا يباح له التزوج بالأمة ، وأن مفهوم الوصف المذكور من قوله تعالى : « من فتياتكم المؤمنات » يدل على أنه لا يباح تزوج الأمة الكتابية .

وخالف الحنفية فى ذلك ، جرياً منهم أيضاً على رأيهم فى إلغاء العمل بالمفهوم فأباحوا نكاح الأمة ، و إن كانت كتابية .

والترجيح بين الرأيين يدفعنا إلى معرفة حجيج الفريقين فى هذه المسألة الأصولية ، ومحلما علم الأصول ، وليرجع إليها من شاء .

# الاختلاف الناشى، من الاختلاف فى نحكيم القواعدالفقهية :

و يلحق باختلاف الفقهاء الناشىء من الاختلاف فى القواعد الأصولية ،
 الذى ذكر نا له هذه الأمثلة السابقة اختلافهم الناشى من تحكيم القواعد الفقهية .

ويظهر هذا فى موقفهم أمام الحديث المعروف بحديث «المصراة» ، وهو ما روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، و إن شاء ردها ، وصاعا من تمر » .

والمصراة هي الدابة التي ربط ضرعها ليجتمع اللبن فيه ، من قولك صريت الماء في الحوض — بالتخفيف والتشديد — إذا جمعته . والمراد بالنظرين : الرأيان ، والصاع قدحان وثلث .

فكان العلماء أمام هذا الحديث فريقين : فريق أخذ بمقتضاه ، فأثبت حق الرد للمشترى ، و إلزامه بصاع من تمر يدفعه إلى البائع ، سواء أكان اللبن قليلا

أم كثيراً . ومقتضاه أن اللبن لا يرد عليه ، لأن الحديث أثبت له صَاع تمر بدلاً عن اللبن .

وخالف الحنفية هذا الحديث ، فلم يثبتوا الرد بعيب التصرية ، ولم يوجبوا رد الصاع من النمر ، ومنشأ ذلك عندهم أن الحديث فيما يرون يخالف الأصول الفقهية من جهات ، فلا يصح الأخذ به :

يخالفها من جهة أن اللبن ضمن فيه بالتمر ، والتمر ليس مثليًا ، ولا قيميًا للبن، والقاعدة أن ضمان المثليات يكون بمثلها ، والقيميات بقيمتها .

ومن جهة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ، ولم ينظر إلى كمية اللبن ، والقاعدة أن الضمان إنما يكون بقدر التالف.

ومن جهة أن اللبن ضمن فيه بالتمر مع بقائه ، والقاعدة أن الأعيان إنما تضمن عند هلاكها .

قالوا: فلما خالف الحديث هذه القواعد الفقهية ، وهي مقطوع بها ، وجب رده . ولم يثبتوا بهذا حق الخيار للمشترى بعيب التصرية ، كا لم يوجبوا عليه الفهان المذكور . وقد حاولوا بعد هذا طعن الحديث تارة بالقدح في الصحابي الراوى ، وأخرى بالاضطراب ، وثالثة بالنسخ ، ورابعة بأنه معارض بقوله تعالى : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » . وقد قال الصنعاني في كتابه سبل السلام : وكلها أعذار مردودة ، ثم عرض لتفصيل الرد عليهم ، وليرجع إليه من شاء .

وقال ابن القيم في الرد عليهم: (وزعهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل، فيقال: الأصول كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع أمنه، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال الأصل يخالف نفسه! ؟ هذا من أبطل الباطل. والأصول في الحقيقة اثنان

لا ثالث لهما :كلام الله ، وكلام رسوله ، وما عداها ، فمردود إليهما ، فالسنة أصل قائم بنفسه ، والقياس فرع ، فكيف يرد الأصل بالفرع ! ؟ .

قال الإمام أحمد : إنما القياس أن تقيس على أصل ، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ، ثم تقيس ، فعلى أي شيء تقيس ؟

وقد تقدر موافقة حديث « المصراة » للقياس ، و إبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريمة حكم يخالف القياس الصحيح ، وأما القياس الباطل ، فالشريمة كلها مخالفة له .

والذي يفهم من كل ما كتبه في هذا الموضوع ، أن الحديث أصل في الرد بالتدليس والغش ، فإنه والخلف في الصفة من باب واحد ، والتدليس أولى في الرد به من العيب ، ولا ريب أن هذا محض القياس ، وموجب المدل ، فإن المشترى إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له البائع في المبيع ، ولو أنه علم في المبيع خلافها لم يبذل له ما بذل ، فإلزامه بالمبيع مع التدليس والغش من أعظم الظلم ، أما كيفية الضمان وأنه بالتمر ، فقد نظر فيه إلى المعروف عندهم ، وتحديده بالصاع أما كيفية الضمان وأنه بالتمر ، فقد نظر فيه إلى المعروف عندهم ، وتحديده بالصاع أما كان حسما للنزاع في تقدير الضمان ، وكان التمر الأنه أقرب شيء يشبه اللبن فيما يقتاته العرب ، ومتى اتفق الطرفان أو الحاكم على كيفية الضمان وقدره ، كان محلى الرضا والعدالة .

وللسكتف بهذه الأمثلة في سبيل الإرشاد إلى أسباب الخلاف الواقع بين الفقهاء فيا يعم القرآن والسنة، ولننتقل بكم إلى النوع الآخر وهو:

ثانياً: أسباب الاختلاف التي تخص السنة وحدها

وترجع هذه الأسباب إلى ثلاث جهات : جهة الرواية والنقل ، وجهة فمل الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة ، وجهة تكييف التقرير الصادر منه صلى الله عليه وسلم لفعل شيء رأى غيره يفعله .

# الاختلاف الذي يخفى السنة من جهة النقل والروابة :

٥ — والاختلاف الذي يرجع إلى هذه الجهة يمكن إجماله فيما يأتى : أن يصل الحديث إلى أحد الأئمة بينما لا يصل إلى غيره . أو يصل إليهما ، ولكن يصل إلى أحدها عن طريق لا تقوم به الحجة ، بينما يصل إلى الآخر عن طريق تقوم به الحجة أو يصل إليهما من طريق واحد ، ولكن يرى أحدها أن فى بعض رواته ضعفاً لا يراه الآخر . أو يصل إليهما من طريق واحد متفق على أوصاف رجاله ، غير أن أحدها يشترط فى العمل بمثله شروطاً لا يشترطها الآخر ، كمرضه على كتاب الله ، أو فقه الحدث ، أو اشتهار الحديث فيما تعم به البلوى ، أو الاتصال وعدم الإرسال ، وغير ذلك .

وقد نشأ من هذه الجهة اختلاف واسع النطاق بين أئمة الحديث ، وتبعا اختلاف الفقهاء فى العمل بالأحاديث المروية ، وعدم العمل بها ، ولعل ذلك أوسه أسباب الاختلاف بين الأئمة فى الأحكام التى للسنة دخل فيها ، إما على سبيل الاستقلال ، وعلى سبيل البيان للكتاب .

# الاختلاف الذي يخصى السنة مى جهة الفعل:

قإنه بالنظر إلى فعل الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأمة يتبين ما يأتى:
 فعل ثبت أنه من خواصه عليه السلام ، وذلك كوجوب صلاة الضحى،
 والتهجد بالليل ، والتزوج بما فوق الأربع ، أو بغير مهر ، وهذا القسم لا يدل الفمل فيه على مشاركة الأمة له .

ولكن قد يقع الخلاف بين العلماء فى أن الفعل خاص به ، أو عام يشمر أمته ، وذلك كالتزوج بلفظ الهبة ، فقد أجازه الحنفية ، بدلالة قوله تعالى

« وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً ، إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَفَكِحَهَا خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » (١) بناء على أن الأصل فى أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تسكون تشريعاً عاماً ، ولم يثبت لديهم خصوصية ذلك به صلى الله عليه وسلم ، ومنعه غيرهم بناء على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم ، كما ترشد إليه الآية في قولها : « خالصة لك من دون المؤمنين » . ووجه الحنفية هذا الخلوص إلى سقوط المهر ، لا إلى الصيغة .

وينبنى على هذا أنه يجوز لغيره من أمته أن يعقد النكاح بلفظ الهبة على مذهب الحنفية ، مع اتفاقهم جميعاً على عدم سقوط المهر ، وإن لم يجر له ذكر فى العقد ولا فيما بينهما .

(٢) ثبت أنه بيان لنص من الكتاب ، وهذا تشريع في حق الأمة باتفاق، وحكمه حكم النص الذي يعتبر أصلاله ، فإن كان الوجوب فالوجوب ، أو الندب فالندب ، أو الإباحة .

ويعرف أن الفعل بيان للنص تارة ، بصريح مقاله صلى الله عليه وسلم ، كقوله : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ، وقوله صلى الله عليه وسلم . « خذوا عنى مناسككم » ، فإنهما قد دلا على أن صلاته عليه الصلاة والسلام ، بيان لقوله تعالى : « وأتموا الصلاة » ، وأن حجه وعمرته ، بيان لقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » .

ويعرف تارة أخرى بوقوعه عقب مجل ، أو عام ، أو مطلق لم يسبق منه بيان له لعدم تطبيقه ، وذلك كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من السكوع ، بيانًا لقوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا »(٢) ، وكتيممه

<sup>(</sup>١) ألآية ٥٠ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) • ٣٨ من سورة المائدة .

إلى المرفقين ومسحه كل الوجه ، بيانًا لقوله تعالى : « فَتَنَيَّمُوُ ا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَاسَتَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » (١٠ .

هذا وقد يقع الخلاف أيضاً فى أن الفعل الصادر منه بيان ، أو ليس بياناً ، فينشأ بذلك خلاف فى الحسكم الذى يدل عليه . وهذا مثل مداومته صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق فى الوضوء ، فإن الحنفية قالوا بعدم وجوبها مع مواظبته عليها بناء على أنها ليست بياناً للوضوء الواجب . ورأى غيرهم وجوبها فى الوضوء ، بناء على أن مواظبته عليها كانت بياناً للوضوء الواجب .

٣ — فعل لم تثبت خصوصيته به صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت أنه وقع بياناً لنص سابق عليه ، ولكن قد عرفت له صفة شرعية من قبل أن يفعله . وذلك مثل صلاة النوافل الراتبة مع الفرائض ، قبلا ، أو بعداً ، وحكم هذا القسم أن أمته مثله فيه .

٤ — فعل لم يثبت فيه شيء عما تقدم ، لا الخصوصية ، ولا البيان ،
 ولا معاومية الصفة الشرعية .

وهذا القسم قد اختلف العلماء فى صفته بالنسبة إلى الأمة \_ على أقوال: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الاباحة، والمختار أنه إن كان قربة، أى من جنس ما يتقرب به إلى الله، ولم يواظب عليه، دل على الندب فى حق الأمة، و إن لم يكن من جنس القربات، دل على الإباحة بالنسبة لما، و إنما كان هذا هو المختار لأن المتيقن من صدور الفعل منه صلى الله عليه وسلم إباحته، فلا يثبت ما زاد عليه إلا بدليل.

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة المائدة.

و بهذه القاعدة التي ذكر ناها لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف منشأ اختلاف الأئمة فما ورد منها بالنسبة للأمة .

# الاختيلاف الذي يخصى السنة من جهة التقرير:

√ — أما التقرير، وهو سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً فقد اتفق العلماء على أنه يدل على إباحة ذلك الفعل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحداً على فعل منكر في الدين ، وشرطوا لذلك أن يكون قادراً على الإنكار، وأنه لم يعلم تقدم إنكاره على ذلك الفعل ، فإن لم يكن قادراً على الإنكار، أو كان قادراً ولكن علم تقدم إنكاره عليه فإنه لايدل على إباحة الفعل .

وقالوا أيضاً إن التقرير المذكور إذا اقترن بالاستبشار و إظهار الفرح بالفعل الذي رآه ، كان ذلك أدل على الإباحة .

وقد يوجد التقرير ، ويظهر الاستبشار ، ولكن يختلف العلماء في مثار التقرير ، ومنشأ الاستبشار ، أهو مشروعية الفعل فيدل على الإباحة ، أم شيء آخر وراء المشروعية ، وأن المشروعية لم تكن ذات دخل في التقرير والاستبشار فلا يدل على الإباحة ؟

وقد كان من أثر ذلك ، اختلاف الفقهاء فى اعتبار « القيافة » دليلا على ثبوت النسب . فذهب إليه مالك والشافعية ، وخالفهم فى ذلك الحنفية .

والقيافة مصدر قاف قيافة ، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف أصحابها ، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ، والأصل في هذا الموضوع ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخل على صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسر وراً تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى إلى مجزز المدلجي ، نظر آنفاً إلى زيد

ابن حارثة ، وأسامة بن زيد ، فقال « هذه الأقدام بعضها من بعض » ، وكان الكفار يقدحون فى نسب أسامة من زيد ، لأنه كان أسود شديد السواد ، وكان زيد أبيض شديد البياض . أقر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الحادثة مجزز المدلجى على القيافة ، واستبشر بمقالته التى قالها فى زيد وأسامة ، والتقرير المقترن بالاستبشار ، أقوى صور التقرير الذى يدل على إباحة الفعل .

ومن هذا قال ، مالك ، والشافعي ، وجماهير العلماء ، باعتبار (القيافة) دليلا في ثبوت النسب ، ولسكن الحنفية قالوا إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مجزز وعدم الإنكار عليه ، ليس تقريراً لفعله ، حتى تتخذ القيافة دليلا على ثبوت النسب ، لأن نسب أسامة كان معلوما من قبل وأنه لزيد ، وإنما كان السكفار يقدحون في نسبه لما بينه و بين أبيه من تباين اللون . واستبشاره إنما كان لإلزام السكفار الطاعنين في نسب أسامة ، بما يقررونه ويعتمدون عليه في عاداتهم وأعرافهم ، وإذا فليس السكوت في هذه الحادثة من باب التقرير الدال على مشر وعية الفعل ، حتى تكون القيافة دليلا على ثبوت النسب . فهذا نوع اختلافهم في دلالة التقرير المقترن بفعل خاص ، على مشر وعية ذلك الفعل أو عدم المشر وعية .

أما ترجيح أحد الرأيين في المسألة ، فسبيله استقصاء كل ما ورد فيها ، ومرجعه كتب الفقه والحديث . وإن الناظر فيها يخرج بترجيح رأى الجمود ، واعتماد أن « القيافة » دليل يعتمد عليه شرعا في ثبوت النسب . وهو بعد هذا يلتق مع ما تقرر في الشريعة على وجه عام من وجوب الرجوع في معرفة الوقائم على وجهها ، إلى قول أهل البصر والمعرفة . وقد كان هذا أصلا عظما في الأخذ برأى الطب الشرعى ، في الحوادث التي يعتبر القانون نظرها ، لتبين جهة الحق فيها ، من اختصاصه . و يمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعتماد في القضاء والحسكم من اختصاصه . و يمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعتماد في القضاء والحسكم

على الوسائل الجديدة التي لم تمرفها الفقهاء من قبل ، كتحليل الدم وكآثار الأيدى والأقدام ، وغير ذلك ، مما يمرفه علماء التحقيقات الجنائية وأهل الخبرة ، ويشهدون بصحتها ، أخذاً من التطبيق المتكرر الذى يحدث علما أو غلبة ظن على الأقل ، في حقية ما يدل عليه .

ولهذا الموضوع صلة وثيقة بموضوع الحسكم بالقرآن في الشريمة ، وما القيافة وتحليل الدم ، و إظهار آثار البصات ومضاهاتها . إلا قرائن لها دلالات يفهمها العارفون لها .

## القضاء بالقرائن

وبما ينبغى المسارعة إليه فى هذا المقام ، أن الناظر فى كتب الأئمة ، يرى أنهم مجمعون على مبدأ الأخذ بالقرائن ، فى الحسكم والقضاء ، وأن أوسع المذاهب فى الأخذ بها مذهبا المالكية ، والحنابلة ، ثم الشافعية ، ثم الحنفية .

وقد أفاض ابن القيم في كتابيه : (إعلام الموقعين ، والطرق الحكية ) ، في هذا المقام ، بمالا يدع مجالا للشك في اتخاذ القرائن بينة للقضاء . ومن قوله : (لا يجوز لحاكم ولا لوال رد الحق بعد ما تبين وظهرت أمارته ، بقول أحد من الناس ) ، وهذا منه بناء على تفسير كلة « بينة » الواردة في لسان الشرع بما يبين الحق ويظهره — ( وهي تارة تكون أربعة شهود ) إلى أن قال : ما يبين الحق ويظهره — ( وهي تارة تكون أربعة شهود ) إلى أن قال : (وتحكون شاهد الحال في صور كثيرة ) ، ثم قال : (ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات ، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخلفها ولا إقرارا) . وقال : (والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده والقرائن الحالية والمقالية أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ) .

ثم ذكر وقائع كثيرة قص القرآن والسنة الحسكم فيها بمقتضى القرائن ، وجرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين ، فمن ذلك قميص يوسف فى حادثتى إخوته وامرأة العزيز.

ومن ذلك حكم سليمان بين المرأتين اللتين ادعتا ولداً إذ قال : ائتونى بالسكين أشقه بينكما نصفين ، فقالت الصغرى : وقد كان داود حكم بالولد للسكبرى — لا تفعل رحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى معتمداً على ما بدا منها من قوة الشفقة والإشفاق .

وبهذا يتبين أن الأخذ بالقرائن فى الأحكام ، ليس من مبتكرات القوانين الحديثة ، وإبما هو شريعة إسلامية جاء بها كتاب الله ، وقررته السنة ، ودرج عليه حكام المسلمين وقضاتهم فى جميع العصور ، وأن رمى الشريعة بالقصور أو الجود فى طرق الحكم ، ناشىء إما عن الجهل بها ، وعدم الاطلاع على كنوزها ، أو عن سوء النية ، وقصد تشويه الحق والجال .

نم كان للمحدثين ظاهرة التنظيم والتنويع ، مع العلم بأن كل ما أوردوه من تقسيم للقرائن موجود بذاته فى كتب الفقه الإسلامى ، لا ينقصه إلا الأسماء الجديدة ، والذهب هو الذهب ، وإن علاه الصدأ .

## الباب الرابع

# الرأى والنظر

١ — انقضى عهد الرسول وقد تركز فيه مصدران للتشريع: المصدر الأصلى وهو القرآن ، والمصدر البيانى وهو السنة . . وقد استقبل أصحابه بعد موته حياة أوسع ، عرضت لهم فيها شئون احتاجوا إلى معرفة أحكامها ، فكانوا يرجعون إلى القرآن ، فإن لم يجدوا فيه ما يدل على حكمها ، بحثوا عنه فيما يحفظه العدول النقات من بيان الرسول واجتهاده ، فإن لم يجدوا الحكم في بيان الرسول ، نظروا و بحثوا ، مستلهمين روح الشريعة ، وماعرفوه من هدفها ، وما ترشد إليه قواعدها العامة ، التي أخذت في مصدرية التشريع ، مكانة النصوص الواضحة .

وكان الشأن العام فى عهد أبى بكر وعمر ، التحرى الشديد فيما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، والنزوع فى الشئون العامة إلى استشارة كبار الصحابة المقيمين معهما بمركز الخلافة ، والمعروفين فيما بينهم بدقة الرأى والنظر فى إدراك المصالح ، وحسن الفهم لروح الشريعة ، وجودة التطبيق على القواعد العامة ، وكانوا إذا أجمعوا على رأى وجب تنفيذه . . . و بذلك كان أخذ الرأى بطريق الاستشارة ، مصدراً جديداً ، ظهر العمل به بعد وفاة الرسول ، فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة ، أو فما فيه نص محتمل .

#### مجية الرأى :

٢ — وترجع حجية الرأى في النشريم إلى أمور:

أُولاً : تقرير القرآن مبدأ الشورى « وأمرهم شورى بينهم » .

ثانياً: أمر القرآن برد المتنازع فيه إلى أولى الأمر ، وهم الذين أوتوا الفهم والحسكة ، وطرق الاستنباط « ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (١٦) .

ثالثاً: ثبوت إقرار النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كان يبعثهم إلى الأقاليم النائية على الاجتهاد والأخذ بالرأى . فيما لم يجدوا حكمه فى القرآن أو السنة .

# منبق دائرة الخلاف بين المجهّدين :

٣ - ولمكانة الاستشارة في عهد الخليفتين ، ولشدة تحريبهما في رواية السنة ، و إقامة معظم فقهاء الصحابة معهما في مركز الخلافة .

لهذه الأسباب الثلاثة كانت دائرة الخلاف فى زمنهما ضيقة ، ومحصورة فى مسائل معدودة يرجع معظمهما إلى الشئون الفردية ، وكان منشأ هذا الخلاف القليل تفاوت الصحابة ، فى فهم القرآن . وفى الثقة بصحة السنة ، ومدى الأخذ بها ، وفى إدراك روح التشريع ، وانتقال بعضهم عن مركز الاستشارة التشريعية .

ومن هنا وجد للرأى مظهران : مظهر جماعى سبيله الاستشارة ، ومظهر فردى سبيله الاستقلال في النظر .

<sup>(</sup>١) ألاية ٨٣ من سورة اللماء .

وقد اتسع نطاق الرأى الفردى أو الطائنى ، بعد عهد الخليفتين ، وبخاصة بعد أن وقست الفتنة الكبرى بمقتل الخليفة الثالث 1 1 . . . التى جعلت من المسلمين طوائف عادى بعضهم بعضاً . وحكموا نزعاتهم فى مبادى الرأى والنظر .

والذي يهمنا من هذا ، أن عهد الشيخين أبي بكر وعمر هو وحده الذي يصور لنا الممنى الصحيح في مصدرية الاجتهاد : فردياً كان أم جماعياً ، ومنه نأخذ أن الاجتهاد الذي كانت الاستشارة سبيله ، هو ما عرف باسم « الإجماع » وأن مبناه كان استطلاع رأى أولى الأمم ، وهم أهل المعرفة بالنظر والاجتهاد الممروفين ، واتفاقهم على الرأى في المسألة المطروحة عليهم .

### الإجماع:

عسادراً من مصادر الإجماع — الذي يعتبر في الإسلام مصدراً من مصادر التشريع ، فيما لا نص فيه — هو اتفاق أهل النظر في المصالح ، وهم رجال الشورى الذين تعرض عليهم الحوادث ، و يتناولونها بالبحث ، وتتفق آراؤهم فيها .

و بما أن هذا الاتفاق لا يكون إلا أثراً للبحث والنظركان خاصاً بأهل البحث والنظر ، ولا عبرة فيه بموافقة من ليس أهلا للنظر ، ولا بمخالفته .

## إجماع الاصولين:

أما الإجماع الذي يصور بأنه: اتفاق جميع الأمة مجتهديها وغير مجتهديها خاصها وعوامها ، فليس هو الإجماع الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع ، وإنما هو إجماع على العلم بما أجمعت الأمة عليه لثبوته بالتشريع المقطوع به ، الذي ليس محلا للنظر والاجتهاد ، والذي يجب أن يستوى في العلم به جميع المسلمين ، ولا يصح لمسلم أن يجهله . وهذا شيء آخر غير الإجماع الذي يعرفه الإسلام مصدراً للتشريع ، بعد القرآن والسنة .

## نحفيق الإجماع الأصولى:

- ومن الواجب أن نقرر هنا ؛ أن الإجماع الذى يعتبر مصدراً
   من مصادر التشريع الملزم ، كما لا يعتبر فيه موافقة من ليس له أهلية النظو
   ولا مخالفته ، لا يتحقق عملياً من جميع المجتهدين إلا في حالة واحدة ، لا بد فيها
   من الشروط الآتية ؛
- (١) أن تحدد أصلية الاجتهاد من جهة : الإلمــام بوسائل البحث والنظر ، سواء منها ما يرجع إلى وجوه : دلالة اللغة العربية ، التي هى لغة القرآن والسنة ، وما يرجع إلى إدراك روح التشريع وقواعده العامة .
- (٢) أن تحصى أشخاص الذين حصاوا على هذه الأهلية من الأمنة كلها ،
   وتعرف بلدانهم المنتشرة في الأقاليم .
  - (٣) أن يعرف رأى كل واحد منهم في المسألة ذات البحث والنظر .
    - (٤) أن تُسكون النتيجة : اتفاقهم جميعاً فيها على رأى واحد .

وليس من ريب في أنه إذا فرض تيسر الشروط الثلاثة الأولى ، فإنه يبعد كل البعد تحقق الشرط الرابع — وهو اتفاقهم جميعاً على رأى واحد في المسألة — نظراً إلى أن المسألة المعروضة للبحث هي من المسائل ذات البحث والعظر ؛ والسنة البشرية تقضى في مثلها باختلاف الرأى ، لمكانة التفاوت بين الناظرين في قوى الإدراك ووسائل البحث التي منها اختلاف ظروف الأقاليم التي تحيط بكل باحث .

# إجماع نظرى لايتحقق :

ومن هنا يتضح أن تفسير الإجاع باتفاق جميع مجتهدى الأمة في عصر تفسير نظرى بحت ، لا يقع ولا يتحقق به تشريع . . .

نم : يمكن فهمه وقبوله على معنى « عدم العلم بالمخالف » أو على معنى « اتفاق الكثرة » ، وكلاما يصلح أن يكون أساساً للتشريع العام الملزم في المسائل ذات البحث والنظر ؛ إذ هو غاية ما في الوسع ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

ولسكن يشترط فى اعتباره على وجه عام : أن تسكون حرية رأى الباحثين مكفولة ، وألا يتصل بها مظهر من مظاهم الضغط الذى قد يكبل به السلطان حرية الرأى .

# نسخ الإجماع الأول بإجماع ثاله:

و إذا كان من أسس الإجماع اتفاق النظر فى تقدير المصلحة \_ وهى مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال \_ فإنه يجوز المجتهدين أنفسهم أو لمن يأتى بعدهم إذا تغيرت ظروف الإجماع الأول ، أن يعيدوا النظر فى المسألة على ضوء الظروف الجديدة ، وأن يقرروا ما يحقق المصلحة التى تقتضيها تلك الظروف ، ويكون الاتفاق الثانى إجماعا منهيا لأثر الإجماع الأول ، ويصير هو الحجة التى يجب اتباعها ؟ وإذا وجدت المصلحة فتم شرع الله .

### الاجتهاد جماعی وفردی:

حذا هو الاجتهاد الجاعى ؛ أما الاجتهادى الفردى فإنه لا يكون
 حجة ملزمة إلا لصاحبه ، فلا يصح له أن يقلد غيره فيما لا يراه هو ، ولا يجب
 على أحد أن يقلده .

#### الاجتهاد الفردى :

والاجتهاد الفردى حق ثابت في الإسلام ، لـكل من له أهلية النظر والبحث ، يستوى فيه الرجل والمرأة ، والحاكم والمحكوم ، وأرباب الوظائف الكبرى ،

وغيرهم بمن لا يشغلون وظيفة ، وكما يستورن فى ثبوت هذا الحق لمم ، يستوون فى حق احتمال الخطأ ، إلا الرسول في حق احتمال الخطأ ، ولا يعرف الإسلام عصمة أحد من الخطأ ، إلا الرسول فيا يبلغه عن ربه ؛ أما فيما يجتهد فيه فقد سبق أنه فيه عرضة للخطأ . . .

و إذا كان الرسول فيه عرضة للخطأ فإن غيره من أمته ، مهما علا كعبه ، وقربت نسبته إليه ، يكون — بالأولى — عرضة للخطأ .

# لا اختصامی لاً مد نمق التفسير والفهم:

۸ — ومن هنا يتضح أن الإسلام لا يخص أحداً بحق الاستثناء بتفسير المسوص ، ولا بحق إلزام الناس برأيه ، بل يمنح هذا الحق لكل مسلم حائز لأهلية البحث ، أما من ليست له أهلية البحث ، فإن واجبه أن يسأل أر باب الأهلية ، عما يحتاج إليه ، ولا يلزم باتباع شخص ممين ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يدين بمذهب فقيه ممين ، فإيجابه تشريع شرع جديد .

ولم يزل الناس من الصدر الأول يسألون من يرون من الباحثين المعروفين من غير تقييد برأى معين منهم .

وقد ثبت عن جميع المجتهدين التحذير من تقليدهم في اجتهادهم إلا بعد معرفة دليلهم ، كا ثبت عنهم جميعاً « إذا صح الحديث فهو مذهبي واضر بوا بقولي عرض الحائط » .

ليس فى الإسلام من بجب الا خرّ برأيه « الخليفة والإمام والفاضى » :

٩ - ومن هنا نعرف أن الخليفة أو الإمام ليس معصوما من الخطأ ،
 ولا هو مهبط الوحى ، ولا أثرة له بالنظر والفهم ، وليس له سوى النصح

والإرشاد ، و إقامة الحدود والأحكام في دائرة ما رسم الله ، وهو نائب في وظيفته عن الأمة ، توليه وتبقيه ، وتطيعه ما دام قائمًا بمهمته ، وقائمًا على حدود الله ، وتعزله إذا أنحرف عن الحدود واقتحم حدود الله .

وكما أن هذا وضع الخليفة ، فهو وضع القاضى والمفتى ، وشيخ الإسلام و « الملاّ » . فوظيفة القاضى لا تمدو الفصل فى الخصومات بمــا اختير الحـــكم به فى القوانين .

#### الفتوى ليست ملامة :

ووظيفة المفتى لا تعدو بيان المسائل التى يسأل عنها ، فإن كان مجتهداً أبدى حكمها بنظره واجتهاده ، و إن لم يكن مجتهداً أفتى برأى غيره \_ أى غير يختار \_ ومع ذلك وعلى كل فليست فتواه ملزمة لمن يستفتيه ، وللمستفتى مطالبته بالدليل ، وله أن يستفتى غيره بمن يطمئن إلى علمه .

أما شيخ الإسلام ، والملا ، فإن المسلمين لا يعرفونهما إلا لقبين علميين شاع في بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عرفوا في بيثاتهم بامتياز خاص في علوم الدين والشريعة ، ولا يرتبط بهما حق تحليل أو تحريم في الشريعة ، ولبس لهما من حق في العصمة من الخطأ ، بل لا يعرفهما الإسلام .

#### اجنهاد الافراد:

١٠ وفى ظل النظر الفردى الذى قرره الإسلام ، اجتهد كل من آنس
 من نفسه أهلية النظر ، وكان لـكل ناظر طريقته فى البحث والاستدلال .

فنهم من ضيق سبيل الأخذ بالأحاديث ، وشدد فى شروط قبولها نظراً لشيوع الوضع أو الشك ، فى كثير منها ، وآثر عليها القياس ، وتحسكيم القواعد العامة ، وروح التشريع ، وعرف هؤلاء في تاريخ الفقه الإسلامي بأهل الرأي .

ومنهم من اقتنع برأيه في الراوى من جهة الصدق والعدالة ، فآثر الحديث على القياس ، وأخذمنه بمالا يأخذ به الفريق الأول ، وعرف هؤلاء بأهل الحديث .

ومنهم من اعتمد التقاليد التي كانت سائدة في العمل عند أهل المدينة ، وهي البيئة التي كان فيها التشريع التفصيلي في زمن الرسول .

ومنهم من أخذ بالرأى الذى كان معروفاً فى عهد أسحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث فتنة الانقسام على الملك والسلطان .

وكما وقع الاختلاف فى طرق الاجتهاد الفردى من هذه الجوانب فها ليس فيه نص قاطع من كتاب أو سنة ، وقع أيضاً فى مدى استخدام علل الأحكام ، وفى تحرير قواعد اللغة فى فهم النصوص المحتملة .

### أسباب تعدد المذاهب :

الاختلاف فى طرق الاجتهاد هكذا تعددت المذاهب الفقهية
 الإسلام ودون منها بأصوله وأحكامه ما ساعدت الظروف الزمنية على تدوينه ،
 واشتهر منها وشاع ما ساعدت الظروف على انتشاره .

والمكتبة الإسلامية المنتشرة في أنحاء المعمورة مليئة بموسوعات كثيرة لكل من هذه المذاهب، وكان أسعد هذه المذاهب حظًا في الاشتهار والذبوع.

مذهب الحنفية : وإمامه العمان بن ثابت الذي ولد بالسكوفة سنة ٨٠هـ وتوفى ببغداد سنة ١٥٠ه .

ومذهب المالكية : وإمامه مالك بن أنس الذى ولد سنة ٩٣ هـ بالمدينة وتوفى سنة ١٧٩ هـ .

ومذهب الشافعية : وإمامه محمد بن إدريس الشافعي ولد سعة ١٥٠ ه بمدينة عزة وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ ه .

ومذهب الحنابلة: وإمامه أحمد بن حنبل الذى ولد بمدينة مرو الفارسية المداد سنة ١٦٤ هـ .

#### بمرة مشروعية الاجتهاد الفردى :

۱۲ — ولقد كان فى تقرير حق الاجتهاد الفردى والجاعى ما فتح لأهل البحث والاستنباط من علماء الشريعة الإسلامية ، أوسع الأبواب لتخير القانون الذى تنظم به شئون المجتمعات الإسلامية على اختلاف ظروفها ، غير مقيدين فيا يختارون إلا بشىء واحد : وهو عدم المخالفة لأصل من أصول التشريع القطمية ، مع تحرى وجود المصلحة ، وسبيل العدل ، وكان ذلك أساساً لدوام الشريعة الإسلامية ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ...

# فهر*ست تحکی*لی ----

#### لمهاد

| صفحة                                  | صفحة                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| والنبيين واليوم الآخر                 | ما هو الإسلام ؟٧               |
| الإلهيات أأسسس ٢٥                     | القرآن كتاب الله٧              |
| أسماء الله لا دخل للإنسان فيها ٢٥     | الفهم الإنساني في الإسلام      |
| ذات الله توصف ولا تدرك ٢٦             | ليس ديناً يلتزم ٨              |
| وحدانية الإله                         | سماحة الإسلام ٩                |
| إنكار الإسلام لتعدد الإله ٢٧          | الإسلام عقيدة وشريعة ٩         |
| عوالم الغيب ؛ الملائكة                | العقيدة والشريعة في تعبير      |
| الإيمان بعالم غيبي آخر                | القرآنا                        |
| ( الجن )                              | العقيدة أصل والشريعة فرع ١١    |
| الروحالاوح                            | صلة العقيدة بالشريعة١١         |
| الرسل والإيمان بهم ٣٤                 | المساواة بين بني الإنسان       |
| وحدة الرسالات الإلهية                 | بالنسبة للإسلام١٢              |
| الإسلام لا يفرق بين الرسل ٣٥          | مساواة المراة للرجل في         |
| محمد خاتم الأنبياء                    | المسئولية الدينية١٢            |
| رسالة محمد للناس جميعاً ٣٦            | a ta mi                        |
| وظيفة الرسل ٣٨                        | القسم الأول                    |
| بشيرية الرسل                          | العقيدة                        |
| الأولياء في القرآن٣٩                  | الباب الأول                    |
| خطأ الناس في معنى الأولياء ٤٠         | ' <u>-</u>                     |
| الإيمان بالكتب                        | العقائد الأساسية في الإسلام    |
| الإيمان باليوم الآخر ٤١               | كلمة الشهادة تجمع عقاقد        |
| نعيم الآخرة وعدابها ٤٢                | الإسلام وأصول شرائعه ١٨        |
| دوام الجنةج ٤٣                        | الحد الفاصل بين الإسلام        |
| العقائد الأساسية للإسلام هي           | والكفر ١٩                      |
| عقائد کل دین سماوی \$\$               | الطريق إلى الإسلام٢٠           |
| موقف الإسلام بالنسبة لغير<br>المسلمين | النظر العقلي                   |
| المسلمين                              | الوجدان الفطري ٢٣              |
| الإسلام يبيح المصاهدات                | طريق الإيمان بالملائكة والكتاب |

| القسم الثاني                             | ti                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                        | والتعادِنُ مع محالفيه ما لم                    |
| الشريعة                                  | يكونوا محاربين 63                              |
| الباب الأول : العبادات                   | حرية التدين في الإسلام ٤٦<br>الاسلام لا مسلمات |
| الصلاة                                   | الإسلام لا يبيح معاهدة<br>المشركين             |
| صلاة الجماعة٧٨                           | الانسان في الكون وتسخيره له ٤٧                 |
| صلاة الجمعة٧٨                            | الثروات الاقتصادية ٤٧                          |
| صلاة العيدين٧٩                           | استعداد الإنسان للخير والشر ٤٨                 |
| صلاة الجنازة٧٩                           | حرية الإنسان واختياره ٤٩                       |
| النظافة للصلاة٠٠٨                        | القضاء والقدر                                  |
| نظام الحياة اليومي للمسلم ٨٠             |                                                |
| الآذان١٨                                 | الباب الثاني                                   |
| الصلاة عنصر من العناصر                   | طريق ثبوت العقيدة                              |
| المكونة لشخصية المؤمن ٨١                 | التكاليف علمية وعملية ٢٥                       |
| أثرها في تهذيب النفوس ٨٣                 | الشارع حدد العقائد ٣٠                          |
| الصلوات رحلات إلهية ٨٤                   | طريق ثبوت العقيدة ٣٥                           |
| الصلاة أقدم عبادة بدنية                  | النظريات الخلافية ٥٤                           |
| عرفت في الرسالات الإلهية ٨٥              | الاختلاف فيما لا قاطع فيه                      |
| الصلاة تالية للإيمان ٨٦                  | الاختلاف فيا لا قاطع فيه<br>يمنع التأثيم ٥٦    |
| عناية الإسلام ببيان صفتها                | القرآن وثبوت العقيدة ٥٧                        |
| وأحكامها فيسمس                           | السنة وثبوت العقيدة ٥٨                         |
| الصلاة ليست مجرد عبادة                   | منشأ ظنية السنة٨٥                              |
| شخصية                                    | التواتر والآحاد۸۰                              |
| إشتال الصلاة على جميع                    | الآحاد لا تفيد اليقين ٥٩                       |
| اشتمال الصلاة على جميع<br>أساليب التعظيم | ندرة المتواتر                                  |
| ليسير الله على عباده في الصلاة ٨٦        | الإسراف في وصف الأحاديث                        |
| المؤمن يضع كل شيء موضعه ٩٠               | بالتواتر واسبابه۲                              |
| اليسر داخل الصلاة من جميع                | gratian bankati                                |
| نواحیها۹۰                                | الاجماع وثبوت العقيدة                          |
| الزكاة                                   | آراء العلماء في الإجماع ٦٥                     |
|                                          | شيوع حكاية الإجماع في                          |
| وجهة الإسلام في مشكلة المال ٩٢           | المسائل الخلافية ٢٧                            |
| الزكاة بين الإطلاق والتجديد ٩٣           | لإجماع عند المحققين ٦٨                         |

الأسرة ـ تكوينها والمحافظة عليها

أهمية الأسرة ...... ١٤١

#### أنواع الأموال ومقادير الزكاة ٩٦ بيان الرسول .....٩٧ الزكاة ركن ديني عام ٧٠٠٠٠٠٠ هل من سبيل إلى كلمة سواء ٩٨ الجهات التي تصرف الزكاة لها وفيها ....ب..... الحلقة الأولى الفقراء والمساكين .... تحدي الفقر والمسكنة ..... العاملون عليها ..... المؤلفة قلوبهم .....ا الغارمون .....ا ابن السبيل ..... الحلقة الثانية **ئي الرقاب .......... ١٠٤** سبيل الله ..... ١٠٤ الصوم آيات الصوم في القرآن ..... ١٠٦ المسئولية التضامنية .....١٠٦ الصوم عبادة قديمة ..... الصوم الذي يريده الله ..... ١٠٧ حكمة فرضية الصيام ..... مظاهر اليسر في الصيام ..... حكمة تخصص رمضان بفرض الصيام .....ا يُسر التكاليف الإسلامية ١١٢ الحج الحج قبل الإسلام .....١١٣

الزكاة من الأمة وإليها ...... ٩٤

الاشتراكية في الإسلام ...... ه٩

| صفحة                                           | صفحة                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| التطليق للضرر١٧٣                               | الزواج أصل الأسرة ١٤١              |
| الطلاق علاج١٧٣                                 | حب الإنسان للبقاء ١٤٢              |
| منشأ ظهور كثرة الطلاق ١٧٥                      | التدريب على تحمل المسئوليات ١٤٤    |
| أمران نهدف إليهما ١٧٦                          | الإعراض عن الزواج ١٤٦              |
| _ 4                                            | الزواج ميثاق وعهد ١٤٦              |
| الفصل الثالي : تعدد الزوجات                    |                                    |
| أولاً : التعدد في ظل النصوص                    | مبادئ الإسلام في تأسيس الأسرة      |
| الشرعية                                        | التعرف۱۴۸                          |
| التعدد شرعة قديمة                              | الاختبارا                          |
| حكمة التعدد                                    | الرضا۱۵۱                           |
| الشريعة هذبت ما تقضي به                        | الكفاءة                            |
| الطبيعة١٨١                                     | المهر ١٥٣                          |
| عبث بآیات الله                                 | دعائم الحياة الزوجية               |
| المعنى الصحيح للآيتين ١٨٢                      | السعيدة ١٥٤                        |
| عمل الأمة أوضح شاهد ١٨٣                        | العرف يحدد الحقوق ١٥٥              |
| تقدير العدل إلى الفرد ١٨٤                      | درجة الرجال على النساء ١٥٦         |
| متى يتدخل القانون ١٨٤                          | التشاور۱۰۸                         |
| الأصل إباحة التعدد                             | المعاشرة بين الزوجين ١٦٠           |
| كلمة للغزالي١٨٧                                | معنى الإحسان ١٦٠<br>مكافحة النزغات |
| water to the time.                             | خوف النشوز والشقاق ۱۹۲             |
| ثانياً: التعدد في ظل الحالات<br>الديمامة       | انحراف في فهم التأديب ١٦٤          |
| الاجتماعية                                     | تلبيس وتملق١٦٥                     |
| مشروع تقييد التعدد ۱۸۸                         | الزوجان يصلحان ما بينهما ١٦٦       |
| أحكحساب المشروع أهملوا                         | المجلس العائلي١٦٦                  |
| محاسن التعدد ١٨٩                               | إصلاح ذات البين ١٦٧                |
| العدل المقصود في الآية ١٨٩                     | لَفَتَةَ إِلَىٰهَ كُرِيمَة١٦٨      |
| الأسباب الحقيقية للتشرد ١٩٠                    | سبيل النجاح                        |
| عبرة من الغرب١٩١                               | #wilds                             |
| درس من الشرق۱۹۳                                | الطلاق                             |
| الأرقام تتكلم ١٩٣<br>حاجتنا إلى تشريع عكسي ١٩٤ | <b>-</b> 11 -                      |
| حاجتنا إلى تشريع عكسي ١٩٤                      | مهمة الحكمين                       |
| خطأ آخر لأصحاب المشروع ١٩٥                     | اريق العلاج بعد الحكمين ١٧٢        |

Y . .

7.4

317

44.

الفصل الثالث: تنظيم النسل

الرأي الأول ....ا

الرأى الثانى .....ا

الرأى الثالث .....

الرأي الرابع .....

التلقيح ....ا

الشريعة لا تعجبها الكثرة

الفقهاء يعترفون بحياة مادة

من له حق الولد ؟ ...... ١٩٩

حكم إسقاط الحمل .....

الفقهآء وحق الأمة في النسل .. ٢٠٥

الشريعة وحق الأمة في النسل . ٢٠٦

الشريعة وكثرة النسل ..... ٢٠٦

الهزيلة ...... ٢٠٨

الشريعة تطلب كثرة قوية ... ٢١١

سبيل الكثرة القوية ..... وآجب الأغنياء والحكومة في

مساعدة الفقراء ....

ضرر إهمال الفقراء ...... ٢١٤

ضرر تحديد نسل الفقراء ...

حوادث الفقراء ..... خاتمة .....

الفصل الرابع :

عناية الإسلام بالمرأة فرع من

الأحوال الشخصية .....

المرأة الغربية ...... ٢١٩

التنظيم لمقتضى الفطرة ..... ٢٢١

عنايته بشأن المرأة كله َ .....

لمرأة في القرآن .....

الأصل الذي خلق منه الإنسان

المرأة في نظر الإسلام

مسئولية الحكومة شرعاً عن

الإسلام يحــــارب الشح

| صفحة                              | صفحة                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| بالمحاربة والافساد في الأرض. ٢٨٦  | والإسراف والترف عند                    |
| عقوبة الاعتداء على العقل          | أصحاب المال ٢٥٧                        |
| بشرب المسكر۲۸۷                    | حق ولي الأمر ٢٥٩                       |
| عقوبة الاعتداء على النفس          | الترف منبع شر۲۹۰                       |
| بالقتل ، أو بما دونه من القطع     | دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله ٢٦١      |
| والجرح                            | المبادلات المالية ٢٦٥                  |
| حق الله وحق العبد                 | أدب البيع والشراء ٢٦٦                  |
| الفرق بين الحدود والقصاص ٢٨٨      | البيع والشراء معاملة عامة في           |
| المسلك الثاني : العقوبة التفويضية | هذه الحياة ٢٦٧                         |
| معنى التعزير وكلام                | الغش في المعاملة ٢٦٧                   |
| الفقهاء فيه۲۹۱                    | أثر الغش في المجتمع ٢٦٨                |
| هل يصل التعزير إلى ما فوق         | عبرة القائمين على مصالح                |
| مقدار الحد ؟ ٢٩٣                  | المجتمع۲۹۹                             |
| هل يصح التعزير بأخذ المال ؟ ٢٩٤   | الإسلام يحرم استغلال حاجة              |
|                                   | المجتمع ، وذلك هو أساس                 |
| هدف الشريعة من تقرير العقوبة      | الربا ۲۷۰                              |
| حكمة تشريع العقوبات               | الباب الرابع                           |
| الدنيوية                          | العقوبات                               |
| سبل الوقاية من الإجرام ٢٩٦        | الفصل الأول                            |
| العقوبة الدنيوية لا بد منها ٢٩٨   | مسلك الشريعة وهدفها                    |
| حكمة تنويع العقوبات الدنيوية      | في تقرير العقوبات<br>في تقرير العقوبات |
| إلى نصية وتفويضية ٢٩٩.            |                                        |
| الاحتياط في الحكم بالعقوبة ٢٩٩    | رادع الدين ورادع السلطان ٢٧٩           |
| أثر توبة الجاني في إسقاط          | مسلك الشريعة في تقرير                  |
| العقوبة ٢٠٠٠                      | العقوبات الدنيوية                      |
| اتهام الشريعة بالتقصير أو         | المسلك الأول : العقوبة النصية          |
| الإسراف                           | عقوبة الاعتداء على الدين               |
| الفصل النائي :                    | بالردة ۲۸۰                             |
| جريمة القتل في الإسلام والشرائع   | عقوبة الاعتداء على الأعراض             |
| الأخرى                            | نا أو القذف ٢٨١                        |
| أولاً : جريمة القتل في الشرائع    | بة الاعتداء على الأموال                |
| الأخرىا                           | برقة ، أو على الأمن العام              |

رقم الإيداع: ١٩٨٨/٤٩٢٧

#### مطابع الشروقي

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى ـ ت:٤٠٢٣٩٩ ـ قاكس:٤٠٣٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص.ب: ٨٠٦٨ ماتف : ٨١٧١٩ ـ ماتف : ٨١٧٢١٨ ـ فاكس : ٨١٧٧١٥ (١٠)